

## مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة اطروحات الدكتوراه (٣)

# التحليل السياسي الناصري

دراسة في المقائد والسياسة الخارجية









#### مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة اطروحات الدكتوراه (٣)

## التحليل السياسي الناصري

دراسة في المقائد والسياسة الخارجية

| مة لكتبة الأسكندرية |              |
|---------------------|--------------|
| - 16 mais 3         | رقم التسنيف  |
| 72514               | رقم التسجيل: |

الدكتور محمد السيد سليم

«الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

### مركز دراسات الوحدة المربية

بناية وسادات تاوري ـ شارع ليون ـ ص. ب. : ٢٠٠١ ـ ١١٣٠ بيروت ـ لبنان تلفون ٨٠١٥٨٢ ـ ٨٠١٥٨٧ ـ ٨٠٢٣٣ مروني: ومر عربي، تلکس: ٢٣١١٤ مارايي. فاکسيميلي ٨٠٢٢٣٣

حقوق النشر محفوظة للمركز

الطبعة الأولى: بيروت، أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ الطبعة الثانية: بيروت، آذار/مارس ١٩٨٧ الى وك دي جسال

الذي جَاءالى الوجُود مع اكنْت إلى هانى العمل وَالذِي اَخذَتْ مِن وَفْلِ إِلكَّتْ يِرْكِي اَتْ مِه

## المحتوبيات

| ۱٥ | قائمة الأشكال                                               |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ۱۷ | مقدمـــــة                                                  |
|    | القسم الاول<br>الاطار النظري والادوات التحليلية             |
|    |                                                             |
| 74 |                                                             |
| ۲٧ | الفصـل الاول : الانساق العقيدية والسياسة الخارجية           |
| 4  | اولًا : النسق العقيدي والاختيار الانساني                    |
| ۲۳ | ثانياً : دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين              |
| ٥٣ |                                                             |
| ۲۷ | الفصل الثاني : الاطار التحليلي للنسق العقيدي                |
| ٣٧ | اولًا : المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي                |
| ٤٢ | ثانياً: المنهج المقترح لدراسة النسق العقيدي                 |
| ٤٤ | ثالثاً: خصائص « النهج الاجرائي »                            |
| ٤٩ | رابعاً : تحليل العلاقة بين النهج الاجرائي والسياسة الخارجية |

| ٥٣                | الفصل الثالث : ادوات التحليل                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 90<br>00          | اولاً : طبيعة البيانات                                                          |
|                   | القسم الثاني<br>النسق العقيدي الناصري                                           |
| ٧4                | مقدمـــــة                                                                      |
| ٨٥                | الفصــل الرابع : النسق العقيدي الناصري :<br>السنوات التكوينيــة ( ١٩٥٦ - ١٩٥٦ ) |
| ٨٥                | اولاً : العقائد الفلسفية                                                        |
| 111               | ثانياً : العقائد الادائية                                                       |
| 149<br>140<br>194 | الفصل الخامس: النسق العقيدي الناصــري:<br>التحول الثوري (١٩٥٧ - ١٩٦٧)           |
|                   | الفصل السادس: النسق العقيدي الناصــري.:                                         |
| 177               | سنبوات النكسة ( ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠)                                                    |
| 447               | اولاً : العقائد الفلسفية<br>ثانياً : العقائد الادائية                           |
| 709               | ثالثاً: تقويم عام للنسق العقيدي الناصري                                         |
|                   |                                                                                 |
| 171               | الفصــل السابع: التحليل الهيكلي للنسق العقيدي الناصري                           |
| ***               | اولاً : الخصائص الهيكلية للنسق العقيدي الناصري                                  |
| 7.1               | ثانياً : الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري                                  |
| 797               | ثالثاً : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية                                      |

### القسم الثالث قرارات السياسة الخارجية في الفتسرة الناصريسة

| ۲.۳   |                                                       | مقدمـــة     |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| ۳۰٥   | : اتخاذ قرارات السياسة الخارجية<br>في الفترة الناصرية | الفصل الثامن |
|       | : قرار تأميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦                | الفصل التاسع |
| 279   | : القرار السوري عام ١٩٦١                              | الفصل العاشر |
| 449   | عشر : قرارات الازمة العربية ـ الاسراثيلية عام ١٩٦٧    | الفصل الحادي |
| T 2 9 |                                                       | خاتمــــة    |
| ۲٥٢   | : وثائق تحليل المضمون                                 | الملحسسق     |
| 409   |                                                       | المراجسم     |
| 444   |                                                       | فعہ س عہام   |

## قائمة الجَدَاول

| مفح | الموضوع الع                                                                 | رقم الجدول      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٤٥  | لناصرية التي شملتها الدراسة                                                 | ٣ ـ ١ الوثائق ا |
| ٦.  | تبار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين                                      | ٣ ـ ٢ نتائج اخ  |
| ۲۱  | تبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين                                     | ٣_٣ نتائج اخ    |
| ٦٧  | ن العقائد الناصرية طبقاً لعلنية الوثيقة                                     | ٣ ـ ٤ التعبير ع |
| 79  | ن العقائد الناصرية طبقاً<br>التعبير عـن الوثيقــة                           |                 |
| ٧١  | ن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة                                    | ٣-٣ التعبير ع   |
| ٧٢  | مقائد الناصرية الواردة في فلسفة الثورة ،<br>ردة في الوثائق الاخرى لعام ١٩٥٤ |                 |
| ٧٤  | ن العقائد الناصرية طبقاً لمحلية<br>الموجهة اليه الوثيقة                     | الجمهور         |
| ٧٥  | ن العقائد الناصرية طبقاً<br>فمهور المحلي                                    | لنوعية ا-       |
| ۸٩  | لتكواري لعقائد عبد الناصر<br>العالم السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٠           | المتعلقة ب      |
| ۹.  | لتكراري للاعداء في الادراك<br>، ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦                       |                 |

| 99   | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣                    | ٤ ـ ٣  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ١.٥  | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٥٣                           | ٤ - ٤  |
| 1.7  | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالنفاؤ لى السياسي ، للسنوات ١٩٥٣                       | ٤ - ٥  |
| ۱۰۸  | التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٣                   | ۱ - ٤  |
| ,,,  | التوزيع النكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة<br>بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ                    | ٧ - ٤  |
| 1.10 | النوزيع النكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>باسلوب اختيار الاهداف السيامية ، للمسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣    | ۸ ـ ٤  |
| 171  | التوزيع النكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بمنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣   | ۹ - ٤  |
| 175  | التوزيع النكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة<br>السياسية والتوقيت السياسي، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٠ | ٤ - ١٠ |
| 177  | التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٥٦ ـ ١٩٥٦                    | 11- £  |
| 144  | التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالعالم السياسي، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٧                     | 1-0    |
| 150  | النوزيع التكراري للاعداء في الادراك<br>الناصري ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٩٣                                   | Y - 0  |
| 109  | التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالعدو السياسي، للمسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧                     | ٣-0    |
| 174  | أدوات حل الصراع الدولي كيا تصورها<br>عبدالناصر، خلال الفترة ١٩٥٣ ـ ١٩٧٠                                | £ _ 0  |
|      | جست عود<br>ادوار السياسة الخارجية المصرية كها تصورها<br>عبدالناصر ، خلال الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹۷۰            | 0_0    |

| ه ـ ٦   التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالنظام الدولي، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه ـ ٧    التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالتفاؤ ل السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧ ١٨٢                                     |
| <ul> <li>٥ ـ ٨ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧</li></ul>                     |
| ه ـ ٩   النوزيع النكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة<br>بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٨٧                                              |
| <ul> <li>١٠ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب</li> <li>اختيار الاحداف السياسية ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧</li></ul>         |
| <ul> <li>١١ النوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٥٧ _ ١٩٦٧ _ ٢١٩</li> </ul> |
| ه ـ ١٢ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالمخاطرة السياسية ، للسنوات ١٩٥٧ ـ                                               |
| <ul> <li>٥ ـ ١٣ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتوقيت</li> <li>السياسي والسلوك السياسي، للسنوات ١٩٥٧</li></ul>           |
| ه ـ ١٤ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٦٧ ـ                                                  |
| ٢ - ١ التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية<br>العامة ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٧٠ ٢٤١                                                   |
| ۲-۲ التوزيع التكواري للاعداء في الادراك<br>الناصري ، للسنوات ۱۹۳۷ - ۱۹۷۰                                                               |
| ٣-٦ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة<br>بالعدو السياسي، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٧٠ ٢٤٨                                              |
| <ul> <li>٦- التوزيع التكواري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب</li> <li>اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٧٠ ٢٥٣</li> </ul>    |
| <ul> <li>٦ . ه التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بتنفيذ الاحداف ، للسنوات ١٩٦٧</li></ul>                             |
| ٦-٦ تبويب لاهداف عبدالناصر إزاء مختلف الاعداء٢٠٠                                                                                       |

| 770         |      |      |  |      |  |  |      |      | ~    | ها<br> | طب |      | ئيرا<br> | <b>ر</b> ا |            | , ا      | ٠l.      |            |            | ناه<br>نص  |            |           |                |             |           |           |          |             | تبو<br>لك  |   | ٧   | - ' |
|-------------|------|------|--|------|--|--|------|------|------|--------|----|------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|---|-----|-----|
| <b>7</b> 7, |      | <br> |  |      |  |  | <br> |      |      |        |    |      |          | 4          | بة.<br>دا- | ظ.<br>عد | و<br>لا: | من<br>، اا | ٠.         | صر<br>نختا | لنا<br>ء : | دا<br>ازا | عب             | ة<br>زيا    | نید<br>یک | لعة<br>مس | ب<br>ال  | يد<br>وة    | تبو<br>الة |   | ٨   | ٠.  |
| 445         |      | <br> |  |      |  |  |      |      |      | (      | ري | عبر  | بناه     | JI         | ي          | دې       | قيا      | لع         | ١,         | <u>.</u>   | الن        | يز        | غا             | و           | راء       | , ئر      | سر       | اير         | مة         |   | ١.  | ٠,  |
| ***         |      |      |  |      |  |  |      |      |      |        |    |      |          |            |            |          |          | ي          | ة<br>س     | ىشى<br>ناص | ال<br>ال   | وا.<br>ي  | ة<br>بد:       | زيا<br>ىقى  | رک<br>ال  | ا ا<br>ق  | ئد<br>نس | مقا<br>, ال | ال<br>في   |   | ۲.  | ٠ ٢ |
| ۲۸.         |      |      |  |      |  |  |      |      |      | ي      | ۍر | نام  | الن      | ي          | رې         | نیا      | i.       | 11         | نۆ         | النسا      | ي ا        | رو        | في             | لت          | , و       | رار       | تقر      | ٠.          | ĮI.        | ١ | ۴.  | ٠,  |
| 777         |      |      |  |      |  |  |      |      |      |        |    | ي    | ٠.       | 0          | لنا        | 31       | ي        | يد         | مة         | , ال       | يۆ         | لند       | í,             | اق          | ئس        | ١,        | ,سر      | ناي         | من         | 1 | ξ.  | ٠ ٧ |
| 444         |      |      |  |      |  |  |      |      | ي    | ر      | ص  | النا | ي ا      | ş.         | يد         | عة       | ال       | ق          | ن          | , ال       | في         | لية       | رط             | ,           | ١١        | ت         | إقا      | علا         | ال         | 4 | ٠.  | ٧.  |
| ۲۸۸         |      |      |  |      |  |  |      |      | <br> |        |    | U    | بة<br>مض | ت<br>ب     | مر<br>اا   | ب<br>ھا  | ري<br>ضر | ص<br>بعد   | انا<br>: ب | ب ا<br>طية | لدي<br>لدو | قي<br>ال  | <b>ل</b><br>ہا | ، ا<br>باتر | <br>K     | الد<br>ع  | د<br>ب   | قائ<br>س    | 2          | ٦ |     | ٧   |
| 441         | <br> |      |  | <br> |  |  |      | <br> |      |        |    | بة   | سري      | 0          | نا         | ١١       | ئد       | قا         | الع        | بن         | <u>.</u>   | اط        | تب             | ۱ر          | ١.        | ات:       | ملا      | عا          | а          | ٧ | · _ | ٧   |
| 490         |      |      |  |      |  |  |      |      |      |        | ي  | ٠,   | نام      | الن        | ١,         | ،ي       | يد       | عة         | J1         | سق         | لند        | ي ا       | į              | ىل          | وا        | الع       | ل        | ىليا        | ة          | ٨ | ٠-  | ٧   |
| 447         |      |      |  |      |  |  |      |      | <br> |        |    |      |          |            | ية         | ,        | ام       | الن        | ā          | رع         | لف         | ä         | دي             | قيا         | الع       | ق         | ساة      | رز          | 1          | ٩ | _   | ٧   |

## قائِمة الأشكال

| الصفحة       | الموضوع                            | رقم الشكل                                                                       |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 47           |                                    | <ul> <li>٤ - ١ تصور عبد الناصر لا</li> <li>للسنوات ١٩٥٣ - ١</li> </ul>          |
| \ <b>£</b> Y | صراع العربي ـ الاسرائيلي ،<br>١٩٦٧ | <ul> <li>١ - ١ تصور عبدالناصر للا</li> <li>١٩٥٧ - ١ للسنوات ١٩٥٧ - ١</li> </ul> |
| YAA          | بة في النسق العقيدي الناصري        | ٧ ـ ١ المجموعات العنقود                                                         |
| YA9          | شرطية الدائريـــة<br>مقيدي الناصري | <ul> <li>٢ - ٧ تصوير للعلاقات النا<br/>بين عقائد النسق الح</li> </ul>           |
| 797          | دينامية بين العقائد الناصرية       | ٧_٣ تصوير للعلاقات ال                                                           |
| <b>٣</b> ٢١  |                                    | <ul> <li>١ - ٩ اتساق البدائل المتاح</li> <li>مع العقائد الناصريا</li> </ul>     |
| ***          | ية قبل قرار الانفصال السوري<br>ة   | ۱۰ ـ ۱ اتساق البدائل المتاح<br>مع العقائد الناصريا                              |

## مقدمة

إن الهدف من هذا الكتاب هو تأصيل التحليل الناصري(\*) للسياسة باستعمال ادوات علمية من تصور الاسس الرئيسية لمفاهيم جمال عبد الناصر للعالم السياسي ، وذلك من زاوية النسق العقيدي الناصري ، ثم دراسة السياسة الخارجية الناصرية انطلاقاً من هذا التحليل بهدف تبيين دور القائد السياسي في السياسة الخارجية بصفة عامة . وتنبع اهمية هذا الموضوع من اعتبارين اساسيين : اولهما يتعلق بالدور السياسي التاريخي الذي لعبه جمال عبدالنــاصر في بناء مصر المعاصرة ، وتغيير مسار الاحداث في المنطقة العربية . فلا شك ان جمال عبد الناصر قد لعب دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى الاجتماعية والاقليمية في المنطقة العربية . وقد اثر ذلك سلبياً على بعض المصالح الاجتماعية والاقليمية والعالمية . ونتيجة لذلك ، عمدت تلك القوى الى محاولة تشويمه صورة عبد الناصر في محاولة سافرة لضرب التجربة الوطنية التي بدأها . وفي مقابل ذلك ، حاولت بعض القوى الناصرية ان تدافع عن كل أبعاد الخبرة النـاصريـة ، دفاعـأ وصل في بعض الاحيـان الى حد التبرير . ومن ثم ، ونحن نتصـور انـه باستعمال المناهج العلمية السلوكية يمكن تبين الاطار الصحيح للخبرة الناصرية سواء على مستوى المفاهيم السياسية او مستوى الممارسة الواقعية . ولذلك فقد قمنا بتحليل مضمون الوثائق الناصرية باستعمال ادوات قياس محددة يمكن التأكمد علمياً من صحة نتائجها ، وحاولنا ان نقدم نموذجاً للنسق العقيدي الناصري ، يمكن ابتـداء منه تصـور قواعـد التحليل الناصري للسياسة .

واخيراً ، فقد حاولنا أن نحلل الى اي حد انعكس هذا التحليل في صياغة القرارات الاساسية للسياسة الخارجية الناصرية ، على المستوى السلوكي ، بهدف تبيان حقيقة دور

 <sup>(\*)</sup> سنستعمل تعبيري و ناصري و وو ناصرية و في هذا الكتاب للدلالة على كتابات وعارسات جال عبد الناصر .

القائد السياسي في السياسة الخارجية ، مما ينقلنا الى الاعتبار الثاني . فها زالت قضية دور الفرد صانع الفرار في صنع السياسة العامة للدولة قضية خلافية في الادب السياسي ، وباللمات في ادب السياسة الخارجية . وبرى فريق من الباحثين ان دور صانع الفرار السياسي في السياسة الحارجية هو دور محدود ، ومن ثم فإن تحليل عقائد صانع الفرار لا يساعمدنا كثيراً على فهم السياسات العامة ، ويدلل هذا الفريق على وجهة نظره تلك بعدة حجج :

٧ ـ ان خصائص القيادات السياسية تلغي بعضها البعض . فالسياسة الخارجية لا يصنعها قائل منهم خصائصه المستقلة ، قائل سياسي واحد ، وانما مجموعة من القادة السياسين ، لكل منهم خصائصه المستقلة ، وتضاعل تلك الخصائص في غمار عملية صنع السياسة الخارجية من شأنه ان يلغي الأثر المحتمل لفرد واحد . ومن ثم تصبح عملية السياسة الخارجية ، على احسن الفروض ، عصلة نظاعا , هاهيم وعائل مجمعات من الافرادا) .

٣ . الموقف السياسي يفرض على القادة السياسيين اتباع سلوكيات متشابهة . فالسلوك
 الانساني هو في النهاية عصلة لحوافز بيئية كامنة في الملوقف الخارجي . ومن ثم فإنك اذا

Katarina Brodin, -Ballel Systems, Doctrines and Perception. \*\*Cooperation and Conflict, vol. (1) 2 (1872), p. 101; Sidney Verba, -Assumptions of Rationality and Irrationality in Models of the International System.- In: Klaus Eugen Knorr and Sidney Verba, eds., The International System: Theoretical Esrays\* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961), p. 105, and R.J. Bauer, L. Dexter and I. de Sola Pool, American Business and Public Foliov: The Politics of Foreign Trade (New York Athenon, 1983).

Joyce Kolko and Gabriel Kolko, The Limits of Power: The World and the United States' (Y) Foreign Policy, 1945-1954 (New York: Harper and Row, 1972), pp. 7-8.

Vernon Aspaturian, "Soviet Foreign Policy," In: Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy and (\*)
World Politics (New York: Englewood Cliffs, 1972), pp. 182-184.

W. Levi, "Ideology, Interests and Foreign Policy," International Studies Quarterly, vol. 14 (1970), pp. 1-13.

وضعت مجموعة من القادة السياسيين ـ مختلفي العقائمـد ـ في الموقف السياسي نفسه ، فـإنـم سيتبعون حتاً السياسات نفسها(°) .

والواقع ان هذه الانتقادات لا تعني حتماً أن الفرد صانع القرار لا يلعب دوراً مؤثراً في صنع السياسة العامة. فلدينا العديد من المدراسات الامبريقية ـ سواء في علم النفس الاجتماعي او في علم النفس الاجتماعي او في علم السياسة الحارجية - تثبت ان عقائد وادراكات الفرد تلعب دوراً حاسياً في بعض الاحيان ـ في صياغة السياسات والقرارات ، بل إن هذا الدور قد يفوق دور القوى الهيكلية ؟ ومن ثم يقدم لنا القاد هو في النهاية المتحدث والمتصرف باسم الدولة . كيا أن الفرد ذلك ، فإن الفرد صانع القرار هو في النهاية المتحدث والمتصرف باسم الدولة . كيا أن الفرد ليس عجرد انعكاس ميكانيكي لقوى البيئة ولكمت القدرة على السائير في تلك البيئة ، كيا أن الفرد أن عالم بيئة النهاء من مورات للبيئة وللمستقبل تختلف من فرد الى تحر . ومن ثم فيان عنا لا نزعم أن الفرد صانع القرار هو المحدد الوحيد او الرئيسي للسياسة الخارجية ، ولكتنا تعتقد انه لا يكن اغفال فرور الفرد صانع القرار في فهم السياسة الخارجية للدولة ، كيا ان المتحد الموجيد الدور قيد يكون حاساً في ظل ظروف معينة . فمن المتفق عليه بين دارسي السياسة الخارجية للدولة ، كيا ان الخارجية ان الفرد صانع القرار في فهم السياسة الخارجية للدولة ، كيا ان الخارجية ان الفرد صانع القرار في فهم السياسة في عليه بين دارسي السياسة الخارجية ان الفرد صانع القرار في البلاد النامية يلعب دوراً حاساً في علية داري في المناسة في عملة حسم السياسة في عملة حسم السياسة في عملة حسم السياسة المتور علية دانية المؤرد والفرد قائلية والمور قيد يكون حالة المورد في هم المناسة المقرد صانع القرار في البلاد النامية يلعب دوراً حاساً في عملة صديم السياسة المناس والمناسة المناس المناسة المناس المناسة المناس المناسقة المناس والمناسقة المناسة المناسقة المناسة المناسة المناسقة المناسة المناسقة المناسقة المناسة المناسقة ال

Kolko and Kolko, The Limits of Power: The World and the United States' Foreign Policy, (a) 1945-1954, and Verba, "Assumptions of Rationality and Irrationality in Models of the International System,".

(٦) فني ميدان علم النفس الاجتماعي ، قام فريق من الباحثين بدراسة والدة حول ثائير عقبائد الافراد على قراراتهم ، ووجدوا ان هناك علاقة وثيقة بين ماهية العقبائد ونوعية القرارات التي يتخذها الفرد . فبالفرد الذي يمتقد في امكانية النتبؤ في الحياة مثلاً ، يتجه عادة الى اختيار البديل الذي يحقق اقصى المنفعة ، انظر :

Orville G. Brim, Jr. et al., Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking, Stanford studies in sociology, 2 (Stanford, Callf : Stanford University Press, 1962), pp. 255-256.

وفي عال علم السياسة الخارجية ، وجد اولي هولسني في دراسته الرائدة عن جون فرستر دالاس، الد ادراكتات الأخير للاتفاد السوفياني تأثرت ال حد كبر بنسته المفيدي العام ، بحيث ان اي تغير في السلوك المالية المالية عند منا لمالية الداكات والاستانا المفيدي العام ، بحيث ان اي تغير في السلوك

السوفياتي لم يكن لينتج اي تغير مشابه في ادراكات دالاس ، انظر : Ole R. Holsti, «Cognitive Dynamics and Images of the Enemy», In: David J. Finlay, Ole R. Holsti and Richard R. Fagen, Enemics in Politics (Chicago, Ili. Rand McNally, 1987)

ونمحن هنــا نكتفي بالاحــالة الى العــرض الوافي لادب السيــاسة الحــارجية المتعلق بشائير كــل من العــواصــل الهــكـالية والعــوامــل الادراكية الفردية والذي قدعته الاستاذة دينا زينس . فقد استعــرضت مجموعة الدراســات التي يتناولت تلك العــوامــل ، وانتهت الى ان اجماع ادب الســياسـة الحارجية يؤكــد ان العــوامــل الفرديــة الادراكية تلعب

دررها في سلوكيات وقرارات السياسة الخارجية ، انظر : Dina Zinnes, «Some Evidence Relevant to the Man-Milleu Hypothesis,» in: James N. Rosenau, Vincent Devis and Maurice E. East, *The Analysis of International Politics*, essays in honor of Harold and Margaret Sprout (New York: Free Press, 1972, bo. 209-251.

= Herbert C. Kelman, «The Role of the Individual in International Relations: Some Methodological (V)

#### مقدمــة

منذ عصر افلاطون ، إن لم يكن قبل ذلك ، اجمع دارسو السياسة على ان هناك تفاوتاً بين الواقع كها هو وبين الواقع كها يتصوره الانسان ، وعلى ان السلوك الانساني في معظمه هو نتاج للطريقة التي يدرك ويشخص ويقوم بها الانسان هذا الواقع . فالانسان الذي يواجه بيشة شديدة التعقيد نضطره الى خلق ادوات ذاتية تساعمه على تقسيس تلك البيئة ، اي الى خلق بيئة ذاتية تمكنه من فهم البيئة الواقعية والتصرف ازاءها . هذاه الادوات الذاتية هي ما يسميها والتر ليبمان و الصور في عقولنا ، وهي في تصوره تشكل : وجلفة وصل بين الانسان وبين البيئة في شكل شبه بيئة ، وان سلوك الانسان هو نتيجة لنبه البيئة تلك . ولكن لأنه السلوك ، فإن التساتج لا تظهر في هنا البية حيث بيئة السلوك . ولكن في السلوك ، ولكن في السلوك ؟٠٠ .

ويعتبر الاستاذان مارجرت وهارولد سبراوت رائدا ادخال هذه الفاهبم في مجال التحليل السياسي عموماً ، وتحليل السياسة الخارجية بالتحديد . ففي دراسة رائدة في مناسبات أخلال مجموعة العقائد والقدم منتصل المجموعة العقائد والقيم والقور التي كرتبا عبر فترة من الرئم ، والادراك الناشيء عن هذه العملية ، وهو ما عبرا عنه بالبيئة النفسية allileu ، يعد أن مع علم المتحدد Psychological milleu ، يعد أن ها عبم في عملية المخذ القرار هو كيه يتصور صائح الراد الينة ولس البية كما هي المتحدد والمتحدد والم

Walter Lippman, Public Opinion (New York: Free Press, 1965), p. 10.

Harold Sprout and Margaret Sprout, «Environmental Factors in the Study of International Politics,» Journal of Conflict Resolution, vol. 1 (1957), p. 318.

القرار لا يعتمد على هذه التصورات ، ولكنه يتوقف على البيئة الواقعية ، لأن تلك البيئة هي على اختبار القرار .

ومنذ ذلك الوقت ؛ بدأ دارسو السياسة الخارجية يدخلون المتغيرات المعرفيية (٣) Cognitive Variables في تحليلاتهم لعملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية (١٤) . بيـد ان البحث العلمي في ماهية وتأثير تلك المغيرات واجهته مشكلتان اساسيتان :

الاولى: مشكلة تحديد ماهية المتغيرات المعرفية المؤثرة في عملية اتخاذ القرار والسلوك، فقد حاول دارسو علم النفس الاجتماعي - عبر ثلاثة عقود من البحث العلمي - عبر ثلاثة عقود من البحث العلمي - تحديد المستوى الذي يمكن عنده دراسة المتغيرات المعرفية وكيفية استخلاص تلك المتغيرات المؤثرة في أغاذ القرار والسلوك الفردي . ولفترة زمنية طويلة تبنى هؤلاء الدارسون مفهيم والأنجاء معرفي رئيسي . وحاولوا ربطه بعملية اتخاذ القرار والسلوك . بيد التيرة الدراسة العلمية للاتجامات كانت غيبة للأمال . وقد أوضح عرضنا ادب علم النفس الاجتماعي حول اثر الاتجامات على السلوك الذي قدمه الاستاذان ويكر وكيسلر ، ان الاتجاه لا يؤ كثيراً في السلوك الفردي (\*)

(٣) المسرقة (Cognition) هي مفهوم كلي يشمل كل المتغيرات الذهنية ، كالمعتقدات ، والعمور ، والعمور ، والأدراكات ، والغير ، والكيم الألاينية التي تعني التفكير في اشياء متعددة ووضعها معاً في المثال محددة ووضعها معاً في المثال محدد ، ومن ثم ، فالمغيرات المعرفية تنصرف الى كل العمليات المذهنية المتعلقة بالتفكير ، والتسبيب ، وحوا المشكلات ، والتعلم ، وتطوير المقاميم المقالمة وغيرها ، انظر :

Henry C. Ellis, Fundamentals of Human Learning and Cognition (Dubuque, lows: Brown, 1972), and G. Reed, The Psychology of Anomalous Perception (Cambridge: Cambridge University Press, 1972).

(٤) يمكن أن نشير على سبيل المثال ، ألى تموذج صنع القرار الذي قلعته المجموعة البحثية برئاسة مسايدر والذي يتأسس على الدور المركزي و الاطار المرجعي، لصائع القرار في عطية صنع القرار ، وكذلك ألى النموذج الذي قلعته مجموعة بربشر ، وهو يدور حول مفهوم « صور النخبة » عاملاً رئيساً في نظام السياسة الحارجية ، انظر :

Richard Snyder, H. Bruck and B. Sapin, Foreign Policy Decision - Making (New York: Free Press, 1982), and Michael Brecher, Biem Steinberg and Jaince Gross Slein, «A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour, \*Journal of Confiller Resultation, vol. 1, 1986), pp. 75-1011,

لذلك ، فإن منظري الردع بدأوا اخيراً في التخلي عن مفهوم الرئسادة في بناء نحافج الردع السلوي ، وفي تطوير نماذج جديدة تنبض على العور الرئيس للعمليات المعرفية لكل من الرادع والمرجه اليه الردع ، ويحكن هنا

ان نشر الى النماذج التي قدمها جورج وسموك ؛ ستايدر و يستايدر ويرنز ما نظر :
Alexander L. George and Richard Smoke, Deterrence in Americans Forcing Policy: Theory and Practice (New York: Columbia University Press, 1974). Jack L. Snyder, "Rationality at the Brink: The Place
Cognitive Processes in the Failures of Deterrence," World Politics, vol. 31, no. 3 (April 1978), pp. 345365, and Glenn H. Snyder and Paul Diesing, Conflict among Nations: Bargaining, Poeciation-Making
and System Structure in International Crises (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977).

■ Charles A. Klesler, Barry E. Collins and Norman Miller, Attitude Change: A Critical Analysis (0)

الثنائية: كيفية تحديد العلاقة بين المنظيرات المعرفية وبين اتخاذ القرار والسلوك، فالمشكلة الثانية التي واجهت البحث العلمي في المنظيرات المعرفية كانت مشكلة تحديد المنج الانسب لتحليسل اثمر تلك المنظيمات على السلوك الفردي . ذلسك ان ادب علم النفس الاجتماعي قد لجناً الى الاساليب المعملية والاكلينيكية في تحديد تلك الصلاقة ، وهي في معظمها أساليب يصعب استعمالها في مجال تحليل المنظرات المعرفية لصانعي القرار السياسي .

وسنحاول في الفصلين التاليين مناقشة المشكلتين السالفتين. ففي الفصل الاول سنوضيح الاطار النظري للدراسة ، ويدور حول مفهوم النسق العقيدي واثره في اتخناذ القرار. اما الفصل الثاني فإنه يتناول مناهج دراسة النسق العقيدي ، والمنهج المقرح في هذا الكتاب لبناء النسق العقيدي لجمال عبدالناصر. واخيراً يتناول الفصل الشالث ادوات التحليل والسائف.

of Theoretical Approaches (New York: Wiley, 1999), and Allan W. Wicker, "Attitudes Versus Action: The — Relationship of Verbal and Overt Behavioural Responses to Attitude Objects," Journal of Social Issues, vol. 25, no. 4 (1998), no. 41-79.

## الفصّ لُالأولِب الانساق العقيديّة والسّيَاسَة الخارجيّة

على مدى نصف القرن الاخير، شهد البحث العلمي في علم النفس الاجتماعي تطوراً جذرياً في ماهمة المنظور العلمي المحدد لمساره . فمنذ ان أعلن جاسترو قولته المشهورة ان والعقل الانسان هو عقل باحث عن العقيدة وليس باحثاً عن الحقيقة : " ) ، بدأعلاء النفس الاجتماعي يتخلون عن المنظور الدارويني للعقل الانساني كمجرد جهاز انعكاس ميكانيكي ، ويتبنون منظوراً للعقل الانساني كخالق للعقائد التي تشكل بدورها قواعد للسلوك .

ويتمثل قبول العقائد كمنغير معرفي رئيسي في تفسير السلوك الانساني ، في نظريتي لوين وتولمان . ففي نظريته عن « المجال الحيوي » أكمد لوين أن الفرد يتصرف في اطمار « مساحة حياتية » Life Space في أخرات النفسية التي تظهير آثارها على الفرد في زمان ممين . ومن ثم ، فإن سلوك الانسان يعتمد على اهدافه الاساسية ومفهومه لاحتمال أن تتحقق تلك الاهداف أو أن تنجح الاساليب المتبناة في تحقيق الاهداف? . اما تولمان فإنه يرى أن كل فرد ونش = خريطة معرفية » هي جماع توقعاته للعملاقة بين المسالك والنتائيج ، وان تلك الحريطة ، بما تتضمنه من عقائد واستعدادات معرفية ، تشكل متغيراً ومبيطاً بين الحوافز البيئية وبين سلوكيات الانسان؟؟ . ومن هنا ، فإن « السلوك الزمني للانسان هو نتاج لحريطته المعرفية عن

J Jastrow, «The Animus of Physical Research,» in: C. Murchison, ed., *The Case for or against* (1) *Physical Belief* (Worcester, Mass.: Clark University, 1927), p. 284.

D. Lewin, Principles of Topological Psychology (New York: McGraw-Hill, 1936). (Y)

E. Tolman, Purposive Behavior in Animal and Man (New York: Century, 1932), and Tol-(T) man. Principles of Purposive Behavior, in: S. Koch, ed., Psychology: A Study of a Science (New York: McGraw-Hill, 1959), vol. 2.

<sup>=</sup> Roger.M. Downs and David Stea, "Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Pro- (\$)

والانسان \_ كيا يقول كيلي رائد ادخال هذا المنظور في علم النفس الاجتماعي المعاصر \_ يعدد انشاء البيئة ، ولا يكتفي بمجرد الرد على الحوافز الآتية منها . فهو ينزع الى محاولة ضبط تناتج المسلوك الاجتماعي ، وذلك من خلال تكوين مجموعة من الفروض عن البيئة ، وعاولة اختبار مصداقية تلك الفروض ، ثم التوصل الى بدائل سلوكية عمددة تمكنه من ضبط البيئة وتفسير سلوك الاخيرين والتيؤ به . ومن ثم ، فالانسان مقيد أساساً بتفسيراته للبيئة ، التي تشكل المقائد التي يؤمن بها الفرد ركناً أساسياً منها<sup>(ع)</sup> .

ducts,» in: Roger M. Downs and David Stea, eds., *Image and Environment: Cognitive Mapping and Espatial Behavior*, Foreword by Kenneth E. Boulding (Chicago, III., Aldine, 1973), p. 13.

George Kelly, The Psychology of Personal Constructs (New York: Norton, 1955),vol.1, p.46. (\*)

قبل ان نتوعل في التحليل ، يجب ان نلفي الضوء عل الفاهيم المعرفية الواردة في همذا الاطار النظري . فالمقبدة هي حكم احتمالي ذاتي نص عليه صراحة او ضبئاً في شكل تأكيد او مقبولة . هـذا الحكم يصف او يوصى او يقوم ظاهرة او اسلوباً للعمل بحيث يربط بين هذه الظاهرة او الاسلوب وبين صفة عمدة .

والواقع ان هناك نوعين من العقائد : عقائد من ظاهرة محددة (كالاعتقاد في وجود الله ) . وعقائد تربط النظاهرة بصفة محددة (كالاعتقاد أن العالم خير ) . والتعريف السابق ينصسوف أسساسا الى النـوع الثناني من العقائد . والعقائد ـ طبقاً للتعريف السابق ـ تتميز بأربع خصائص :

اولاً : انها تجيء في شكل مقولة صريحة او ضمينية ، وهي بذلك تختلف عن الانجماهات التي تتشل في استعدادات باطنة . وقد اثبت البحث العلمي انه من الممكن الاستدلال على الانجماهات من العقائد ، ولكن يصعب استنباط العقائد من الانجماهات ، انظر :

Martin Fishbein, «The Relationship between Bellefs, Attitudes and Behaviour,» in: S. Feldman, ed., Cognitive Consistency (New York: Academic Press, 1966), p. 206 +

ثانياً: المقائد تنشىء علاقة بين الشيء موضع العقبة وبين صفة عددة . هذه العلاقة قمد تنطوي على وصف الشيء ( اعتقد ان اسرائيل سنهاجم البلدان العربية قريباً ) . او نقويته ( اعتقد ان اسرائيل دولة عدوانية ) ، او التوصية باتباع صلوك معين تجاهه ( اعتقد ان استراتيجية الروع هي افضل استراتيجيات التعامل مع اسرائيل ) .

ثالثاً : العقائد ذات طابع احتمالي ، بيد ان درجة الاحتمال واليقين من العقيدة تختلف من شخص لاخر ، نظر :

Glovanni Sartort. «Politica, Ideology and Beitel Systems.» American Political Science Review, vol. 63. no. 2 (June 1899), P. 400, and Millon Rokeech, Beliefs, Attitudes and Values (San Francisco, Calif.: Josesy-Bass, 1972), p. 113.

رابعاً : العقائد تتسم بوظيفتهما السلوكية ، اذ انها بـالاساس و ادوات لتنوجيه السلوك الفـردي ، . وهي بذلك تختلف عن مجرد ه الافكار ، (Thoughts) التي قد تطرأ على ذهن الفرد ، دون ان تكون لها وظيفة سلوكية ، انظر :

Karl Schlebe, Beliefs and Values (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970), pp. 23-24, and Daryl Bern, Beliefs, Attitudes and Human Affairs (Belmoni, Calif.: Cole, 1970), p. 13.

كذاك تختلف العائد من المفاهيم المعرفية الاخرى ، كالاتجاء ، والقيمة ، والصورة ، والادراك . فالاتجاه (Althude) هو تقويم الخامج معينة في شكل استعداد باطن يعبر عن المسابة العاطفية بين الشخص والداغلامة . ومن الجدير بالاشارة ان الاتجاء نختلف من العقيدة التشويمة (Evaluantyle Bellet) ، اذاته من الممكن أن نحب بيئماً ، وفي الوقت نفسه نفومه سلبياً وكالتدنيزي ، و ارتكر شيئاً ومن الوقت نفسه اتجابياً وكالتصويفات، وعبر نصف القرن الاخير، اضحى هذا المنظور هو المنظور المرئيسي لعلم النفس الاجتماعي ونظرية أتخاذ القرار، واخيراً علم السياسة الخارجية. ففي دراسة حديشة يؤكد ووبرت لين انه ولا يمكن فسير السياسة الحادثة نفسيراً مرضباً الا من خلال فهم الانساق العقدية السياسية الحارجية يؤكد روبرت جيرفيس انه وقد يكون من السائم تعصير قبارات في المحادثة المسائمية الخراجية يؤكد روبرت جيرفيس أنه وقد يكون من المسائم تصويراتهم المستحدث تعسير قرارات وسياسات اساسية بدون الرجوع الى عقائد صانعي القرارات عن المسائم تصويراتهم للاخيرين والى "كي يشير بونهام وشابيرو الى انه وفي عملية صنع القرار، تشكل العقائد ادوات لنقل المعادمات للاخيري وين اهداف صانع

اذا كان ذلك كذلك ، فيا هو الدور الذي تلعبه العقائد في عملية اتخاذ القرار وسالذات قرار السياسة الخارجية ؟

### اولاً: النسق العقيدي والاختيار الانساني

من الشابت ان البيئة الـواقعية هي بيئة شديدة التعقيد والاتساع ، ويصعب التنبؤ بمساراتها في بعض الاحيان . وبالعكس فإن الفرد هـو كيان محدود نسبياً بمثلك ادوات حسية وشعـورية محدورة وقدرات اكثر محدودية على استيعاب وتخزين المعلومات . ذلك ان قـدرة الانسان على استقبال ، واستيعاب ، وتفسير المعلومات الآتية من البيئة ، وعلى التنبؤ بالنشائج المحتملة لسلوكه هي قدرات محدودة . فالفرد يستقبل فيضاً هائلاً من المعلومات من مصادر متعددة وغير موثوق من صحتها عبر مجموعة من الادوات الحسية المحدودة . كما انه يتعامل مع

<sup>«</sup>الرياضية ) . واللهم (Values) معي رموز تعبر عن تصور الشخص لما يعتبره و الحياة الشالية ه ( كالحرية ، و وللمساواة ، والاحساس بالانجاز ) . اما الادوالا (Vecapion) فإنه تعبير عن وعي القرو بالفضهايا الموضوعية المتربعة توقف معين . فالفرد يتلقى من البيئة الخارجية انسلمات وحوافز حسية ، ينظمها في شكل قضايا عمدة وتصبح جزءاً من وعيه بالبيئة . اما الصورة (mago) فإنها الانسلماع الاولي الملتي يولد لمدى الفرد تتبجحة خاطرة معين . ولتوضيح الفروق بين تلك المفاهم ، فإننا نسوق المثال الثاني : فالفرد قد تكون لديه صورة لمبدالناصر زعياً قومياً عربياً (صورة ) ، رغم أنه يجب أو يكره مفهوم عبد الناصر للقومية العربية ( أعباد ) ، فإنا أثير امامه موضوع عبد الناصر للقومية العربية ( أعباد ) ، فإنا أثير امامه مؤضوع عبد الناصر المرابعة المسرية السرية وحرب ١٩٦٧ ( ادراكات ) ؛ فإذا اكد صححة استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل فإنه بذلك يعبر عن عقيدة . ولتوضيح مداد المفاهم المعرفية ، انظر :

Elizabeth Kirk, International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assessment (Bathesda: Mathematica, 1976).

Robert Lane, Political Man (New York: Free Press, 1972), pp. 161-162. (1)

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton, N.J.: Prin- (Y) ceton University Press, 1976), p. 28.

M. Borham and Shapiro, "Simulation in the Development of a Theory of Decision-Making," In: (A) Sage International Yearbook of Foreign Policy, 1973, ed. Patrick J. McGowan (Beverly Hills, Calif.: Sege, 1973), p. 61.

وحدات ومجاميع بشرية متعددة ذات توجهات وإهداف متباينة وتختلف بقدر معين عن توجهاته وإهدافه .

لكي يستطيع الفرد أن يتعامل مع هذه البيئة المعقدة بقدرات المحدودة ، فإنه يجب أن يكون لنفسه تصوراً محدداً لتلك البيئة . ونقصد بـذلك أغساطاً للتفكير وللتعامل مع الحوافز البيئة . وتعتبر العملية العقيدية ويتعامل believing process هي القاعدة المحورية التي تنشأ منها تلك الانحاط . فالعملية العقيدية هي تصوير تقريبي نفسي للواقع . ويقصد بـذلك تبويب المعلومات الآتية من البيئة في فئات معرفية ( عقائد ) يمكن من خلاها تفسير تلك المعلومات . فمن خلال تلك العملية ، يستطيم الفرد أن يفهم الواقع وعدد موقعه منه( أ ) .

ومن خلال العملية العقيدية يقوم الفرد بتطوير مجموعة من العقبائد عن طبيعة البيئة ؛ وأساليب التعامل مع تناقضاتها. وتتميز هذه العقائد بأنها ترتبط ببعضها البعض بروابط الفقية ورأسية متعددة . ذلك ان الفرد لا يطور لنفسه مجموعة عشوائية من العقبائد ، ولكن ينشىء كلاً متكاملاً يتسم بالترابط ، اى انه يشكل « نسقاً عقيدياً » Belief System (۱۲)

والوظيفة الاساسية للنسق العقيدي هي مساعدة الفرد غيل استيعاب المعلومات ، اي ربط المعلومات المستيعات المستيعات المستيعات المستيعات على المعلومات المستنع على المعلومات المستنع العقيدي يقدم على المساور واتخاذ القرار . بعملية الاختيار بالاساس هي تنفسر المعلومات المتاحة في ضوء النسق العقيدي لصائح القرار ، وبالذات ذلك الجازء من النسق المتعلق بالمناهج والاستراتيجيات الصحيحة . فالفرد من خلال عمليد المخالد والدين عقائدة حول تلك المظاهرة حينة ، وبين عقائدة حول تلك المظاهرة حتى

T.R. Sarbin, "Anxiety, Reification of a Metaphor," Archives of General Psychiatry, vol. 10 (1964), pp. 630-638.

<sup>(</sup>١٠) يتسم النسق العقيدي بوجود نوعين من اشكال الشوابط بين اجزائه: شرابط حركي ، وقرابط سكولي . ويقصد بالترابط الحركي انه اذا حدث تغير في مضمون احدى المقائد، فإن هذا التغير بنج نغيراً في الإجزاء الاخرى من النسق . اما الترابط السكولي فهو يعني أن وجود عقيدة ممينة في النسق يستلزم وجود عقائد

P. Converse, «The Nature of Bellef Systems in Mass Publics,» in: David Apter, ed., Ideology and Discontent (New York: Free Press, 1964), p. 208.

والواقع ان صفة الترابط بين شمى اجزاء النسق العقيدي هي نتيجة لوظيفة النسق في مساعدة الفرد على التغيير على المتاب على المقادي هي نتيجة لوظيفة النسق في مساعدة الفرد على التغليب على تعقد البيئة من خلال خبرات قلل خبرات قلل منظمة . ويدون شكل معين من أشكال التنظيم ، فإن تلك الحبرات قلل بها بها بها للموجد . ومن شم ، فإنه يتبجه ال تبسيط للك المعلومات في شكل معرفة متنقلمة بحيث يتسق كل جزء منها مع الآخر . يعمل اشعر المعرفة المعلومات في فكات معرفية متنقة مع بعضها البعض ، والا فحارته أمام مشكلة التعامل مع التعالم المعلومات في فكات معرفية متنقة مع بعضها البعض ، والا فحارته أمام مشكلة التعالم راسية الطبورية ، انظر :

Roger M. Downs and David Stea, Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping (New York: Harper and Row, 1977), 93, and D.M. Armstrong, Bellef, Truth and Knowledge (Cambridge Cambridge University Press, 1973), p. 19.

يتمكن من تحديد مجموعة من البدائل الممكن الاختيـار من بينها ، وهــو في النهايــة بمختار بــديلاً. من خلال مقارنة البدائل المتاحة بسلم الافضليات الكامن في نسقه العقيدي١٠١٠ .

واخيـراً ، يلعب النسق العقيدي دوراً حـاسهاً في ضبط حجم المعلومات الممكن قبولهـا واستيعابها من البيئة الخارجية . فالعقائد توجه الفرد نحو قبول معلومات معينة او نحو تحجـاهل ورفض معلومات اخرى ، طبقاً لمدى اتساق تلك المعلومات مع تلك العقائد(۲۳) .

وعلى سبيل المثال ، فإن القرار الامريكي قبل الحرب الكورية او القرار الاسرائيلي قبل حرب عام ١٩٧٣ بعدم المبادرة بضربة وقائية كان مبنياً في الحالتين على عقائد صانعي القرار حول استعداد العدو لتحمل المخاطرة السياسية . فالقيادة الاسرائيلية مشلاً اعتقدت الى حد المبادرة المصري لن يجرؤ على تحمل غماطرة الهجوم ، الى حد انها أهملت المعلومات المؤكدة عن هجوم مصري وشيك . بعبارة انحرى ، يلعب النسق العقيدي دوراً علمها تحمل عمل المعلومات التي تتناقض مع قواعد هذا المسلمة من ويسمع فقواعد هذا المسلمة من المسلمة من المسلمة من المعلومات المهورية في ادب علم النفس الاجتماعي . بيد ان الافراد بختلفون في حجم الدور الذي يلعبه النسق العقيدي ، فينما يوفض المهما المعلومات المعلومات المعقدي عبا يتفق مع هذا المعلومات المعقدي المعقدي عبا يتفق مع المعلم المعلومات المعقدي . بطبيعة الحال ، كلها ازداد الدور الاعتراضي للنسق العقيدي ، كان الغرار المعلومات المعقدي ، بطبيعة الحال ، كلها ازداد الدور الاعتراضي للنسق العقيدي ، كان الغرار المعراض المعقدي ، بطبيعة الحال ، كلها ازداد الدور الاعتراضي للنسق العقيدي ، كان الغرار المعالمي المعقدي المعقدي ، كان الغرار المعراض المعقدي المعقدي المعقدي مع هذا المعلومات المجدية المعقدي المعقد المعقدي ، كان الغرار المعراض المعقدي المعقد المعقد المعقد المعقد المعقد المعالم المعقد المعقد المعقد المعقد المعقد المعقد المعقد المعقد المعقد المعالم المعقد ا

ولعمل خير تعبير عن الدور العملي الذي يلعبه النسق العقيدي في تفسير المعلوصات وصنع القرار ، هو تلك الفقرة التي نقتيسها من مقالة كتبها انسدرو سيمل ـ الاستاذ بجامعة سينسناق ـ من واقع مشاهدته لعملية صنع القرار في وزارة الدفاع الامريكية ، بعد ان أمضى عاماً كزميل اكاديمي بالوزارة ، فقد كتب الاستاذ سيمل :

و إحد أوجه الخلاف الاساسية بين البينة الععلية للباحثين والمعارسين هو ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة لهم . . . ومعظم هذه العلومات مشروط ، وعرضة للتغير ، ويتميز بالغموض وعدم البقين . ومن المؤكد إن عباولة استيماب تلك العلومات موضوعياً وبمعني تمييز القيم الشخصية ، وتقيم كل معلومة عمل اساس عميراها ) يشكل عبئاً شديداً على اي فود الى الحد الذي قد لا يستطيع القرد أن يتصوف أو يتخذ قراواً . في هذه

V. Subramaniam, «Fact and Value in Decision-Making,» *Public Administration Review*, vol. (11) 23, no. 4 (December 1963), pp. 232-237.

Martin Fishbein and look Ajzen, Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introduc- (1Y) tion to Theory and Research (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1976), p. 14; Joseph De Rivera, The Tsychological Dimension of Foreign Policy, Consultant James N. Rosenau (Columbus, Ohio: Meril, 1988), p. 20, and John O. Shaughnessy, Inquiry and Decision: A Methodology for Management in the Social Sciences (New York: Bames and Nobles, 1978), p. 20.

الحالة. فإن رجود رجهة نظر واضحة في اطار مرجعي، او مجموعة واضحة من اهداف السياسة الحارجية بمكن أن يساعد الفرد كثيراً . كيا أن وجود نسق مقيدي عدد يمكن الفرد من اداء بعض المهام او الحكم على الؤقائع في السياق العام للسياسة الحارجية . ولا شك أن الفرد الذي يوظف عقائده اكثر كفاءة من الشخص البيروقراطي الذي يظل يتأمل ويمثل . ويضحع ذلك بالذات ، اذا كانت عفائد الفرد متسقة مع القيم السيادة لمدى المنظمة الذي يعطل بها برااً .

### ثانياً: دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين

إن القول بأن النسق العقيدي للفود يلعب دوراً حاساً في عملية الاختيار الانساني ، لا يعني بالضرورة ان ذلك الاختيار هو نتيجة للنسق العقيدي وحده . فالسق العقيدي هو مجرد عمامل واستعدادي precipitating عباب ان يلحقه ، عامل مجل المستقداتية factor عن في البيئة ذاتها لكن يؤثر في عملية الاختيار . فبالاضافة الى النسق العقيدي يا الذي يحدد دليل العمل في المجتمع - فإن كل فرد يكون نسقاً من المعلومات يتضمن تصوره لما يدور في البيئة الخارجية فصلا ، والتفاعل بين هذين النسقين - النسق العقيدي ونسق المعلومات مو ما يكن الفرد من الاختيار او اتباع ملوك مين (١٠٠) .

ويتكون نسق المعلومات من نوعين من المعلومات المدركة : معلومات مدخلة ، قصدد المناصلة المعلومات المدخلة ، قصدد للفرد خصائص الموقف الذي يتعامل معه ، وهي - بالتوافق مع النسق العقيدي - تحفز الفرد المنات المعلومات المعقيدي - تحفز الفرد عمل اختيار بديل معين او الباول عمين . اما المعلومات المسترجعة ، فإنها تحدد للفرد مدى المعارجة التي البديل او السلوك . وفي ضوء هذه المعلومات المستوجعة ، فإنها تحدد للفرد يعزز المعلية التي انتجت هذا البديل او السلوك . وبالتدريج ، يطور الفرد لفسمه مُقالً ثابتاً من العلاقات بين نسقه العقيدي وبين نسق معلوماته المدركة . ويمكن أن نضرب مثالًا عمل بالتجوبة العلمية . فمن خلال التجربة يحصل الباحث على معلومات مسترجعة مؤكدة . يكن في ضوفها أن يعدل من فرضا العلمي الاولي المبني على معلومات مسترجعة . في هدله المالة ، فإن التفاعل بين المعلومات المدخلة ، في هدله المحكمة او فرضحه الاولي ثم الانتهاء الى نتيجة عددة . ومن ثم ، فخطوات الباحث عكومة بنسق المعلومات وبنسقة الطبيلي .

Andrew Semmel, "Understanding Foreign Policy: Some Thoughts from Academia and Depart- (14") ment of Defense," Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Winter 1981), p. 43.

Frederick L. Bates and Clyde C. Harvey, The Structure of Social Systems (New York: Gard- (\ \ \) ner, 1975), pp. 240-241.

ما الذي بحدث اذا واجه الفرد موقفاً بجتم عليه الاختيار في ضوء معلومات غير مؤكدة ؟ او في ضوء غياب نسق المعلومات ، او في ضوء وجود معلومات جديدة تماماً تتناقض مع المعلومات المدركة ؟ في هذه الحالة ١ لا يكون امام الفرد من معيل الاختيار سوى نسقه المقيدي ، ويكون القرار في النهاية عصلة لعقائد الفرد المتعلقة بالمشكلة ، عمل البحث . ويصف محمض الباحثين هذه الحالة و النسق الواحد للاختيار Single System case of ويصف عن النسقين » اي نسق المعلومات والنسق المعلومات والنسق المعلومات والنسقيدي ها ي

بصفة عامة ، يمكن تصور حالة « النسق الواحد للاختيار » في ثلاثة مواقف اساسية :

ـ المواقف الجديدة ، التي تنطلب من صنانع القرار اكثر من مجرد نطبيق قـواعد انخـاذ القرار التقليدية ، لأنها ببساطة مواقف غير تقليدية . ومن ذلك ، موقف انخاذ قـرار الحرب او انهاء الحرب او الدخول في تحالف عسكري رئيسي(١٦٠ .

المواقف الغامضة ، وهي المواقف التي تحتمل اكثر من تفسير واحد . ويقرر بودنـر ان مثال من المواقف الغامضة : (١) ان يكون الموقف جديداً تماماً ، بمعنى انه لم يحدث من قبل ؛ (٢) ان يكون الموقف معقداً الى حد كبير ، بمعنى وجود قدر كبير من المملومات التي يجب اخذها في الاعتبار ؛ (٣) او ان يتضمن الموقف معلومات متناقضة ، بحيث يصعب تفسيره١١٠).

وتضيف مارجريت هيرمان ان تكون المعلومات المتاحة **نادرة** بحيث يصعب التعرف على الموقف<sup>(۱۸</sup>) .

ويكاديجمع علماء علم النفس الاجتماعي وعلم السياسة الخارجية على ان صانع القرار في هذه الحالة يضطر الى اللجوء الى عقائده المحددة سلفاً ، كمعيار وحيد لتعريف الموقف ، وعلى سبيل المثال ، يؤكد منظر و التعلم الاجتماعي أن الافراد اللبري يعتقدون في قدرتهم على ضبط السيق ، اكثر بحثاً عن المعلومات من اولئك الذين لا يعتقدون في تلك القدرة . بيد أنهم يضيفون ان هذه العلاقة نظهر بوضوح في حالة المواقف الغامضة التي تحتمل اكثر من تفسير واحد : والا تات الملدمات لتلفظ لما قد واضحة قاماً ، فإن منظم الافراد ستجمود ألى النا جاسلوك فضه . اما اذا كان

Leon Rappoport and David A. Summers, Human Judgement and Social Interaction (New (\o) York: Holt, Rinehart and Winston, 1973), p. 5.

Ole R. Holsti, "Foreign Policy Formation Viewed Cognitively," in: Robert Axelord, ed., Struc- (11) nure of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), p. 30.

Stanley Budner, «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable,» Journal of Personal- (\V) ity, vol. 30, no. 1 (March 1962), p. 30.

Margaret Hermann, «When Leader Personality Will Affect Foreign Policy: Some Propositions,» (1A) in: James N. Rosenau, ed., In Search of Global Patterns (New York: Free Press, 1976), p. 331.

الموقف غامضاً ، فإن سلوك الافراد يكون انعكاساً لعقائدهم حول قدرتهم على ضبط البيئة ، (١٩) .

وفي علم السياسة الخارجية ، يؤكد معظم الباحثين أنه في المواقف الغاصفة يزداد تأثير عقائد العالمي القرار على مضمون القرار وعلى كيفية اتخاذه (٢٠٠٠) . ويضرب بعضهم على ذلك مثالاً بالنزاع الالماني علم مضمون القرار وعلى كيفية اتخاذه (٢٠٠٠) . ويضرب بعضهم على ذلك مثالاً بالنزاع لرئيس الوزراء الفرنسي عام ١٩٠٥ ، حول مراكش . نقد كانت قضايا النزاع غامضة للغاية بالنسبة النزاع . فقد رأى روفيه ان الالمان عاولون الدفاع عن مصالحهم المشربية ازاء الاستفزازات النزاع أفلار على منايا جديدة ، وفلدا طالب باتباع ان الالمان عدو لدود سيتهز فرصة المهادنة الفرنسية للحصول على مزياج جديدة ، وفلدا طالب باتباع سياسات متشددة ازاء المانيا . غير انه في فرة لاحقة ، زال هذا الغموض بعد ان أوضحت المانيا بجده في عالى المان على مناياها الحقيقية في اذلال فرنسا . ومن ثم غير روفيه من موقفه وتبني سياسة تملكاسيد المشربة الحشود كذلك يمكن أن نفسرب منافي أبار / مايو عام ١٩٩٧ . اذ أن عبد الناصر تلقى معلومات المقاشمة قواره بالنعبة وماجهة سوريا في ابار / مايو عام ١٩٩٧ . اذ أن عبد الناصر تلقى معلومات قراره بالتعبة وأغلاق خليج العقبة .

ـ مواقف القلق والآجهاد النفسي : فغي ظل الاجهاد النفسي نقل قدرة الفرد على تقبَّل المعلومات الجديدة ، او على تفسير تلك المعلومات تفسيراً رشيداً . وفي هذه الظروف ، لا يكون امام الفرد الا نسقه المقيدى كأداة للنصوف واتخاذ القرار ٢٣٠ .

وتشترك هذه المواقف كلها في ظاهرة أساسية وهي و عدم اليقين الهيكلي : Structura و ويقصد بذلك موقف لا يعرف فيه صانع القرار على وجه الدقة كل المعلومات

Jerry Phares, Locus of Control in Personality (Morristown: General Learning Press, 1976). (14) p. 172.

Gordon J. D. Renzo. "Perspectives on Perspectives on Perspectives on Perspectives (New York: Anchor Books, 1974), p. 25; Herbert Goldhamer, "Public Opinion and Perspective," New York: Anchor Books, 1974), p. 25; Herbert Goldhamer, "Public Opinion and Perspective," New York: Anchor Books, 1974), p. 25; Herbert Goldhamer, "Public Opinion Quarterity, vol. 22, no. 1 (Spring 1988), p. 9; Robert Mueller, Risk, Survival and Power (New York: American Management Association, 1970), p. 17, and Dean Puttl, "Definition of the Situation as a Determinant of International Action," in: Herbert Kelman, ed., International Behavior (New York: Holl, Rinshart and Winston, 1965), pp. 391-400.

Glenn H. Snyder and Paul Diesing. Conflict among Nations: Bargaining. Decision- (Y1) Making and System Structure in International Crises (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977). p. 294.

Lawrance Falkowski, Presidents, Secretaries of State and Crises in U.S. Foreign Relar (YY)
itous: A Model and Predictive Analysis (Boulder, Colo.: Westview Press, 1978), pp. 20-23; Fred I.
Greenstein, Presonality and Politics: Problems of Evidence. Inference and Conceptualization (Chleago, III.: Markham, 1969); Jack Sawyer and H. Guelzkow, Bergeining and Negotations in International Relations, in: Kelman, act, International Behavior, p. 509, and John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton Ns.).: Princeion University Press, 1974) pp. 80-80.

المطلوبة ، كما انه غير متأكد تماماً من الاحتمالات المترتبة على اتباع استراتيجية معينة . بعبارة اخوى ، فإن عدم البقين الهيكلي لا يشمل فقط ندرة المعلومات المدخلة ، ولكن عدم الفدرة ايضاً على الحصول على معلومات مسترجعة ذات قيمة . في ظل هذه الظروف ، فإن النسق الوحيد المتاح كمعيار للاختيار او لحساب النتائج المتوقعة على اتباع سلوك معين ، هو النسق العقيدي لصائح القرار بل ان اختيار اي استراتيجية لاتخاذ القرار ( رشيدة او غير رشيدة ) يتحدد بدوره بالنسق العقيدي لصائح العقيدي لصائح المقابدي لصائح القرار ال

### ثالثاً: النسق العقيدي والسياسة الخارجية

إذا حللنا الخصائص الرئيسية والمواقف الكبرى للسياسة الخدارجية ، فإننا نجد انها في معظمها تشبه حالة عدم البقين الهيكلي بكل ابعادها . وقد كتب الدبلوماسي الامريكي الشهير جورج كينان في مذركاته ان قرارات السياسة الخارجية توضع بناء على معلومات غامضة ، وبمجرد ان تنفذ تلك القرارات يصبح من المستحيل تقريباً الحصول على معلومات مسترجعة كافية عن آثار تنفيذ القرارات ، او قد تتغير الظروف الدولية تغيراً جذرياً الى حد يصعب معه الربط بين القرارات وين ما يجدث معلاكات .

يمكن أن توضح الطبيعة اللايقينية للسياسة الخارجية بالنظر الى ثلاث خصائص رئيسية تميّز تلك السياسة :

#### أ ـ غموض البيئة الدولية

في كثير من الاحيان ، يستحيل على صانع قرار السياسة الخارجية ان يجصل على معلومات كافية او مؤكدة عن اهداف واستراتيجيات وسلوكيات الوحدات الدولية الاخرى الكائنة في النظام الدولي ، فهو يستطيع مثلاً ان يحصل على معلومات كاملة عن مؤسسة مستاعية في دولة ما ، يججرد ان يطلب ذلك ، ولكنه لا يستطيع ان يغمل الشيء نفسه بالنسبة للوحدات الدولية الاخرى . وهو حين يحصل على المعلومات ، فإن قدرته على التحقق من صحة تلك المعلومات ، تكون عادة عدودة الى حد كبير (٢٠٠ ) . أصف الى ذلك ان هناك تفاوتاً شديدا بين توجهات وسياسات الدول والوحدات الدولية الاخرى عما يزيد من حالة عدم اليقين ، وكما إذاده هذا التفاوت ازدادت درجة عدم الميذن (٢٠٠ ) . ولذلك يقول توماس شيللنغ عالم الاستراتيجية الشهير ان العلاقات الدولية

David W. Miller and Martin K. Starr. *The Structure of Human Decisions* (Englawood Cliffs, (YY) N.J.: Prentice-Hall, 1967), p. 119.

George Kennan, Memoires, 1925-1950 (New York: Atlantic, 1967). (Y1)

Robert Mandel, Perception, Decision-Making and Conflict (Washington, D.C.: University (Yo)
Press of America, 1979), p. 88.

Jerry Jankins, «Uncertainty and Uncertainty - Reduction in the Global Arena: Toward an Inte- (Y1) grated Approach to International Politics, in: William O. Chittick, ed., The Analysis of Foreign Policy Outmus (Columbus, Ohio, Mertil, 1975), p. 81.

هي علاقات لا يمكن التنبؤ بها وتتسم بصفة التنافس في ظل المخاطرة ، وصانع القرار حين يدخل حربًا دولية ، فإنه يدخل حربًا غير متأكد من حجمها ، ومن ماهيــة الاعداء المحتملين ، ومن القضايا التي قد تظهر ، او من نتائج الحرب ذاتها(۲۷) .

#### ب ـ الضغوط النفسية في البيئة الدولية

تشكل السياسة الخارجية احد مصادر التهديد للقيم الاساسية لصانع القرار والمصالح الاساسية لدولته. ففي السياسة الداخلية ، لا يعتبر فشل الخطة الاقتصادية كارثة قومية تهدد كيان الدولة ، ولكن الهزية في حرب دولية تشكل تهديداً أساسياً لهذا الكيان . بعبارة اخرى ، فإن كيان الدولة ذاته مهدد بالخطر اذا حدث سوء تقدير في السياسة الخارجية . هذه الظروف تخلق ضغوطاً نفسية هائلة على صانع القرار تقلل من قدرته على التقويم الرشيد للمعلومات (٢٦٠).

#### ج ـ ازمات السياسة الخارجية

تتميز السياسة الحارجية عن السياسة الداخلية بوجود عدد اكبر من الازمات الدولية . والازمة الدولية في جوهرها هي موقف مفاجى، بشكل تهديداً أساسياً لقيم صانع القرار ويتطلب اتخاذ قرار في فترة وجيزة للغاية . هذا الموقف يتضمن تقريباً كل الإبعاد التي حددناها عن عدم اليقين الهيكلي . فهناك الألا عدم القدرة على التبدؤ بمحكم المفاجأة ، وهناك ثانياً ، عدم القدرة على حساب كل المدائل المتاح أو التنائج التي يمكن أن تترتب على تلك البدائل ، وهناك ثالثاً ، عنصر المفعط النصي بحكم ضيق الوقت المتاح الانتخاذ القرار ، والذي لا يترك بدوره فترة زمنية كافية لجمع وتفسير المعلومات ٢٠٠٠ .

لكل هذه الخصائص ، فإن النسق العقيدي لصانع القرار يلعب دوراً أساسياً في عملية صنع قرار السياسة الخارجية . ويبدأ دور النسق العقيدي حينا يواجه صانع القرار مشكلة معقدة ، او موقفاً غامضاً ، او يحر بحالة من الضغط النفسي الشديد ، تتطلب اتخاذ قرار للتعامل مع المشكلة . تؤدي هذه العملية في تشيط النسق العقيدي لصانع القرار كمعيار رئيسي \_ إن لم يكن وحيداً .. للاختيار بين البدائل المتاحة .

Makers, » In: Pullitical Science Annual. ed. C.P. Colter, vol. 6 (1975), pp. 260-261
Schelling, «Uncertainty, Brinkmanship and the Game of Thinking,» p. 97, and Charles McClei- (Y\$)
and, «Access to Berlin: The Quantity and Variaty of Events, 1946-1983,» in: J.D. Singer, ed., Quantitatin c.
International Publics New York: Free Press, 1968), p. 179.

Thomas Schelling, "Uncertainty, Brinkmanship and the Gume of Trinkfing." In: K. Archiback, (YV), ed. Strategic Interaction and Conflict (Berkeley, Calif., University of California Press. 1966). p. 940. B. Hobist and A. Goorge. "The Effects of Stross on the Performance of Foreign Policy (YA)

# 

إذا كنا قد انتهينا الى ان النسق العقيدي هو المتغير المعرفي الرئيسي الذي يؤثر في عملية الاختيار واتخاذ القرار ، فكيف يمكن أن نحلل النسق العقيدي للقائد السياسي؟ وكيف يمكن أن ندرس العلاقة بين هذا النسق وبين عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية؟

إذا قصرنا نطاق الدراسة على تلك المناهج التي تحلل عقائد صانعي القرار ، فيإننا يمكن أن نتبين مجموعة مناهج رئيسية هي : منهج « اللاكماء الاصطناعي » ، منهج « الخريطة المحرفية » ، منهج « الاسلوب السياسي » ، منهج « الايديولوجية » ، منهج « تحليل حقول المدلالة » . وسنحاول ان نوضح خصائص هذه المناهج ، وكيف طبق بعضها لـدراسة النسق . العقبادي لجمال عبدالناصر ، ثم نقدم المنهج المقترح لدراسة هذا النسق .

# اولًا: المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي

## أ .. منهج « الذكاء الاصطناعي »

تتحصل فكرة منهج « الذكاء الاصطناعي « Artificial Intelligence ، في بناء نموذج للسق العقيدي للقائد السياسي ، وتخزين هذا النموذج في الحاسب الآلي ، بعجث يكون هذا النموذج قادراً على التخاطب « بدكاء ، مع الباحث ، ويقصد بذلك ان النموذج قادر على استخلاص ردود لغوية جديدة . انطلاقاً من النموذج ذاته ـ اذا قدمت له اسئلة جديدة ليست موجودة في النموذج(١٠) . وبذلك يمكن اثراء النموذج ، وتطويره ، والتنبؤ بالسياسات التي يمكن ان تترتب عليه .

E. Felgenbaum and J. Feldman, eds., Computers and Thought (New York: McGraw-Hill, (1) = 1963); Marvin Minsky, ed., Semantic Information Processing (Cembridge, Mass.: MIT, 1968), and Robert

ومن امثلة تطبيقات هذا المنهج و آلة جولدووتر » Goldwater Machine التي تضمنت نموذجاً لعقائد السناتور جولدووتر عن الحرب الباردة ، وقد استخدم النموذج أساساً لمحاولة تبين السياسات المحتمر ان يتمعها جولدووتر ازاء المواقف الدولية الجديدة؟؟ .

بيد ان منهج الذكاء الاصطناعي لا يقدم لنا أداة لبنياء النموذج العقيدي ، الذي هـو عور المنهج . كما أنه يفترض ان العلاقة بين النيق العقيدي وعملية اتخاذ القرار هي عملية الية رشيدة ، بمنى ان عقبائد معينة لا بد من أن ينتج منها سياسات معينة ، وهو فرض خاطئ ، أذ أن العلاقيات بين العقائد نفسها ، ويين العقائد وبين السياسات هي علاقة سيكولوجية مركبة ، كما أن العقائد ذاتها تتطور استجابة لمواقف جديدة قد لا يستطيع الحاسب الله إن يتنافي الحاسب الله ان بدخلها في اعتاره .

وعمل اي حال ، فبإنه نـظراً لحداثـة هذا المنهج ، فإن احـداً من الباحثـين ـ على حــد علمنا ـ لم يحاول حتى الأن ان يطبقه على دراسة النسق العقيدى الناصري(٣) .

## ب ـ منهج الخريطة المعرفية

يتخصل هذا المنهج في بناء تصوير رياضي لمجموعة فرعية من عقائد النسق العقيدي لصانع القرار المتعلقة بمشكلة معينة . يتسم هذا التصوير الرياضي بخاصتين مهمتين :

الاولى: أنه لا يتناول النسق العقيدي باكمله ،وإنما يتناول جانباً معيناً من هذا النسق يتعلق بقضية محددة . ومن ذلك ، الحريطة المعرفية التي قدمها بونهام وشسايبرو لمسانع القسرار السوري اثناء التدخل السوري في الاردن عام ١٩٧٠ لمساندة المقاومة الفلسطينية .

الثانية : هي أنه لا يتناول الا العقائد التي تأخذ شكل علاقات سببية بـين عقيدتـين أو أكثر من عقائد النسق العقيدي الجزئي . ومن ثم ، فالحريطة المصرفية لا تضم العقـائد ذات العلاقة السبية مغهرها من العقائدا؟ .

إن العنصر الرئيسي في الخريطة المعرفية هو تصوير عقائــد صانــع القرار كنقط في صـــورة

P. Abelson, "The Structure of Belief Systems," In: Roger Schank and K. Cobly, eds., Computer Models of = Thought and Language (San Francisco, Calif.: Freeman, 1973).

Robert P. Abelson and J. Douglas Carroll, «Computer Simulation of Individual Bellef Systems,» (Y)

The American Behavioral Scientist, vol. 6, no. 9 (May 1965), pp. 24-30.

 <sup>(</sup>٣) أنّا أحدث تطبيق لهـذا المنهج ، عبل حد علمنا ، هو النصوذج الذي طوره ستيفن الدريمولي باسم
 POLITICS» ، إنظر :

Stephen Andriole, "Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making," Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Summer 1980), p. 2835.

Robert Axelord, "The Analysis of Cognitive Maps," In: Robert Axelord, ed., Structure of Deci- (1) sion (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), pp. 55-76.

هندسية ، ثم تصوير المداقات السببية بين تلك العقائد في شكـل اسهم ، بحيث يمكن حساب المنافم المترتبة على بديل معين .

ويعتبر بونهام وشايبرو اشهر من طبق هذا المنهج ، فقد قدما « نموذج العملية المعرفية » Cognitive Process Model ، ويتضمن خمس عمليات معرفية اساسية ، يمكن في نهايتها حساب المنافع المترتبة على البدائل المناحة ، وقعد طبقا النسوذج على عقائل سائع القرار السوري اثناء ازمة ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٠(٥) ، وعلى عقائلد رجال وزارة الخارجية الامريكية المتخصصين في الشرق الاوسط فيها يتغلق بحرب تشرين الاول / اكتبوسر عام ١٩٥٧(٥)

إن النقد الاساسي الذي يوجه الى منهج الخريطة المعرفية - الى جانب عدم شمعوله للنسق العقيدي لصانح القرار - هو انه ذو طبيعة غنائية Toutotogical . فالمنهج يلجنا الى استعمال الميروات السبية التي ساقها صانع القرار ذاته لكي « يفسر » القرار او يتنبأ به (") ، وهو بهذا لا يشكل تفسيراً علمياً وإنما « تبريراً » للقرار . والواقع ان مشكلة الخلط بين التفسير والتبرير هي احدى المشكلات المنهجية التي يواجههاالباحث في اثمر العمليات المعرفية بصفة عامة ، وسنتعرض لهذه المشكلة في قسم لاحق من هذا الفصل .

وقد طبّق الباحث الامريكي:وفن:هنهج الخريطة المعرفية لتحليل قرار جمال عبدالناصر بسرفض الاندار البريطاني - الفرنسي عام ١٩٥٦ ، في دراسة غير منشورة وان كان:وفن،هم يستطع ان يتنبأ بالقرار بالرجوع الى التصوير الرياضي الذي قمده 'معائد عبد الناصر قبل الاندار مباشرة (٨٠٠).

# ج \_ منهج الاسلوب السياسي

يدور منهج الاسلوب السياسي Political Style حول تحديد مفهوم القائد السياسي لدوره ، وكيفية اداء هذا الدور ، وتصوره الفلسفي العام للعالم الخارجي . والمنهج كما يصف ماكليلاند في دراسته عن الاسلوب السياسي لدين اتشيسون يقدم لناممورة للطريقة التي نؤثر بما

Michael Shapiro and M. Bonham, «Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making,» In- (\*) ternational Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp. 47-74.

M. Bonham, T. Trumble and Michael Shapiro, «The October War: Congealed Beliefs and Histor- (1) ical Analogizing,» paper presented at: International Studies Association [I.S.A.], Meeting, Toronto, 1976.

J. Trumble, «A Methodological Critique of the Cognitive Mapping Approach to Decision-Making,» (V) paper presented at: I.S.A., Meeting, St. Louis, 1977, and Daniel Heradstveit and D. Narvesen, «Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map. - paper presented at: Norsk Unternikspolitish Institut, European Consortium for Political Research in International Decision-Making Process, Grenoble, 1978.

P. H. Fenn, "The Operationalization of the Cognitive Map: Nasser during Suez," (mimeo).

اتجماهات وتصورات انشيسون عن الحكم ، الفيادة ، التجديد ، العقل ، طبيعة السياسة العالمية ، في اختياراته «أ ) . ويصفه ستوباك في دراسة اختياراته «أ ) . ويصفه ستوباك في دراسة اختياراته «أ ) . على المناطقة على المناطقة على المناطقة التي يجب ان يعمل بها وزير الحارجية لكي يعظم من دروه في صنع السياسة «١٠٠» .

يتضمح من ذلك ان منهج الاسلوب السياسي لا يحدد لنا سلفاً مجموعة من الاسئلة الاجرائية التي تحدد ماهية الاسلوب السياسي ، ومثله في ذلسك مثل منهسج المذكساء الاصطناعي ، لا يجدد لناكيف نقترب من عملية بناء الاسلوب السياسي لصانع القرار .

ليس لمدينا في الفكر العربي دراسات تستعمل الاسلوب السياسي لدراسة العقائمة الناصرية ، ولكن لدينا مجموعة من الدراسات التي تستعمل مناهج شبيهة ـ بشكل او بمآخر\_ يمنهج الاسلوب السياسي ، ومنها دراسة فاتيكيرتيس عن عبد الناصر وجيله(١١) .

### د ـ منهج الايديولوجية

ربما كان معهج الايديولوجية هو اشهر المناهج التي استعملت لدراسة القادة السياسيين ، والاجديولوجية - ببساطة - هي تصبور شامل للمجتمع المثاني ، يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق هذا المجتمع . وفي معظم الاحيان للمجتمع المثاني ، يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق هذا المجتمع . وفي معظم الاحيان تعميز الايديولوجية بن المنظام في اطار انتظيمي عامل تحقيق اهداف الايديولوجية عن النسق المقيدي في ان الاولى تفترض نموذجاً مثالية احركة نحو تحقيق هذا الدمولوجية من النسق المقيدي فإنه يشمل عقائد الفرد عن البيئة الخبارجية . وبدلك فهو خصيصة لصيقة بهوية الفرد في المجتمع . بعبارة اخرى ، قد لا يؤمن الفرد او صائع القرار بايديولوجية معينة ، ولكنه بالقطع لا بد من أن ينشىء نسقاً عقيدياً بكنه من التعالم مع المجتمع ، واتحاذ القرارات . من ناحية اخرى ، بالايديولوجية تؤثر في مضمون النسق العقيدي ، ثائر .

بيد ان الشكلة الامساسية التي تقلل من القوة التحليليـة للمنهــج ، هي ان مفهــوم الايديولوجية مفهوم مطاط قابل لشتى التفسيــرات . ويقـرر احــد الباحثـين ان ســر شهــرة منهج النسق العقيدي هي ان مفهوم الايديولوجية غير واضح المالم ، ويسمح لكــل باحث بتفسيــره

David S. McLellan, "The Role of Political Style: A Study of Dean Achean," in: Roger Hilsman (4) and Robert C. Good, eds., Foreign Policy in the Statles: The Issues and Instruments, essays in honor of Arnold Wolfers (Hornewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1965).

Ronald J. Stupak, The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as (1.) Seen by Dean Acheson (New York: Odyssoy, 1969).

Panaylotis J. Vatiklotis, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1979). (11)

بالطريقة التي ترضيه ، مما دفع بالباحثين الى البحث عن منهج جديد ( 2 ما ساعد على ذلك ، ان مفهوم الايديولوجية لا يقدم لنا فنات تحليلية محددة يمكن ابتداء منها، تصور ابعاد الايديولوجية . وقد حاول بناء نماذج تربط بين مفهوم الايديولوجية ( الاشتراكية ) والقيم ( المساواة ، العدالة ، الديمقراطية ) من ناحية وبين استعدادات الفرد لتبني سلوك معين ( 17 . بيد أنهم لم يقدموا لنا ادوات منهجية محددة لتحليل تلك العلاقات .

وإذا رجعنا الى المؤلفات العلمية عن عبد الناصر، فيإننا نجد ان معظمها يلجأ الى منهج الإيديولوجية ، ويكفي هنا أن نشير الى دراستين مهمتين هما رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الاشرم الى جامعة نيويورك عام ١٩٧٢ الايديولوجية والتنظيم الناصري، وكتاب نسيم رجوان بعنوان الايديولوجية الناصرية (10). وقد انتهى الباحثان الى نتائج تكاد تكون متناقضة عن الايديولوجية الناصرية ، لأن المنهج لا يقدم لها ادوات علمية بحثية .

## هـ \_ منهج تحليل « حقول الدلالة »

يعتبر هذا المنهج هو الاسهام الحقيقي للمدرسة الفرنسية في دراسة الابعاد المعرفية للتفكير الإنساقي . ويبدأ هذا المنهج بتحديد مجموعة من المفاهيم المراد دراستها ، ثم مجاول ان يستخرج شبكة علاقات المفردات المحيطة بتلك الفاهيم من واقع النصوص المكتوبة . وفي خطوته التالية يصنف هذه العلاقات حسب فتات دلالة محددة سلفاً تؤدي الى تحديد موقع المفاهيم من السياق العام الذي جاءت في اطاره .

ومن ثم ، فإن منهج تحليل حقول الدلالة لا يتضمن اي افتراضات نظرية عن الابعاد التكوينية للتفكير المعرفي للقائد السياسي ، اذ أنه يتمرك مهمة تحديد الفحاهيم ، التي يفترض انها تكون اساس التفكير السياسي للقائد ، للباحث ذاته . ويفتصر المنهج على تمكين الباحث من التوصل الى دراسة علمية لغوية لشبكة علاقات تلك المفاهيم باطارها العام . اضف الى فلك ، أن المنهج لا يتعدى عملية تكوين الصورة اللغوية الى محاولة استكشاف تأثيرها على سلوك القائد السياسي .

وقد قدمت الدكتورة مارلين نصر دراسة رائــدة طبقت فيها منهــج تحليل حقــول الدلالــة

P. Converse, «The Nature of Bellef Systems in Mass Publics,» In: David Apter, ed., *Ideology* (11) and Discontent (New York: Free Press, 1964).

R. Schulze, «Some Socio-Psychological and Political Functions of Ideology,» Sociological (14) Quarterly, vol. 10 (1969), pp. 72-83.

E. El-Ashram. «Nasser's ideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1952- (\\\^1\_2\) 1970. (Ph.D. dissentation, New York University, 1972), and Nissim Regwan, Nassertat Ideology: Its Expensits and Critics (New York Wiley, 1974)

على المفاهيم القومية العربية في فكر جمال عبد الناصر (١٥) . بيد أن الدكتورة مارلين لم تقتصر على عطاء المنجح ولكنها أضافت الله السلوين جزئين بساعدان على اعطاء المنجح فوة علمية ، وهما اسلوي تحليل « المقول المجمعة » ( أي المراجم المرجودة في سياق المفهوم الملمووس ، كأساء الاعلام والاستشهادات بالتاريخ ) ، وتحليل « مسار البرهنة » بمعنى تحليل المنطق والحجج التي يعطيها المتكلم لائبات هذا المفهوم أو ذاك في تصوره . ومن خلال للنال ، توصلت الباحثة الى تحديد متكامل للمفاهيم القومية العربية في الفكر الناصري ، حيث أن هذه هي المفاهيم المقاهيم المقاهيم القومية العربية في الفكر الناصري ،

وسنرى حالاً ، ان المهج التبع في هذه الدراسة ، لا يترك للباحث حرية تحديد المفاهيم ، ولكنه يقدم منذ البداية الفعات التحليلية الفترض انها تحدد أساس التفكير السياسي ، كما ان تلك الفتات التحليلية ( العقائد ) ذات طبيعة عامة ، يعني أنها تشمل شنى جوانب التحليل السياسي للقائد السياسين ، كما أنه يتممل من خلافا مقارنة القادة السياسيين بيعضهم البعض . وإن كنا ، كما سنرى فيا بعد ، ان التأشج التي توصلنا اليها عند تحليل الجزئية التي توسلنا اليها عند تحليل مع التائج التي توصلنا اليها .

# ثانياً: المنهج المقترح لدراسة النسق العقيدي

المتبح المقترح في هذه الدراسة لبناء النسق العقيدي لجمال عبد الناصر، هو ذلك المعروف باسم « النهج الاجرائي » The Operational Code . وقد قدم هذا المتبح في البعداية الاستفاذ ناتانا لا يتس في دراسته العروفة باسم النهج الاجرائي المكتب السياسي عام ١٧٥١، والتي وسّع من نطاقها في دراسة تالية بعضوان دراسة في البلشفية عام ١٧٥١ قام المكتب السياسي ١٩٥٣/١٠ . وفي عام ١٩٩٦ قام الكشفار جورج ، الاستاذ بجامعة ستانفورد ، باعادة صياغة مفهوم النهج الاجرائي بطريقة منظمة في مقالة شهيرة بعنوان « النهج الاجرائي : منهج معيار لدارسة أنكذا الغرار (١٨٥٠)

إن النهج الاجرائي هو اساساً نسق عقيدي يتعلق بالحياة السياسية ، بعبارة اخرى هـ و مجمـوعة من الاسئلة المقيدية السياسية الاساسية التي يفتـرض انها تحدد شكـل الحسابـات

<sup>(</sup>١٥) مارلين نصر ، التصور القومي العربي في فكسر جمال عبـد الناصـر ، ١٩٥٢ ـ ١٩٧٠ : دراسة في علـم المفردات والدلالة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ ) .

Nathan Leites, The Operational Code of the Politburo (New York: McGraw-Hill, 1951). (11)

Nathan Leites, A Study of Bolshevism (Giencoe, III.: Free Press, 1953).

Alexander L. George, «The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders (1A) and Decision-Making,» International Studies Quarterly, vol. 13 (1969), pp. 190-222.

السياسية للقائد السياسي . ويتكون النهج من قسمين أساسيين من العقائد :

#### أ ـ عقائد فلسفية

 ١ - ما هي الطبيعة الاساسية للحياة السياسية؟ هل تتميز الحياة السياسية بالصسراع ام بالانسجام؟ وما هي الطبيعة الاساسية للاعداء السياسيين ( اي اعداء الفرد ) ؟

٢ - ما هي احتمالات تحقيق الاهداف والأمال السياسية الاساسية للفرو؟ هل يمكن أن
 يكون الفرو متفائلاً بامكانية تحقيق تلك الاهداف ، ام انه يجب الأيتفاءل ؟

٣ ـ هل يمكن التنبؤ في الحياة السياسية ؟

٤ ـ الى اي مدى يستطيع المرء ان يضبط او يسيطر على التطور التاريخي؟ مـا هو دور الفـرد
 في تحريك التاريخ في الاتجاه المطلوب؟

٥ ـ ما هو دور المصادفة في الحياة البشرية وفي التطور التاريخي؟

#### ب \_ عقائد ادائية

١ . ما هو المسلك الامثل لاختيار الاهداف السياسية؟

٢ \_ ما هو المسلك الامثل لتحقيق الاهداف السياسية؟

٣ ـ كيف يمكن حساب المخاطرة السياسية او ضبطها ؟

£ .. ما هو التوقيت الامثل للسلوك السياسي ؟(١٩) .

بدا الشكل ، فإن و النهج الاجرائي » يقدم ننا مجموعة من الاسئلة العقيدية الاساسية التي يقدم ننا مجموعة من الاسئلة العقيدية الاساسية ، واسلوبه في الحياب السياسي ، ومن ثم فإن تلك العقائد تمد القائد بما يمكن أن نسميه و ميسولا الحياب » و ميسولا السياسي . ومن ثم فإن تلك العقائد تمد القائد » يمكن أن نسميه و ميسولا اختيارية ، wholice propensities و ميولا اختيارية ، wholice propensities ، اي انها تؤثر في كيفية فهم القائد السياسي للموقف ، واستعباده لاختيار بديل معين في موقف لاتخيار الديل لا يعني ان الميول الشخصية او ميول الاختيار قد حددت سلفاً في

<sup>(</sup>١٩) في رسالة الدكتوراه التي كتبها اندرسون عن و النبج الاجرائي للسناتور فاندنبرغ ، ، اقترح المؤلف إضافة مجموعة عقيدية عن النظام الدول الماصر مع المجموعة الفلسفية ، وقد ادخلها هولستي في تحليله اللاحق للنبج الاجرائي ، كها أننا ادخلناها في تحليلنا للنبج الاجرائي لعبد الناصر ، انظر :

J. Anderson, Jr. «The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the George Construct,» (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974).

Alexander L. George, Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better (Y+)
Use of Information (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975), Appendix D, "Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Policy", p. 27.

عقائد النهج الاجرائي ، ولكن تلك العقـائد تبسط وتنظم عملية تحليـل المعلومات ، وتقــوم البدائل المتاحة ، وتدفع القائد السياسي نحو اختيار بديل معين دون الــدخول حتــاً في عملية معقدة من تحليل النفقة والمنفعة .

الواقع ان قوة و النهج الاجرائي » تكمن في بساطته وامكانية تعميمه . فعالنهج يقدم مجموعة من العقائد المحدودة التي تتميز بقدوتها على استخلاص الابعماد الاساسية للنظام العقيدي السياسي للفود ، وباهميتها في مواقف سياسية متباينة . وهمو بذلك لا يشمل كمل عقائد الفود ، ولكه يضم فقط تلك العقائد المتعلقة بالسلوك السياسي .

كذلك ، فقد انتهى كافاناه من دراسته للنهج الاجرائي لرامزي ماكدونالد الى ان :

s مثل هذا اللهج مفيد في تمكين الباحث من اعادة بناء الاسلوب الذي استعمله ماكدونـالد في هيكلة وتحديد البدائل المتاحة له «(۲۱) .

كذلك انتهى البساحثان النسرويجيان هيسرادسفايت ونارفيسين الى تحديمه القوة التحليليــة والتنبؤ ية للنهج الاجرائي :

 و فهو ( فالهج الاجرائي ) يقدم لنا دليلاً عكننا من تفسير السلوك السياسي للفحرد والنبل به . كيا أنه يقدم لنا اداء تحليلية \_ بكاليف زهيدة \_ للوصول الى العناصر الاساسية للنسق العقيدي للفود (٢٣٦) .

وتنضح اهمية « النهج الاجرائي » كاسلوب لبناء النسق العقيدي ، اذا عرفنا ان المخابرات المركزية الامريكية قد لجنات الى هذا الاسلوب كناداة للراسة القادة السياسيين في المخابرات الدول الاخرى ، ويؤكد ريتشارد هوير ـ رئيس قسم البحوث السياسية في المخابرات الامريكية ـ انبه وجد ان اسلوب « النهج الاجرائي ، مفيد للغاية في اعطاء صورة تقريبية لشخصية القائد: السياسي الاجنبي واسلوبه في اتخاذ القرارات (٢٣٠).

# ثالثاً: خصائص « النهج الاجرائي »

« النهج الإجرائي » اذاً هو بالاساس نسق متكاسل للعقائد السياسية لصانع القرار ، يقدم لنا نموذجاً لاعادة بناء همذا النسق من خلال اسئلة وفشات معرفية محددة . وهو بذلك

D. Kavanagh, «Circle Management and Incremental Adaptation in British Party System,» in: G. (Y1) Almond, S. Flanagen and R. Mundt, Crisis, Choice and Change: Ilistorical Studies in Political Development (Boston, Mass.: Little, Brown, 1973), p. 207.

Heradstvelt and Narveson, «Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YY) Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map,» p. 32,

Richards Heuer, Jr., «Adapting Academic Methods and Models to Government Needs,» In: (YT)
Richard Heuer, Jr., ed., Quantitative Approaches to Political Intelligence: The C.I.A. Experience
(Boulder, Colo.: Westview, 1978), pp. 1-10.

يتسم بمجموعة من الخصائص الموضوعة والبنائية . فمن الناحية الموضوعية ، فإنـه يتكون من مجموعة من العقائد الفلسفية والادائية التي تحدد جوهر تحليل القائد السياسي للعامل السياسي ولدوره في هذا العامل ، وتصوره للاستراتيجية السياسية الملائمة في ظروف معينة . ومن الناحية البنائية ، فإنه يتميز بمجموعة اساسية من الخصائص ، التي يمكن من خلالها مقارنة الانساق العقيدية لصانعي القرار .

## أ ـ ثراء وتمايز النهج الاجرائي

يقصد بثراء النبج الاجرائي احتواؤه على نسبة عالية من العقائد التي يشملها العبج . ويزداد ثراء النبج الاجرائي للقائد السياسي ، كلها ازداد التقادم الزمني للنبج ، الى ان يصل الى درجة معينة من الثراء ، كناد تتوقف عندما عملية اشراء النبج ، ومنجد ، على سبيل المثال ، ان ثراء النبج الاجرائي الناصري في الفترة الثانية من تطوره (١٩٥٦ - ١٩٦٧ ) كان يفوق بكثير ثراءه في الفترة الاولى (١٩٥٦ - ١٩٥١ ) . كذلك ، يتأثر شراء النبج الاجرائي بثقاقة القائد السياسي ، ويحجم المطومات المتاحة له في الاوقات العادية ، ويدرجة ارتباطه الماطفى والمصلحي بالقضايا السياسية الرئيسية(٢٥) .

أما التمايز فإنه ينصرف الى درجة التوازن او عدم التوازن في التمبير عن الفشات العقيدية لكل من عقائد النهج الاجرائي . فلا يقتصر الفائد السياسي على التعبير البسيط عن العقيدة ، ولكنه يعبر عنها تعبيراً مركباً في شكل اجابات متعددة طبقاً لنوعية الغضايا التي بتعامل معها .

وفي هذا الصدد ، فقد خلص بعض الباحثين الى نتائج اولية عن شراء وتمايز النهج الاجرائي ، من واقع تطبيقهم للنهج على حالات عددة . فمن واقع دراسته للنهج الاجرائي للسناتور فولبرايت ، رئيس لجنة الشؤ ون الخارجية بمجلس الشيوخ الاصريكي سابقاً ، انتهى توبريسر إلى ان النهج الاجرائي للقادة السياسين الذين يلعرف دور التشريع يكون اكثر شراء في قسمه الفلسفي من قسمه الادائي ، وذلك بحكم ابتعاد المشرعين المباشر عن مشكلات السياسة الحارجية والعمل الادائي (٢٠) . كما انتهى المدرسون من دراسة للنهج الاجرائي قسمه الادائي ، الاسباب نفسها(٢٠) .

Robert Lane, Political Ideology (NewYork: Free Press, 1962), pp. 348-363.

K. Tweraser, Changing Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational (Yo)
Code of J. William Fulbright (Beverly Hills, Callt.: Sage, 1874), p. 7.

Anderson, Jr., "The Operational Code Bellef System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap- (Y1) pilication of the George Construct -p. 266.

# ب ـ المركزية في النهج الاجراثي

تتفاوت درجة اهمية عقائد النهج الاجرائي لدى القائد السياسي ، فبعض العقائد. يمثل عادة موقفاً مركزياً في النهج ، بينما يظل بعضها على هامشه . ويعرف بعض الباحثين المركزية على انها مرادف لاستقرار العقائد او للفرة الترابطية لبعضها . ضالعقائد المركزية هي تلك العقائد التي تظل مستقرة عبر فترة زمنية طويلة نسبياً ، او تلك التي يؤدي تغيرها الى احداث تغيرات في العقائد الاخرى للنهج<sup>(۲۷)</sup> .

وفي نظرنا ، فإن كلاً من هدلين التعريفين يتأسس على افتراض يجب الباته تجريبياً اولاً ، لا التسليم به مقدماً . اذ من المحتمل ان ابعاد المركزية ، والاستقرار ، والترابط هي ابساد منفصلة وليست مترادفة . وفداً ، فإننا نرى ان نعرف المركزية تعريفاً مستقلاً عن الاستقرار والترابط تاركين قضية الترابط كفضية تجريبية . العقائد المركزية - في نظرنا . هي اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي . يستر خلف هذا التعريف افتراض مؤداه انه كلا إذادت اهمية التعريف المقائد المركزية عبها . وقد كل إذادت اهمية ملما الاتراض وعدان عن دراسات تحليل الشمون (٢٠٠٠) .

# ج ـ التغير والاستقرار في النهج الاجرائي

يقصد بالاستقرار في النهج الاجرائي درجة الثبات الزمني لفهوم القائد السياسي لطبيعة العقيدة . ففي مرحلة معينة قد يعتقد القائد السياسي ان العالم السياسي هــو عالم صــراعي ، وفي مرحلة لاحقة ينبر هذا الاعتقاد .

في المراحل الاولى لتطوره ، يكون النهج الاجرائي اكثر قابلية للتغير . بيند انه بمالتقادم الزمني للنهج تصبح عملية تغيير مضمون العقبائد اكنثر صعوبة ، اذ يصل النهج الى وضع تموازي من شأنه أن يموفض تغيير العقبائد حتى اذا تموافرت معلوصات جمديدة عن عدم

Heradetveit and Narvesen, "Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YY) Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Mep." p. 8, and Daryl J. Bem. Bellefs, Attitudes and Human Affairs (Belinon), Calif.: Cole, 1970), p. 12.

Work Conference on Content Analysis, Monticell, III., 1985, Trends in Content Analysis: (YA) Papers of the World Conference on Content Analysis, Monticell, III, 1955, ed. Ithiel de Sois Pool (Urbans, III.; University of I

وفي دراسة للباحثة جانيس شتاين عن الصور المعرفية لمدى نهرو ومينون ، وجمدت أن التحليل التكراري قد استخلص اكثر ابعاد العسور المعرفية كتافة لكل من الفائدين ، وان تكرار التعبير كان مؤشسراً سليهاً لمركزيـة الاجزاء المختلفة للصور المعرفية ، انظر :

Janice Gross Stein, «Elite Images and Foreign Policy: Nehru, Mennon and India's Policies,» (Ph.D. dissertation, McGill-Queen's University, Montreal, 1969), p. 414.

صحتها (٢٠٠) . عند هذه المرحلة ، تنشأ آليات جديدة تمكن القائد السياسي من الحفاظ على استقرار عقائده . من هذه الآليات ، وفض المعلومات الجديدة ، او اعادة تفسيرها بما يتلام مع العقائد ، او الاقلال من اهمية تلك المعلومات (٣٠) . بيد انه من الممكن ان يتغير النهج الاجرائي نتيجة ضغوط بيئية شديدة كاستمرار توافر معلومات عن خطل العقائد او ظهور موقف جديد يجعل العقيدة غير ذي موضوع .

اضف الى ذلك ان عقائد النهج الاجرائي تتفاوت في درجة استقرارها وتغيرها طبقاً لثلاثة ابعاد رئيسية :

#### ١ \_ العقائد الفلسفية والعقائد الادائية

يكاد بجمع الباحثون على ان العقائد الفلسفية اكثر استقراراً من العقائد الادائية . فالاخيرة \_ بطبيعتها \_ هي عقائد تتعلق بالاستراتيجية والتكتيبك ، ومن ثم فهي تتمرض باستمرار لاختيار الواقع ، وقد يغير القائد السياسي عقيدته الادائية اذا ثبت لديه أنها لا تتغق مع حقائق الواقع (۱۳) . وقد أثبت دراستا النجج الاجرائي لكل من فولبرايت وفائدنبرغ ان الاجرائي المسلمية للمناجر الإجرائي القائمة المحتجد من الاجزاء الفلسفية للنجج الاجرائي القائمة للتغير من الاجزاء الفلسوية بمجلس الشيوخ المريكة بمجلس الشيوخ تدكين على نظر(۳۳) .

## ٢ \_ العقائد المركزية والعقائد الهامشية

بصفة عامة ، تتصف العقائد المركزية بأنها اكثر استقبراراً من العقائد الهامشية . فالعقائد المركزية ـ بحكم التعريف ـ اكثر اهمية من غيرها ، ومن ثم فإنها اكثر مقاومة لضغوط التغير من غيرها الكائنة على هامش النهج الاجرائي(٣٥) .

Vinard Aggrawal, "The Use of Systems Theory in Analyzing the Operational Code," paper (Y1) presented to I.S.A., Meeting St. Louis, 1977.

Ole R. Holsti, «Cognitive Dynamics and Images of the Enemy,» In: David J. Finlay, Ole R. Holsti (Y\*) and Richard R. Fagen, Enemies in Politics (Chicago, Ill.: Rand McNally, 1967), pp. 25-96.

Thomas Mongar, "Personality and Decision-Making: John Kennedy in Four Crisis Decisions," ("1) in: Gordon J. DiRenzo, ed., Personality and Politics (New York: Anchor Books, 1974), pp. 348-349.

Anderson, Jr., «The Operational Code Bellet System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap. (\*T\*) pilcation of the George Construct.» pp. 247-250, and Tweraser, Changing Patterns of Political Beliefs: the Foreign Policy Operational Code of J. William Fulbright. o. 70.

Loch Johnson, "Operational Codes and the Prediction of Leadership Behavior: Senator Frank (YY)
Church at Mid-Gareer, in: M. Hermann and T. Milburn, eds., A Psychological Examination of Political
Leaders (New York: Free Press, 1977), p. 113.

M. Brenner, "The Problem of Innovation and the Nixon-Kissinger Foreign Policy," Internation- ("t') al Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp. 268-269; O. Harvey and H.M. Schroder, "Cognitive Aspects of

## ٣ ـ درجة الترابط بين عقائد النهج الاجرائي

ترداد درجة استقرار عقائد النهج الاجرائي ، كلما ازدادت درجة الترابط بين تلك العقائد وترجع قدرة النهج الاجرائي الشديد الترابط على مقاومة قوى التغيير الى ان إحداث اي تعير في احد اجزائه يؤ دي الى تغيير في الاجزاء الاخرى . ومن ثم يرفض القائد السياسي تعبر اي من عقائد، حتى يتفادى التغيير الشامل لكل نسقه العقيدي (٣٥).

## ٤ \_ الاتساق بين عقائد النهج الاجرائي

يقصد بالاتساق Consistency , تشابه مضمون عقائد القائد السياسي في زمن محمد . والنقد سياسي المدي يرى اعداءه على انهم عموانيون ، من المتوقع ايضاً أن يتبع سياسات ردعية عمانية تحاديم . الانساق اذا لا يعني ان القائد السياسي سيعبر عن « الاجابات » عمسه عن عناف الاسئلة العقيدية عبد الزمن ، ولكنه ينصرف فقط الى « توافق » اجابات . تقدد عن تلك الاسئلة في زمن محمد .

يعرق معص الباحثين بين ثلاثة اشكال من الانساق: اتساق منطقي ، اتساق نفسي ، 
تساق احتماعي . يقصد بالانساق المنطقي ، التوافق الموضوعي او الريساضي بين 
المقادا المقادات . فالشخص الذي يؤمن بضرورة سد المعجز في الميزانية ، يتجه عادة الى معارضة 
سرامج الاصلاح الاجتماعي . هنا يكون القائد السياسي متسقاً انساقاً منطقياً . بيد ان 
طروف تشفة القائد السياسي وخيراته النفسية قد تدفعه الى تصور وجود اتساق بين عقائد غير 
متسقة سطفياً ، كما سنرى عند تحليل اتساق عقائد اللهج الاجرائي لجمال عبدالناصر .

وحيرا فإن هناك شكلاً ثالثاً من الانساق يعبر عنه « بالانساق الاجتماعي » وهمو انساق عقائد المناند السياسي مع طبيعة دوره السياسي ونطام مجتمعه. فمن المتنوقع مشكلًا ان يؤمن رئيس الولايات المتحدة بأن للولايات المتحدة مسؤولية في حماية الامن الدولي ، تمساماً كها أنه ص المتوقع من رئيس مجلس ادارة شركة جنرال موتورز أن يؤمن بالنظام الرأسمالي .

## ٥ ـ الترابط بين عقائد النهج الاجرائي

تتسم عقائد النهج الاجرائي - بوصفها تكون نسقاً عقيدياً - بترابطهها . والترابط هنما يشمل البعد السكوفي والبعد الحركي على نحو ما أشرنا اليها في الفصل الإولى .

Jervis, Ibid, p. 304. (7°)

Converse, Ibld., p. 208. (T1)

Salf and Molivalion, » In: O. Harvey, ed., Motivation and Social Interaction (New York, Roads, 1983). p. « 110; Converse, «The Nature of Belied Systems in Mass Publics,»; Robert Jervs., Perception and Missperception in International Politics(Pincaten, N.J.: Princeton University Press, 1978), p. 279, and John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Pencaton University Press, 1974), p. 102.

#### ٦ \_ الانساق العقيدية الفرعية

يتعامل الفادة السياسيون ، بحكم دورهم السياسي ، مع قضايا غنلفة متعددة الابعاد . وتشكل كل قضية بداتها بيئة نفسية متميزة تطلب غطا متميزاً من العقائد للتصامل المعاشد . وهذا يعني ان كل قضية معينة عن العقائد . كانك ، فالقائد السياسي تجميعة معينة عن العقائد . كذلك ، فالقائد السياسي قد يغير من مضمون العقيدة المواحدة ، كاني تعنا ما مع قضايا خنلفة . فعبد الناصر مثلاً كان يتبنى استراتيجية ردعية في تعلمله مع الصراع العربي . والاستراتيجية ونفية في التعلى مع الصراع العربي . الاسرائيلية بالتعلى مع العراع العربي . والاسرائيلية متوافية في التعلى مع العراع العربي . والاسرائيلية بالتعلى مع العراع العربي . والاسرائيلية تعلى التعلى مع العراع العربي .

يترتب على هذا التباين في التعبير عن العقائد ، أن يتكوّن كل نهج اجرائي من مجموعة من النهوج الاجرائية الفرعية الني يشكل كل منها نسقاً فرعياً متكاملاً يرتبط بالنسق العام .

في الفصل السابع من هذا الكتاب ستولى تحليل النهج الاجرائي لجمال عبدالناصر انطلاقاً من تلك الابعاد البنائية السنة ، جدف التوصل الى غوذج محدد للنهج الاجرائي الناصرى .

# رابعاً: تحليل العلاقة بين « النهج الاجرائي » والسياسة الخارجية

خدلال السنوات العشر الاغيرة حاول بعض الدارسين تطوير واختيار ادوات بحثية لتحليل العلاقة بين عقائد القائد السياسي وبين سياسته الخارجية سواء على مستوى القرار او مستوى السلوك , ويمكن القول إجالاً ان هناك مسلكين أساسين لتحليل تلك العلاقة .

### أ\_ المسلك الاول « مسلك التوافق »

يتحصل هذا المسلك في عباولة تمليل قرارات السياسة الخبارجية التي اتخداها الشائد السياسي لمعرفية ما اذا كانت تلك القرارات « متوافقة » مع عقائده . ويتأسس منطق هذا المسلك على ان العقائد السياسية تشكل الحدود العامة لعملية الاختيار السياسي . فالعقائد لا تملي على الفرد سياسة بذاتها ، ولكنها تجمله اكثر ميلاً الى تفضيل نمط معين من السياسات . ومن هنا فإنه من الممكن تتبع القرارات المتخذة فعلاً ، وتحليل توافقها مع النمق العقيدي ،

Edmond Glenn, «A Cognitive Approach to the Analysis of Cultural Evaluation,» General Sys. (TV) tems Yearbook of the Society for General Systems Research, ed. L. Bertslentfy and A. Rapoport, vol. 11 (1969), pp. 130-131.

او التنبؤ بنمط معين من السباسات بمعرفة الطابع العام للنسق العقيدي(٣٨) .

بيد ان مسلك النوافق يصطدم ببعض المشكلات المهجية التي قد تؤشر في مصداقية النتائج المترتبة على تطبيقه , فالمسلك ذو طبيعة غائبية - تبريىرية . ذلك ان استعمال عضائد الفائد السياسي للتنبؤ بالقرار الذي اتخذه من شأنه الوقوع في شرك تبرير القرار المتخذ ، والانتهاء الى المقولة الغائبة ان القرار قد اتخذ لأنه كان يجب ان يتخذ .

وللنغلب على هذه المشكلة يقترح الكسندر جورج عدم قصر التحليل على القرار المنخذ ، ولكن أن يشمل التحليل كل البدائل التي كانت متاحة امام صانع القرار وقت اتخاذ القرار ، في هذه الحالة ، فإن الباحث عليه أن يتأكد ان النهج الاجرائي لصانع القرار متوافق فقط مع القرار المتخذ فعلاً . أما إذا كان النهج الاجرائي متوافقاً مع بدائل اخرى لم تتخذ ، فإنه على الباحث أن يفسر سبب تبنى تلك البدائل (٢٠٠) .

أضف الى ذلك مشكلتين مهمتين يجب على الباحث الذي يطبق مسلك السوافق أن ينتبه اليها :

١ - امكانية تفسير القرار في ضوء متغيرات غير عقيدية: ويقصد بدلك أن تكون هناك متغيرات اخرى - لم يدخلها الباحث في تحليله - اكثر قدرة على تفسير القرار . ويمكن للباحث المدي يقصر تحليله على المتقاقد والقرارات أن يتغلب على المشكلة البحثية عن طريق الاقلال من الأثر المحتمل للمتغيرات الاخرى بتحليل قرارات اتخذت تحتى ظروف كان تأثير للل المتغيرات فيها عند حده الادن الممكن . وفي حالتنا هذه فإنسه يمكن تحقيق ذلك بتحليل قرارات اتخذها قائد سياسي مركزي في ظل نظام سلطوي لاتخساذ القرار ، وفي ظل حالة من عدم البقين الهيكل . فمن الثابت نظرياً أنه في تلك الظروف يقل تأثير المتغيرات الـ لاعقيدية الى حد كم.

٢ - امكانية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب النسق العقيدي : ويقصد بذلك امكانية أن يتخذ قائد سياسي آخر له نسق عقيدي مختلف القرار نفسه محل الدراسة ، فإذا حدث ذلك ، فإنه من الضروري أن يتشكك الباحث في القدرة التفسيرية والتنبئية للنسق العقيدي . عمل

<sup>(</sup>٣٨) ومن أمثلة استعمالات هذا المسلك دراسة روزنبرغ في تحليل العلاقمة بين النسق العقيمدي لهاري ترومان وقراري الاعتراف باسرائيل عام ١٩٤٨ والبقاء في برلين عام ١٩٥٠ :

J.P. Rosenberg, «Herry Truman's Belief System and Foreign Policy Declaion-Making during the Truman Administration.» paper presented at: I.S.A., Meeting, Washington, D.C., 1978,

ردراسة ووكر في تحليل المحلاقة بين عقائد هنري كيسنجر وسلوكه التفاوضي مع فيتنام الشمالية : Stephen Walker, «The Interface between Bellefs and Behavior: Henry Kissinger's Operational Code and the Viel-Nam War,» Journal of Conflict Resolution, vol. 21, no. 1 (March 1977) pp. 129-168.

Alexander L. George, "The Causal Nexus between Operational Code Beliefs and Decision- (T1)
Making Behavior: Problems of Theory and Methodology," paper presented at: I.S.A., Ibid., pp. 19-20.

سبيل المثال ، فإن اختلاف النسق العقيدي لكل من عبد الناصر والسادات لم يمنع كليهها من اختيار بديل، مثل اغلاق خليج العقبة في إيار/ مايو عام ١٩٦٧ .

بيد ان هناك حالات اخرى، تبنى عبدالناصر والسادات فيها بدائل مختلفة تتعلق بالمشكلة نفسها ، وذلك بحكم تفاوت نسقيها العقيدي . ومن هذه الحالات ، تفقية تأميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦ ، ووبادؤ روجرز للسلام في عام ١٩٧٠ . ففي الحالة الاولى ، اعترض السادات على قرار التأميم بعد أن أعلنه عبد الناصر فعلاً ، وفي الحالة الشانية رفض السادات مبادرة روجرز ، ولكن عبد الناصر. قبلها بعد ذلك بقليل . والواقع ان الدراسة المقارنة لمثل ملم الحالات يمكن أن تلفي الضوء على القدرة التفسيرية والتبئية « للتبج الاجرائي « للقائلة السياسي .

### ب ـ المسلك الثانى : مسلك « العلاقات النمطية »

إن اساس هذا المسلك هو محاولة اكتشاف وغط ۽ العلاقات بين عقائد اللقائد السياسي وين قدرته على تحديد البدائل ، واستعداده لاختيار بديل معين . وهذا المسلك ذو طبيعة استقرائية لأنه بجاول ان يستخلص نمطاً للعلاقات باستقراء حالات متعددة لقادة سياسيين غنلفين .

وربما كانت الدراسة التي قام بها الباحث الترويجي هيرادسفيت هي اشمل الدراسات التي طبقت هذا المسلك<sup>(1)</sup>، فقد اختار الباحث عبنة من المنفين العرب والاسرائيلين، ومن خلال اسلوب المقابلة حاول استخلاص بعض اجزاء و جبهم الاجرائي و واستعدادهم لا تختار بديل معين في الصراع العربي - الاسرائيلي . وقد انتهى الى بعض القروض ، ومنها على سبيل المثان : أن القائد السياسي المتشائم بالنسبة لامكانية التسوية مع العدو ، والذي يرى عدوه ككيان سياسي متجانس ، وينسب اهداف العدو الى خصائصه الذاتية ، هذا القائد يتجه عادة أن هذا العدو ال

نظراً لأننا سنتناول في هذا الكتاب والنج الاجرائي ، لقائد سياسي واحد ، هو جمال عبدالناصر ، فإننا سنطبق المسلك الاول في التحليل ، وهو مسلك التوافق . وفي هذا الصدد ، فإننا سنتناول و التوافق ، بين المعقائد الناصرية ، وبين ثلاثة قرارات اساسية لعبدالناصر هي قرارات المسيح أنه السيوس عام ١٩٥٦ ، قرار عدم استعمال القوة العسكرية لالحاد الانقلاب السوري عام ١٩٥١ ، وقرارات ارتم قيار / مايو حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، وقرارات ارتم قيار / مايو حزيران / يونيو عام ١٩٥٧ ، ولكن قبل انشرع في هذا التحليل والذي سنقده في القسم التالث من هذا الكتاب وفإننا تلقدم ادوات التحليل والبيانات الذي سنقدم ادوات التحليل والبيانات الذي سنقده في القسم التالث من هذا الكتاب وفإننا

Daniel Heradstveit, "An Operational Code Study of the Middle East," The Norweglan Institute ( \$ • )

\*Foreign Affairs, Oslo, 1978 (manuscript),

وقد نشرت هذه الرسالة فيا بعد تحت عنوان ; \* Arab-Israeli Conflict: Psycological Obstacles to Peace (Osio: Universitets Foriaget; New York: buted by Columbia University Press, 1979).

# الفَصَـُـلُالشَّالِثِ أدوَاستِ النَّحليِّـل

# اولاً : طبيعة البيانات

اعتمدنا في تحليل وبناء النسق العقيدي الناصري على الوثائق المعلنة للرئيس جمال عبــد الناصر. وتشمل تلك الوثائق :

وثانق معلنة ، اما لأنها قبلت بصفة علنية كالخبطب والمؤتمرات الصحفية ، او لأنها
 نشرت فور التعبير عنها كالمقابلات الصحفية .

ــ وثالق سرية ، ولكنها نشرت فيها بعد كمحاضــر المحادثــات ( وثائق محــادثات الــوحــدة الثلاثية ) ، او مناقشات مجلس الوزراء ( الوثائق التي نشرها عبد المجيد فريد ) .

وقد بلغ مجموع الوثائق المجمعة ١٩١٧ وثيقة ، تم تحليل مضمونها بطريقة كمية (١٠) . وقد استبعدنا من التحليل النهائي الوثبائق التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقبل الى عقيدة واحدة من عقائد النهج الاجرائي . نتيجة لذلك ، فإن التحليل النهائي تم عل ٢٤٩ وثيقة تمثل ١٨ بلمائة من الوثائق الناصرية . ويوضح الجدول رقم (٣ ـ ١) ، توزيع هذه الوثائق من

<sup>(1)</sup> ومن ثم قبإن التحليل شمعل كل الرئائق الناصرية بمختلف اشكالها ، ولم يقتصر على الخطب الناصرية ، وإن كانت تشكل حوالي ١٠٠ بالمائة من عمل الخطب الناصرية ، وإن كانت تشكل حوالي ١٠٠ بالمائة من عضون الوثائق الناصرية لمائية . وسترى حالاً ، ان شمون المطلق المناصرية المناصرية المناصرية المناصرية المناصرية المناصرية المناصرية المناصرية بن المناصرية مناصرية المناصرية الم

حيث السنة ومن حيث النوع ، ومنه يتبين ان الموثائق المحلل مضممونها تشمل ٣٤٠ خـطبة ، ١٤ خطاباً ، ٤٦ محضر جلسة ، ١٧ مقالاً وفصلاً في كتاب ، ٧ مناقشات خاصة .

أما بالنسبة لاسلوب تحليل المضمون المستعمل في المدراسة ، فقد اعتبرنـا ان وحـدة التسجيل هي الفقرة . وقـد قسمت كل وثيقة الى مجمـوعـة فقـرات اعـطي لكـل منهـا رقم كودي . وقد استبعد من التحليل الفقرات التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقـل الى عقيدة واحدة من عقائد النهج الاجرائي . نتيجة لذلك ، تم تحليل ٣٨٣٨ فقرة تمشـل ٢٦,٢ بالمـائة من مجموع الفقرات التي تضمنها الوثائق .

جدول رقم (٣ ـ ١ ) الوثائق الناصرية التي شملتها الدراسة

|        | الفة   | يقة    | الوث    |        | يل المضمون | ضعة لتحل | وثيقة الخا | نوع ال  |      | الوثيقة |
|--------|--------|--------|---------|--------|------------|----------|------------|---------|------|---------|
| الكلية | الممزة | الكلية | المرمزة | مناقشة | مقال ـ     | محاضرة   | رسالة      | مۇتمر ـ | خطبة |         |
|        |        |        |         | خاصة   | كتاب       |          |            | مقابلة  |      | / /     |
|        |        |        |         |        |            |          |            | صحفية   |      | السنة   |
| ٤٦٠    | 117    | ٦٨     | ٤٤      |        |            |          |            | 11      | 77   | 1904    |
| 471    | 4.0    | ١٤١    | ٧٠      |        | ٧          |          | ١          | 14      | ٤٩   | 1908    |
| ۸۲۸    | ١٤٤    | 91     | ٥٢      | ١      | ١ ،        | i        |            | 17      | ٣٤   | 1900    |
| 1100   | 711    | ٧٢     | ٥٦      |        |            |          | ۲          | ١٨      | 77   | 1907    |
| 191    | 101    | 44     | 71      |        | ١ ،        |          | ١          | 17      | 1.   | 1900    |
| 447    | 444    | ۸٦     | ۲٥      | ١      | ١ ١        |          |            |         | ٤٩   | 1901    |
| 148.   | 727    | 4٧     | ٧٢      |        | ١ ،        |          |            | ١٠      | 11   | 1909    |
| ٧٧١    | 727    | ٩.     | ••      | İ      |            |          |            | ١ ،     | ٤٩   | 197.    |
| 7.89   | 147    | ۱۵۰    | ٣٨      | 1      | ٣          | i        |            | ٦       | 79   | 1971    |
| 444    | 177    | ٤٧     | 47      | l      | ٣          | ٨        | ١          | ٩       | ١٥   | 1977    |
| 1117   | 701    | ۸۰     | ٤٦      | ĺ      |            | 19       | ٦          | ٣       | 14   | 1975    |
| ٤١٥    | ۲.,    | ٤٦     | **      | ļ      | !          | 1        | 1          | ٦       | ۳.   | 1978    |
| ٧٨٨    | 77.    | ٧٦     | ٤٥      | i      |            | ^        |            | ٧       | ۳۰   | 1970    |
| 7.0    | 707    | ٤٨     | 40      | ì      | ļ          | ٣        |            | ۸ ا     | 4.5  | 1977    |
| 1/1    | 147    | 44     | **      | ١      |            | ۲        | ۲          | ٣       | 19   | 1977    |
| 177    | 189    | **     | 71      |        |            | ٣        |            | ١       | ۲.   | 1971    |
| ٤٦٠    | 110    | ٧٠     | 11      | [      |            |          |            | ٤       | 14   | 1979    |
| ٧٣٠    | 174    | 47     | ٣٠      | ٤      |            | ۲        |            | ۸       | 10   | 194.    |
| 1111   | 4747   | 1117   | 771     | ٧      | ۱۷         | ٤٦       | ۱۳         | 117     | 071  | المجموع |

# ثانياً : اسلوب تحليل المضمون

اما الخطوة النالية فكانت تحليل مضمون كل فقرة ، بهدف اكتشاف طبيعة العقائد التي تتضمنها . وقد تم هذا التحليل بموجب وكتاب ترميز Codebook ينضمن مجموعة القواعد والاجراءات الواجب مراعاتها عند استخراج العقائد وترميزها رقمياً . وما يهمنا في هذا الجنرة هو اننا كنا نحاول اكتشاف العقائد الفلسفية والادائية في كل فقرة ، من خلال المقاييس الاسمية التالية :

#### أ ـ العقائد الفلسفية

١ ـ طبيعة العالم السياسي : هل هو عالم صراعي ام تعاوني؟

مصادر الصراع: هل الصراع نتيجة للطبيعة البشرية ، ام أنه نتيجة للخصائص
 السياسية والابديولوجية والاقتصادية للدولة ، ام نتيجة للفوضى الدولية . . . الخ .

ـ شروط السلام الاجتماعي : هل يتحقق السلام عن طريق الاتصال والتفاوض بين الفشات الاجتماعية ، او ازالة سظاهر النبوتر الاجتماعي ، او ازالـة مصادر عـدم المساواة الاجتماعية ، او تحقيق توازن اجتماعي ، او تغير النظام بأسره ؟

ـ طبيعة الصراع: هـل الصراع ، بماراة صفرية ( يكسب فيها طرف عـلى حساب الآخر ) ، ام أنه مباراة لاصفرية ( يكسب او يخسر فيها الطرفان معاً ) ؟

\_ مجال الصراع : هل الصراعات السياسية جزء من صـراع رئيسي واحد ، ام أن لكـل صراع أسبابه المستقلة ؟

ـ دور الصراع : هل الصراع ظاهرة ضرورية ، ام أنه يؤدي وظيفة اجتماعية انجابية ، ام انه ظاهرة سلبية تجب التخلص منها .

٢ - طبيعة الددو السياسي : هل العدو ذو طبيعة تدميرية تهدف الى انهاء الوجود القومي ، ام أنه توسعي ، ام بجرد عدو عدواني ، ام انه ذو طبيعة دفاعية ، او توفيقية او سلامية ، او عدو مهتم نقط باهدافه الداخلية ؟

\_ مصادر اهداف العدو : هل يستمد العدو اهدافه من ابديولرجية محددة ، تقاليد تاريخية للعدو ، احتياجات اجتماعية ، ام طبيعة القيادات السياسية ، ام الضغوط الخنارجية على العدو هي التي تحدد له اهدافه ؟

\_ طبيعة عداء العدو : هل عداء العدو دائم وشامل لكل القضايا محل الخلاف ، ام انه مة قت وقاصر على قضايا محدة ؟

- ـ احتمال رد فعل العدو للمبادرات التوفيقية : هل يرد العـدو بالمشل ، ام أنه يتجـاهل المبادرة ، او يستغل المبادرة للحصول على مزايا لنفسه ؟
- راحتمال رد فعل العدو لسياسة الشدة : هل يتراجع العدو اصام الشدة ، همل يرد بالمثل ، هل يتجاهل تلك السياسة ، ام يستغلها للحصول على مزايا لنفسه ؟
- روزية العدو لاعدائه ( اي للدولة على التحليل ) : هل يسرى العدو تلك الـــدولة عــلى انها ذات طبيعــة تدميــريــة ، تــوسعيــة ، عـــدوانية ، أم أنها ذات طبيعــة دفــاعيــة ، تـــوفيقيــة ، سلاميـة ، ام انها مهتمة فقط باهدافها الداخلية ؟
- رؤية العدو للصراع الدولي: همل يرى ان الصسراع حتمي ولا يمكن تجنّبه ، ام أنــه
   يرى الصراع كظاهرة غير مرغوبة ؟
- \_ طبيعة نظام اتخاذ القرار لـدى العدو : هـل العدو وحـدة واحدة متجانسة ، ام انــه مكوّن من فئات سياسية غتلفة ؟
- \_ الدور السياسي الدولي للعدو : هل العدو قائد استعماري ، قائد معاد للشورة في العالم ، عميل استعماري ، عميل معاد للثورة ، عميل شيوعي ، عميل صهيوني ، ام غرب اقليم ؟
- ـ كيف نجتار العدو اهدافه : هل نجتار العدو اهدافاً قصوى او اهدافاً محدودة ، هل يجتار اهدافاً واقعية ام غير واقعية؟ هـل هو مـرن ام غير مـرن في اختيار اهــدافه ؟ هــل يمكن النتية بطريقة اختيار تلك الاهداف ؟
- منهج العدو في تحقيق اهدافه : هل بجعق العدو اهدافه بعمد اعداد دقيق وتشاور مع حلفاته ؟ هل يميل العدو الى التدرج في تحقيق الهدف ام اتباع اسلوب الدفعة القوية ( البليمتز كريج ) .
- ـ الاستراتيجية السياسية للعدو : هل يتبع العدو استراتيجية استسلامية ( أدر خمدك الآخر ) ، او استراتيجية توفيقية ، او استراتيجية ، دعية ، او استراتيجية عدوانية ؟
  - ٣ ـ خصائص النظام الدولي :
  - طبيعة النظام الدولي الراهن : صراعي ام تعاوني ؟
- مصادر الصراع المدولي : كما همو الحال في مصادر الصراع في العقيدة الفلسفية الاولى .
- هيكل النظام الدولي : هـل هـو واحـدي القـطبيـة ، ثنائي القـطبيـة ، ام متعـدد الانطاب ؟

### - استقرار النظام الدولي : هل النظام الدولي مستقر ام انه غير مستقر ؟

ـ دور الدولة في النظام الدولي : هل يرى القائد السياسي لدور دولته في النظام الدولي كقاعدة للشورة والتحرر العالمي ، كقائد اقليمي او كدولـة مستقلة نشيطة ، او دولـة معاديـة لـلاستعمار ومثر يـدة لحركـات التحرر ، كصدو للشيوعـة ، كعدو للصهيـونية ، كمدافـم عن ايديولوجية معينة ، كوسيط دولي ، كقائد تكاملي ، كعامل في تنمية الدول الاخـرى ، كمجرد حليف ، او كحمية ، او كصانع سلام . . . الخ .

#### ٤ ـ التفاؤل السياسي :

- التفاؤل والتشاؤم السياسي: هل يتوقع القائد ان تتحقق اهدافه في المدى المنظور ،
   ام أنه لا يتوقع ذلك ؟
- ـ نطاق التفاؤ ل السياسي : هل التفاؤ ل او التشاؤ م السياسي مرتبط بأهداف بعيدة المدى ام بسياسات محددة ؟
- ــ مشروطية التفاؤ ل السياسي : هل التفاؤ ل والتشاؤم السياسي مرتبطان بشروط محددة ام انهها تفاؤ ل او تشاؤم سياسى مطلق ؟
- ــ الوقت في مصلحة من؟ هل يرى القائد السياسي ان الـزمن في مصلحته ام في مصلحة عدوه ؟
- تنبئية الحياة السياسية: هل يمكن التنبؤ بالاتجاهات العامة للحياة السياسية ، ام ان التنبؤ السياسي عملية مستحيلة ؟
- درجة التنبؤ في الحياة السياسية: هل يمكن التنبؤ بشكل دقيق، ام بشكل احتمالي،
   ام انه لا يمكن التنبؤ على الاطلاق؟
- \_ عمالات التنبق السياسي : التسطور التاريخي ، أشكسال النظام السدولي ، العمدو السياسي ، سياسات عمدة ، وقائم عمدة .
- ٦ دور القائد السياسي في الحياة السياسية: الى اي حد يستطيع القائد أن يؤثر في العملية السياسية ؟ وهل يستطيع ان يفعل ذلك وحده ام بالتعاون مع قوى سياسية الحرى ؟

### س \_ العقائد الادائية

- ١ معهج اعتيار الاهداف السياسية: هل يجب على القائد السياسي ان يختار اهدافأ
   سياسية قصوى، ١ م اهدافاً مكنة ؟
- الملاقة بين الاهداف السياسية : هل تتكامل كل الاهداف السياسية ، أم أنه يجب التضحية ببعض الاهداف اذا اراد القائد أن يحقق أهدافاً معينة ؟

- \_ إمكانية تغير الاهداف السياسية : هل يجب على القائد السياسي ان يتمسك بأهداف.ه السياسية ، ام انه من الممكن التنازل عن بعض الاهداف أو تعديلها ؟
- ٢ ـ مناهج تحقيق الاهداف السياسية : هل يجب تحقيق الاهداف السياسية بعد اعداد وتيق ، ام أنه يمكن اتباع اسلوب المحاولة والخسطا ، او الاسلوب التمدريجي ، ام اسلوب الدفعة المقوية ( البليتر ) ، او التعبئة الشاملة للموارد ؟
- ٣ ـ الاستراتيجية السياسية : كيا هو الحال في ترميز الاستراتيجية السياسية للعدو
   السياسي .
- ٤ ـ المخاطرة السياسية: هل يمكن اتباع سياسات تنطوي على مخاطرة سياسية ؟ ام انه من الضورى عَبَّ مثل تلك السياسات ؟
- كيفية تفادي الأثار السلبية للمخاطرة السياسية : اما عن طريق الاقمالال من حجم الموارد المخصصة لتنفيذ السياسة ،وإمَّاعن طريق تحديد امكانيات الدولة وامكانات الاعداء مقدماً ، او بغيرها من الطرق ؟
- ـ المفاضلة بين سياسات المخاطرة السياسية : اذا واجه القائد موقفاً يتضمن مخاطر سياسية ويحتم عليه التضحية بهدف لحساب هدف آخر ، فهل يختار الهدف الذي يعظم المنافع او الهدف الذي يقلل الحسائر ؟
- التوقيت السياسي: هل يعتبر التوقيت السياسي مهماً بالنسبة لنجاح السلوك
   السياسي، أم انه لا يؤثر على نتيجة السلوك؟
- ٦ التكتيك السياسي : متى يجب على القائد السياسي ان يتخذ سلوكاً معيناً ؟ هل يتمين
   عليه ان يتصرف بسرعة لانتهاز فرص النجاح ، ام يتعين عليه أن يؤخر السلوك حتى يضمن
   النجاح ؟
- ٧ ـ وظيفة القوة العسكرية: هل القوة العسكرية الأداة الوحيدة للتعامل السياسي
   الدولي ، ام انها اداة يتعين تفادي اللجوء اليها ، ام أنها اداة مفيدة كملجأ اخير اذا استنفدت
   الادوات الاخرى ؟
- ـ اسلوب استعمال القوة العسكرية (أ) : اذا استعملت القوة العسكرية ، فإنـه يجب استعمالها على نطاق واسع ام بشكل تدريجي ؟ وهل يجب ان تستعمل وحدها ام بالتنسيق مـع ادوات القوة الاخرى ؟
- ـ اسلوب استعمال القوة العسكرية (ب) : اذا استعملت القوة العسكرية ، فإنـه يجب ان يحفظ القبائد السياسي بالمبادأة ، ام أنـه يجب ان ينتـظر الضـربـة الاولى ؟ وهـل يتعـين الاحتفاظ دائم بالتفوق العسكـري على العـدو ، ام أن مثل هـذا التفوق غـير ضروري ، واذا

واجه القائد موقف الحيارين التراجع من اجل تركيز القوات او الصمود مهما كان الشمن ، فأي . الموقفين يختار؟

مفهوم القوة : هـل يقصد بالقوة القـوة العسكرية فقط ، ام أن القوة مفهـوم متعدد
 الابعاد؟

كانت مهمة الباحث هي تحديد ما اذا كنات أدق الفقرات الواردة في الوثيقة تنضمن اجابة عن أي منها اجابة عن اي منها اجابة عن المنشئة ۽ العقيدية الحسمة والاربين . فإذا وجدنا اجبابة عن اي منها مثمنا برصداها في كشوف الترسيز . وقد خصصنا لكل فقرة سطرا واحداً في تلك الكشوف بحيث يشمل السطر الواحد رقم الوثيقة ، تاريخها ، الجمهور المرجهة اليه ، عدد الفقرات الواردة فيها ، رقم الفقرة موضع التحليل ، الفضايا الواردة فيها ، رقم المقائد السياسية الواردة فيها ، ثم العقائد السياسية المؤلفة 
وقد يلي ذلك تثقيب البيانات وحفظها في الحاسب الآلي ، ثم استعمال تلك البيانات للتعرف على الانماط الاساسية للنظام العقيدي الناصري ، وباللذات على المستوى إلهيكل ٢٠٠].

# ثالثاً: ثبات وصدق المقياس

قدمنا في القسم السابق عرضاً تاماً لاسلوب القياس المستخدم في بناء النظام العقيدي الناصري . وقبل ان نتقدم لنوضح نتائج القياس على المستويين الوضعي والحبكلي ، فإنه يتمين أن نجيب عن تساق لين مهمين يثارات عادة عند استممال هذا النوع عن المقايس : ألى أي حد يمكن الاعتماد على الملفظية الناصرية لاستخلاص المقائد السياسية الناصرية ؟ والى أي حد يمكن الاعتماد على الملفظية الناصرية لاستخلاص تلك المقائد السياسية الناصرية أو الرأي المؤلفة في يشير قضية بنات المقياس ، بمعنى عمل يعطينا هذا المقياس الشيخة نفسها كلم طفيناء عمل موطينا هذا المقياس الشيخة نفسها كلم طفيناء عمل موضوع القياس ، والواقع أن الثبات يرتبط أساساً بوضرح، فأن التحليل وفهم الباحث لتلك المثالث على المتعارب من أو كلما كان الباحث الكلم المتخدم ، أو كلما كان الباحث اكثر تفهم للمقياس ، أو دادت درجة ثباته للتعرف على ثبات المقياس المستخدم .

ولتحديد ثبات المقياس قمنا باجراء خمس تجارب احصائية .

<sup>(</sup>Y) اعتمدنا في بناء هذا المقياس على المقياس المبدئي الذي قدمه هولستي ، انظر : Ole R. Holst, «Operational Code Belief System: A Code Book,» Duke University, 1976 (mimeo.).

## أ \_ الثبات الكلى للمقياس بين المرمزين

ويمثل هذا الاعتبار عاولة لقياس مدى اتفاق صرمزين او اكثر على استخلاص العدد نفسه من العقائد من الوثائق موضع التحليل . بعبارة اخرى ، ان كل مرمز يستخلص العدد نفسه من العقائد السياسية ، بصرف النظر عن كيفية ترميز تلك المقائد . وقد أعطينا ثلاثة من البحثين ثلاث وثاني ناصرية?? ، وطلبا منهم تبطيق المقياس ر كتاب الترميز) ثم قعنا بحساب معامل الارتباط بين عدد الإشارات التي وجدها كل منهم في الوثائق لكل من العقائد المذكورة . وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ٨٣. و بما يدل على الثبات الكلي للمقياس ويوضح الجدول وقم (٣- ٢) التتاقيع التفصيلية غذا الاختبار .

جدول رقم (٣-٢) نتائج اختيار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين

| ب۔ج   | ا-ج     | ا۔ب           | المرمسزان الوثيق                    |
|-------|---------|---------------|-------------------------------------|
| ·, ٧٢ | 7A, •   | •, <b>٩</b> ٥ | الوثيقة (1) : خطاب الاستقالة        |
| ·, ٧٩ | • 6, •  | •, <b>٩</b> ٧ | الوثيقة (۲) : رسالة الى كنيدي       |
| ·, ٨١ | • 7A, • | •,٦•          | الوثيقة (۳) : خطاب في الامم المتحدة |

## ب - الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين

يحاول هذا الاختبار التعرف على طبيعة الرموز التي وجدها كـل مرمـز في الوثيقة . فإذا كـان المرمـزون قد انتهـوا الى عدد متشـابه من الـرموز ، فكيف قــامـوا بتــرميز تلك الــرموز في الكــُنــف

وقد تم هذا الاختبار باستعمال الصيغة التالية :

ن × ۲

ن۱+ن۲

<sup>(</sup>٣) هذه الوئائق بالتحديد هي : خطاب عبد الناصر امام الجمعية العامة لـلامم المتحدة عام ١٩٦٠ ؛ رسلة حيد الناصر المام المجاهز على المجاهز عام ١٩٦٧ م نخطاب الاستقالة عام ١٩٦٧ . وقد اختير الباحثون بحيث يمل كل منهم درجات متفاوية من المعرفة باللغة المربية ومندلولاتها ، وياسلوپ و النهج الإجرائي ٤ . وقد أوضحت تتجمة التحليل ان العامل الغذي كان اهم عامل في التأثير على معامل الشبات ، فقد كانت معاملات بينا وين الباحثين الناطق بالاكبارية الاسرية العرب معاملات الشبات بينها وين الباحث الثالث الناطق بالاكبارية ؟

- ن = عدد الرموز المشتركة بين المرمز الاول والمرمز الثانى .
  - ن١ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الاول .
    - ن ٢ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الثاني

وحينا طبق هذا المقياس ، وجدنا ان معامل النبات على المستوى الجنرئي ، بلغ ٢٠,٠ وهـذا المعامل - وإن كان يقـل عن المعامل السابق - الا انـه يشهر ايضـاً الى نبلت المقيباس . ويوضح الجدول رقم (٣-٣) النتائج التفصيلية للاختبار .

جدول رقم (٣ ـ ٣ ) نتائج اختبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين

| [ | ب۔         | 1-ج                  | ا۔ب                  | المرمــزان الوثيقــة                      |
|---|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| . | ,7£<br>,7. | ۰,۷۳<br>۰,۷۵<br>۸۲,۰ | ·,0۲<br>·,0۳<br>·,0· | الوثيقة (١)<br>الوثيقة (٢)<br>الوثيقة (٣) |

## ج - اختبار الثبات الكلي للمقياس على مستوى مرمز واحد

يقصد بهذا الاختبار قياس مدى انساق مرمز واحد في استخلاص العدد نفسه من الرمز من المتخلاص العدد نفسه من الرمز من الوثائق عبر فترة زمنية معينة . وهو يشبه الاختبار الاول ، الا انه يطبق على سرمز واحد مرتين يفصلها فترة زمنية معينة . وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ثم اعاد الترميز بعد شهرين ، ثم قمنا بقياس معامل الارتباط بين الشيجنين . وقد بلغ متوسط معاملات الارتباط بانسية للوثائق الثلاث ٩٠ . ٠ .

# د ـ اختبار الثبات الجزئيعلى مستوى مرميز واحسد

هذا الاختبار هو في الواقع امتداد للاختبار الثاني ، ألا انه تم على مستوى مرمز واحد وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ، ثم اعاد الترميز بعد شهوين مستعملًا هذا الاختبار وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ٧٠ . .

## هـ ـ مقياس سكوت للثبات

انتقد بعض اساتذة تحليل المضمون ، الاختبارات السابقة على أنها لا تدخل في حسبانها احتمال أن يكون ثبات المقياس نتيجة للمصادفة وحدها<sup>(4)</sup>. كذلك قدم سكوت مقياساً للثبات يحاول اختبار ما اذا كان الثبات نتيجة للمصادفة<sup>(0)</sup>. اما صيغة حساب مقياس سكوت ، فهي كالتالى :

# 

وكلما ازداد المعامل الناتج قل احتمال ان يكون الثبات نتيجة المصادفة.

بتطبيق مقياس سكوت على ترميز الوثائق ، وجدنا ان المعـامل يصــل الى ٠٠,٨١ ، وهو معامل يفوق احتمال المصادفة الى حد كبير.

السؤال الثاني الذي أثير في مقدمة هذا القسم يتعلق بقضية الصدق. ويقصد بذلك الى إعراض النفظية ، اي « صدق الى إعراض النشق العقيدي الناصري من اقواله اللفظية ، اي « صدق البيانات ». ويثير هذا السؤال مجموعة من القضايا الفرعية ، اهمها قضية التأليف ، اي قضية ما اذا ما كانت بعض الوثائق المنسوبة الى عبد الناصر قد كتبها بنفسه ، وقضية صدق عبد الناصر في التعبر عن عقائده السياسية إلى فيه اقواله اللفظية .

#### ١ \_ مشكلة التأليف

من النابت أن معظم القادة السياسين يلجأون في الصادة الى مؤلفين عتىرفين لصياغة افكارهم ، واحياناً لكتابة بعض المؤلفات المنسوبة الى هؤلاء السياسيين . وهمذه الطاهرة واضحة بالذات في مجال الحطب المدة سلفاً والذكرات والرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول الاخرى ، والمقالات والكتب . وفي حالة عبد الناصر ، فإنه يعرف باليقين ان محمد حسنين الاخرى ، كما أنه كتب العديد من الوئائق بنفسه ، ومنها على سبيل المثال ، خطاب الاستقالة في يونيو عام ١٩٦٧ . والسؤال الذي يثار بالنسبة للباحث ، ها . يكن الاعتماد على مثل هذا المثالة السياسية الناصرية ؟

Ole R. Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, Mass.: (£) Addison-Wesley, 1969), p. 140.

William A. Scott, "Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding," Public (a) Oninion Quarterly, vol. 19, no. 3 (Fall 1955), pp. 323-324.

<sup>(</sup>٦) فؤ اد مطر ، بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ط ٢ ( بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ ) ، ص ٣٨ .

Mohamed [Hasanayn] Heikal, The Road to Ramadan (New York: Ballentine, 1975), p. 29. (Y)

الواقع أن قضية التأليف ، او ما يعبر عنها في بعض الاحيان بكتسابة الانسباح (Ghost-Writing ، ليست قضية جوهرية فيها يتعلق بصدق البيانات . فليس المهم بالنسبة للباحث ، هو ما ذا كان الفائد السياسي قد كوا الوثيقة بنضه ، ولكن المهم هو ان القائد السياسي قد قرا الوثيقة ونسبها الى نفسه كتعبر عن آراك وعقائده ، أضف الى ذلك ، انبه سس من المحتمل ان يقتبل البائدة في مع الحكسار القائد السياسي ، وحتى اذا فعل ، فليس من المحتمل ان يقبل البائد السياسي ان يردد تلك الافكار . واخيراً ، فإنه يكن التحقق من مشكلة التأليف بقارنة الوثائق التي لم يكتبها عبد الناصر كأحاديث في المؤتمرات السحدة .

## ٢ ـ مشكلة صدق التعبير اللفظى

يقصد بذلك ما أذا كنان من الممكن استنباط العقائد السياسية و الحقيقية ع المقائد السياسية من المحتمل ان يعبر السياسي من المحتمل ان يعبر السياسي من المحتمل ان يعبر الفرد قولاً عن كمل ما يعقده فعلاً ، أما لفخوط بيئية أو لأسباب تعلق بتكتيك تحقيق الاهداف . ويزداد حجم أخرة بين الاقوال اللفظية وبين العقائدة الفعلية لدى القادة السياسين . أذ تحلي عليهم اعتبارات عارسة وظائفهم السياسية ، وباللذات في ميدان السياسة الخارجية ، أن يقصحوا عن عقائد لا تعبر عن عقائدهم الفعلية ( ). ومن هنا فهل من الجائز منهجياً أن نستممل تلك التعبيرات اللفظية لكي نستخلص العقائد السياسية الحقيقية للقائد السياسية الحقيقية للقائد السياسية و السياسية الحقيقية للقائد المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ السياسية الحقيقية للقائد السياسية المنافذ المنا

في الواقع أن الإجبابة عن هذا السؤال تنفسم الى شفين : الشق الاول ، فإنه يفسر الاعتماد على الاجتماعي ، اسا الشق الاعتماد على الاقوال المعلنة من واقع الخبرة المستمدة من علم النفس الاجتماعي ، اسا الشق الثاني ، فإنه يقدم اجابة اسريقية للسؤال اساسها اجراء سلسلة من الاختيارات على الاقوال الناصرية للتأكد من أنها تعبر فعلاً عن العقائد الناصرية الفعلية.

ويمكن تبدرير الاعتماد على الاقوال المعلنة للقائد السياسي كمدخل لفهم عقائده السياسي كمدخل لفهم عقائده السياسية على أساسي من على الاساس جزء أساسي من عالية على الساسي من عالية على الماسي من عالية على الساس الله يعبر عن عقائد القائد السياسي . ويزيد من اهمية تلك الاقوال المعلنة انها - في النهائية حمي التي تحدد الاطار العام الذي يعمل القائد السياسي من خلاله . فهي تحلق المعالد التياسي من خلاله . فهي تحلق المعالد التياسي عن التراد على العالم الخارجي توقعات معية عن سلوك القائد السياسي .

 <sup>(</sup>٨) عمد حسنين هيكل ، لمصر ... لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها؟
 ( الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ ) ، ص ٢٣ .

ومن ثم فإن شبكة العلاقات بين القائد والعالم السياسي تحدد ، في النهاية ، انطلاقاً من تلك الاقوال ، وليس ابتداء من معتقداته الحقية . أضف الى ذلك أن القبائد السياسي حينها يعبر عن اقوال معينة ، فوق في النهاية يريد من العالم الحارجي ان يفهمه بطريقة معينة ، ويتصرف ازاءه بتلك الطريقة ، ومن ثم ، اذا كان القبائد السياسي يعتقد حقيقة في استراتيجية الحرب ، ولكنه يفصح للعالم الحارجي عن استراتيجية السلام ، فإنه يريد أن يجدد اطار ملاقته الحارجية إا الخبرة . ولكنه اذا طبق استراتيجية الحرب العقيدة الحارجية عن اطار تلك الاستراتيجية الاخبرة . ولكنه اذا طبق استراتيجية الحرب بطنف أن الخديدة الحقيقة ) خلافاً لما يعلن ، فلا شبك أن ذلك سيضعف من اقتناع العالم الحارجي بصدق القائد السياسى ، عما ينعكس في النهاية على مركزه الدولى .

واخيراً ، فإنه يمكن تبرير الاعتماد على الاقوال المعلنة على اسساس نتائيج نظرية « الانساق المعرفي » Cognitive Consistency . فالأفراد يتجهون تلقائياً الى تحقيق نوع من الانساق بين اقوالهم المعلنة ، وبين عقائدهم الفعلية ، اذ ليس من المحتمل ان يستطيع الفرد ان يعلن بشكل مستمر عن عقائد لا تتسق مع عقائده الفعلية ، صحيح أنه اذا درسنا اقوال الفرد في لحظة معينة ، قد لا نجدها متسقة مع عقائده الفعلية ، ولكن اذا درسنا تلك الاقوال عبر فترة زمنية طويلة ، فإن النمط العام سيعبر عن نوع من الاتساق(٢) .

من ناحية اخبرى ، فإنه يمكن التحقق من امكانية الاستناد الى الـوثائق المعلنة ، عن طريق مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن تحدد لنا ـ وليو بشكل تقريبي ـ احتمال التـطابق بين العقائد الواردة في الوثائق المعلنة ، وبين العقائد الفعلية . ولذلك فقد أجرينا الاختبارات الثالة :

# (أ) اختبار الصدق الحُكمي

يقصد بالصدق الحكمي Face Validity لكي مقولة المبريقية أن يتنق الجسراء والمتخصصون في الموضوع الذي تتناوله المقولة على صدق تلك المقولة ، ويبزداد صدق المقولة اذا كان هؤلاء الحبراء يتنمون الى خلفيات ثقافية نختلفة . والسؤال المثار هنا هو مدى صدق الوثائق العامة لعبد الناصر . فإذا اجمع الحبراء والمتخصصون على أن تلك الوثائق تعبر فعلاً عن العفائد الفعلية لعبد الناصر ، فلا شك في أن ثقتنا في تلك الوثائق تزداد .

اختلف الحبراء الذين عاصروا عبد الناصر وزاملوه او درسوه ، على مدى صدق وثائقـــه كمعبر عن عقائده الفعلية . فهناك مجموعة من الحبراء تؤكد صدق الوثائق ، وينتمى الى تلك

Katarina Brodin, «Bellef Systems, Doctrines and Perception,» Cooperation and Conflict, vol. (1) 2 (1972), p. 103.

المجموعة الاستاذ فتحي رضوان(۱۰) ، والاستاذ يوسف السباعي (۱۱) ، والدكتور انس صايغ (۱۱) . وهناك بجموعة اخرى من الحبراء اكدت ان بدس ما سمعوه من عبد الناصر في القاء الم الخبراء على المناقب المانية . ومن تلك المجموعة كمال الدين حسين(۱۱) ، وابراميم طلعت(۱۱) . إلا أننا نلاحظ أن المجموعة الاولى قد انفقت على صدق الوثائق الناصرية كمبدأ عام ، بينها اقتصرت المجموعة الثانية على التأكيد على وجود اختلافات تتعلى بوقائع عددة وعدودة من الوثائق الناصرية ، ولم تعمم تلك المتيجة على العقائد

## (ب) اختبار صدق المفهوم

يتأسس اختبار صدق المفهوم على افتراض مؤداه ان احتصال تعبير الفرد عن عقائده المختبار صدق المفهوم على افتراض مؤداه ان احتصال تعبير الفرد عن عقائده المختبات بنويد في حالة الاحاديث العامة ، كما أن هذا الاحتمال يزيد في حالة الاقوال غير المعدة سنة عنه المنات المعتبات الرئاتي المامة لاستخداص كان هذا الافتراض صحيحاً ، فإننا يجب ان تتحفظ على استعبال الرئاتي المامة لاستخداص العقائد ، او على الاقل يجب ان لا تعامل الوئاتي العامة على قدم المساواة مع الموثائق العامة على قدم المساواة مع الموثائق محتسق - في كل الوئاتي باختلاف انواعها ، وامام الخاط غنلنة من المستمعين ، فإننا يمكن أن منسق - في كل الوئاتي المعامة ، بعبارة اخرى ، اذا كانت البيانات المستخلصة من نستخلصة من الوئائق العامة ، بعبارة المؤدن بين المقائد الواردة في الحاطة .

<sup>(</sup>١٠) عمل فتحي رضوان وزيراً للارتساد القومي في بعض مراحل الفنوة الناصوية ، انتظر : فتحي رضوان ، « مقدمة ، ، في : جال عبد الناصر ، قال الرئيس : روائع خالدة في احداث مصر الكبوى للرئيس جمال عبد الناصر ( القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ ) ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>١١) حمل يوسف السباعي مع حبد الناصر في اطار تنظيم الضباط الاحرار وبعد ثورة يوليو عام ١٩٥٧، أنظر: يوسف السباعي، ايام عبد الناصر: خواطر ومشاعر (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٧١)، ص ١٣٠٠.

<sup>(</sup>۱۲) انيس صايغ ، في مفهوم الزعمامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبىد الناصر ( بيروت : جريدة المحرر ؛ المكتبة العصرية ، ١٩٦٥ )، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٣) عمل كمال الدين حسين عضواً في تنظيم الفسياط الاحرار ونائباً لعبد الناصر حتى عام ١٩٦٣ ، انظر : كمال الدين حسين ، «مقابلة صحفية مع كمال الدين حسين ،» روز اليوسف (القاهرة ) «(١٤ آب / اغسطس ١٩٧٥ ) .

<sup>(15)</sup> كان أبراهيم طلعت احد اقطاب حزب الوقد ، واحد اللذين عرفوا عبد الناصر خيلال السنوات الاولى للدورة ، وقد ذكر أن عبد الناصر قد أخبره شخصياً أن الاخوان المسلمين هم الذين الشعار حريق القاهرة في ٢١ كنانون السائل ، ينايس عام ١٩٥٢ ، وأن عبد الناصر قد اعلن بعد ذلك يقليل في خطاب علني أن الشيوعين همم اللذين دبروا الحريق ، انظر : ابراهيم طلعت ، وجال عبد الناصر يروي تفاصيل اسهام الاخوان بحرق القاهرة ، ، ودرز الموسف ، (١٧ كانون النال / يناير ١٩٧٧ ) .

غنلفة من الوثائق (وثائق علنية / الوثائق التلقائية / الوثائق المجهزة سلفاً ، الوثائق المجهزة سلفاً ، الوثائق المعبر المؤالق اللاحوارية ، الوثائق اللابية / الوثائق اللعبر عنها المام جمهور اجنبي ، والوثائق المعبر عنها المام جمهور اجنبي ، والوثائق المعبر عنها المام جماعير / الوثائق المعبر عنها المام مثقفين . ومن ثم قمنا باجراء ستة اختبارات لصدق المنهوم :

### (١) الوثائق العلنية والوثائق السرية :

إن اساس هذا الاختبار ، هو تقسيم العقائد الناصرية التي تم ترميزها طبقاً لمعيار علنية او سرية الوثيقة التي وردت بها تلك العقائد ، الى قسمين : رأى العقائد التي تم التعبير عنها في وثائق علنية ، كالحطب العامة ، والمقابلات والمؤتمرات الصحفية ، والحطابات ، والمذكرات المملئة ، والكتب ، والاحاديث الاذاعية ؛ (ب) العقائد الواردة في وثبائق سرية او خاصة ، كمحاضر الاجتماعات المغلقة ، والمحادثات الحاصة (١٠)

ثم قمنا بجدولة العقائد الفلسفية والادائية الرئيسية في جدول فرعي مستقل ذي 
بعدين : نوعية الوثبائق (علنية ام سرية) ، ونوعية التعبير عن العقيدة ، كما هو واضح 
بالجدول الكلي رقم (٣-1 ) . ثم قمنا بحساب معامل الارتباط الاسمي في (Phl) ، ودرجة 
الاهمية المعنوية الاحصائية للارتباط بالنسبة لكل جدول فرعي . فإذا كنان التعبير عن العقائد 
قد اختلف في الوثائق العلنية عنها في الوثائق السرية ، فإننا نتوقع ان لا يقل معامل الارتباط 
عن ٥٠,٠ ، والا تزيد درجة العنوية الاحصائية عن ٥٠,٠ .

بتأمل الجدول رقم (٣- ٤) ، يتضح أن أياً من المعاملات الواردة اسفىل الجداول الفرعية لا يكفي دليلاً على أن التعبير عن العقائد الناصرية في الوثائق العلنية ، كان مختلفاً عنه في الوثائق السرية . وهو نتيجة متسقة مع ما أكده عبد الناصر في خطابه في ٢٢ تموز / يـوليو عام ١٩٦١ من أننا ونكلم بلغة واحدة في الوثائق السرية ، اللغة نفسها في الخطب والاحاديث العلنية ، .

 <sup>(</sup>۱۵) من امثلة الرئائق العلنية: محاضر اجتماعات المؤتمر الموطني للقوى الشعبية ، ۱۹۹۲ ، ومن امثلة الوئائق السرية: ومحاضر اجتماعات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، ۱۹۳۷ ، .

## جدول رقم (٣- ٤ )

## التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لعلنية الوثيقة

| ئق سريسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ب) وثا                                 | , علنيــة                                                                                              | (أ) وثائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (\$)<br>\(\tau \) \(\tau \) \ | (r)<br>127<br>127<br>1 7 7 7            | (Y)<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1                                                                 | (1)<br>\( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2 |
| (A)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (V) 1                                   | (T)  1                                                                                                 | (0)<br>15 14 1<br>- 7 7 7<br>- 11 = Phi<br>- 11 = P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | 7 17 1<br>7 17 1<br>7 19 7                                                                             | (4)  Y A4  1 YA4  Y A7     |
| نعاونية<br>نعاوي<br>متشائم<br>مستحيل<br>سلبي<br>المداف دنيا<br>دفعة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ – ۲<br>۲ – ۲<br>۲ –<br>۲ –<br>۲ – ۲ – | : ١ - صراعية<br>: ١ - عدواني<br>: ١ - صراغي<br>: ١ - مثاثل<br>: ١ - مثاثل<br>: ١ - شيط<br>: ١ - المداف | (1) dışas İluşluri<br>(7) dışas İluke<br>(7) lüdün ilkelş<br>(8) lüdil (9)<br>(6) lürşiç<br>(7) lüdük iluşlunş<br>(V) lüğik ilkelib<br>(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ۲ ـ ردعية        | ١ _ توفيقية       | : | الاستراتيجيات      | (5) |
|------------------|-------------------|---|--------------------|-----|
| ٢ ـ رفض المخاطرة | ١ ـ قبول المخاطرة | : | المخاطرة           |     |
| ۲ - غیر مهم      | ١ - مهم           | : | التوقيت<br>التوقيت |     |
| ۲ ـ اداة مفيدة   | ۱ _ يجب تجنبها    | : | القرة العسكرية     |     |

(٢) الوثانق النلقائية والوثائق للجهزة سلفاً: في هذا الاختبار ، قمنا بتقسيم العقائد الى قسمن طبقاً لميار تلفائية التعبير عن الوثائق التي وردت بها تلك العقائد . فهناك وثائق يعبر عنها القائد السياسي بطريقة تلقائية بمعنى ان التعبير لم يكن مجهزاً صلفاً ، ومن ذلك اقواله في المؤتمرات الصحفية ( وإن كان هذا لا ينفي ان التفكير في التعبير قد تم سلفاً ) . وهناك ابضاً وثائق تكون مكتوبة مقلعاً ، ويكتفي القائد بقراءتها و نشرها ، ومن ذلك المقالات والكتب والملكرات المحالم المجتماعي مؤداها أنه كلما كانت الرسالة خططة وجهيزة سلفاً ، ثقلت الرابطة بين مضمون الاجتماعي مؤداها أنه كلما كانت الرسالة خططة وجهيزة سلفاً ، ثقلت الرابطة بين مضمون النسبات الرسمية كعطه احاديثه امام جلس الامة وخطاباته الملنية امام اللفادة المكتوب في الزائرين ، وفيها عدا ذلك و كان النص الذي يكون اما الرابع يتتمر على نقاط مكتوبة تفسط كل مها عن الزائرين ، وفيها عداد ذلك و كان النص الذي يكون اما الرابس يتتمر على نقاط مكتوبة تفسط كل مها عن التعرب عنها في وثائق تقادي إن عقائد تم التعبير عنها في وثائق جهيزة سلفاً (١٤).

وتوضح نتائج هذا الاختبار الواردة في الجدول الكيل رقم(٣-٥)، أنه في حالة واحدة، وهي حالة العقيدة المتعلقة بدور الفائد السياسي في عملية التصور التساريخي، كان التعبير عن العقيدة في الوشائق التلفائية مختلفاً عنه في الوشائق المجهزة سلفاً. ففي السوع الاول من الوثائق، كان عبد الناصر يعبر عن دور الفائد السياسي كدور نشيط في العملية التاريخية بينا في النوع الثاني كان يعبر عن دوره كدور عدود . بيد أنه باستثناء تلك العقيدة الواحدة ، كان التبير عن العقلة الواحدة ، كان

Charles E. Osgood and L. Anderson, "Certain Relations among Experienced Conlingencies: (11) Associative Structure and Contingencies in Coded Messages," American Journal of Psychology, vol. 70, no. 3 (September 1987), pp. 411-420.

<sup>(</sup>١٧) حاتم صادق ، قضايا ناصرية ( القاهرة : دار الموقف العربي ، ١٩٨١ ) ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٨) من امناة الوثائق التلقائية كل المؤتمرات والاحداث الصحفية التي أدل بها عبد الناصر وكملك احاديث في حادثات الموحدة الشلائح ، ومن امثلة الموثائق المجهزة سلفاً : جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الأرضاد القوبي ، ١٩٥٤ ) ؛ المبتاق : قدمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للكون الشمية يوم ٢ ما يور ١٩٥٦ ( الفاهرة : الأعاد الاشترائي العربي ، ١٩٥٧ ) ، و

<sup>«</sup>The Egyptian Revolution,» Foreign Affairs, vol. 33, no. 2 (January 1955). وقد استبعدنا الخطب من هذا الاختبار لأننا لم نكن متأكدين تماماً من تلفائية النعبر عند بعضها .

## جدول رقم (٣ـ٥) التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لتلقائية التعبير عن الوثيقة

| بهزة سلفأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ب) ع                                       | لقائية                                                                                         | ; ( <sup>†</sup> )                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (\$)<br>1<br>(1) (1)<br>(1) (1)<br>(1) (1)<br>(2) (3)<br>(4) (4)<br>(5) (4)<br>(7) (7)<br>(7) | (r) 1<br>v rr<br>- r r                      | (Y)<br>1<br>TA TYT 1<br>1                                                                      | (1)<br>1 1A<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y                                                                                       |
| (A)  1 14  1 77  17 77  17 77  17 77  (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v  | (7)  1  - Yo  Y  1  - Yo  Y  1  (1)                                                            | (*)  (*)  (*)  (*)  (*)                                                                                                              |
| (11)  £ 11  T To Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 11<br>- 11<br>- 1 7                       | 1                                                                                              | (1)  o                                                                                                                               |
| _ تعاونية<br>_ دفاعي<br>_ تعاوني<br>_ مشاكم<br>_ مسلجيل<br>_ سلبي<br>_ دفعة واحدة<br>_ دفعة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ني ۲<br>عي ۲<br>ل ۲<br>ل ۲<br>۲<br>ن تصوی ۲ | : ۱ ـ صرا:<br>۱ ـ عدوا<br>۱ ـ متاأ<br>۱ ـ متأأ<br>۱ ـ عكن<br>۱ ـ نشيط<br>۱ ـ اهداز<br>۱ ـ تدرج | (۱) طبيعة السياسة (۲) طبيعة العدو (٣) النظام الدولي (٤) النظام الدولي (٥) التناؤ ل (٢) القائد السياسي (٧) اختيار الاعداف (٨) المسالك |
| ۔ ردعیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ية ٢                                        | : ۱ ـ توفية                                                                                    | (٩) الاستراتيجيات                                                                                                                    |

 (٣) الوثائق الحوارية والموثائق اللاحوارية : في هذا الاختبار ، قسمنا العقائد الى قسمين طبقاً لعيار ما اذا كان التعبير عن الوثيقة قد جاء في شكل :

\_ حوار .

ـ او في شكل محادثة من جانب واحد .

\_ عقمائد جاّمت في وثالق تضمنت حواراً مع آخرين ، ومن ذلك عقمائمه الاحاديث الصحفية ، والمناقشات الخاصة ، ومحاضر الاجتماعات ،

عقال جاءت في وشائق لم تتضمن حسوارات واحماديث ، ومن ذلسك الخطب ، والكتب ، والمقالات ، والاحاديث الاذاعية .

وقد دفعنا للى اجراء هذا الاختبار المقولة التي انتهى فاينز صايخ اليها ، وهي ان وعبد الناصر يكون في الفصل حالان في الساقشات الحيوارية ، فالتحدي يدفعه الى التجبير عن اعمق افكاره ء . ويضيف فايز صايغ وان مناقشات عبد الناصر مع اعضاء المؤثم اللوطني للقوى الشعبية ، ومناقشاته مح الفقائد السورين والمواقين عام ١٩٦٣ ، وبما كانت اكثر تعبيراً عن العقائد الناصرية الحقيقة من اي ولمائق اخرى ، ١١٧ . وفادا كانت مقولة فايز صايغ صحيحة ، فإننا يجب ان تتوقف قليلاً قبل الاعتماد على الوثائق اللاحوارية ( ومنها كل الخطب) كأداة للتعرف على العقائد الناصرية الحقيقية .

فإذا ناملنا النتائج الواردة في الجدول رقم (٦- ١) ، فإننا نجد ان مقـولة فـايز صـايغ تصدق على المائة من تصدق على حالة واحدة ، وهي العقيدة المتعلقة بالمخاطرة السياسية . ذلك ان ١٤ بالمائة من العقائد المتعلقة بالمخاطرة السياسية الواردة في الوثائق اللاحوارية ، كانت تؤكد قبول المخاطرة السياسية ، يبنيا نجد أن ٨٢ بالمائة من العقائد المتعلقة بالعقيدة الواردة نفسيها في الـوثائق الحوارية ، كانت تؤكد وفض المخاطرة السياسية . وفيها عدا ذلك ، فقد كـان تعبير عبد الناصر عن عقائده السياسية في الوثائق الحوارية متسقاً مع تعبيره عن العقائد نفسها في الوثائق الحوارية متسقاً مع تعبيره عن العقائد نفسها في الوثائق الحوارية متسقاً مع تعبيره عن العقائد نفسها في الوثائق

Fayez Sayegh, «The Theoretical Structure of Nasser's Arab Socialism,» in: Albert Hourani, ed., (11) Middle Eastern: Affairs, No. 4, St. Antony's papers, 17 (London: Oxford University Press, 1965), p. 17.

# جدول رقم (۳ـ ٦)

## التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة

|             | (ب) ~           | <i>ع</i> وارية               | ( <sup>†</sup> ) ¥-                                            |
|-------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (\$)        | ( <b>T</b> )    | (Y)                          | (1)                                                            |
| ا ب         | ا ب             | ا ب                          | † ب                                                            |
| 71 777 1    | 1 111 3         | 1 997 777                    | 11 10 1                                                        |
| 11 11 7     | 7 77 7          | 7 14 7                       | <del></del>                                                    |
|             |                 |                              | Y 0 Y                                                          |
| ٠,٢٢        | ٠,٠٤            | ٠,٠٣                         | ', ' Ph                                                        |
| ٠,٠٠١       | ٠,٩١            | ٠, ٤٣                        | ۰,٦٦ = P                                                       |
| (A)         | (Y)             | (٢)                          | (*)                                                            |
| ا ب         | ا ب             | 1 ب                          | ا ب                                                            |
| 74 171 1    | 17 1AE 1        | Y0 £Y 1                      | £7 177 1                                                       |
| 77 10. 7    | V 70 Y          | 1 77 7                       | <b></b>                                                        |
| L.,         |                 | 1 77 7                       | r _ r                                                          |
| ٠,١٣        | ٠,١٥            | ٠, ٢١                        | ·, YT = Phi                                                    |
| ٠,٠٣        | ٠,٠٥            | ٠,٠٧                         | ', · \ = P                                                     |
| (11)        | (11)            | (1.)                         | (1)                                                            |
| ا ب         | ا ب             | † ب                          | 1 ب                                                            |
| 74 EV 1     | 4 47 1          | # 17 1                       | Y1 V. 1                                                        |
| 17 VA Y     | <del>-</del>    | <del></del>                  |                                                                |
| L           |                 | 18 9 7                       | 77 777 7                                                       |
| ٠, ٢٤_      | ٠,٣٨            | 1,17                         | ', '0 = Phi                                                    |
| ٠,٠٠٣_      | ٠,٠٥            | .,.1                         | ۰,٣٤ = P                                                       |
| ماونية      | ŭ_ Y            | : ١ ـ صراعية                 |                                                                |
| دری<br>فاعی |                 | : ۱ ـ صراعية<br>: ۱ ـ عدواني | (١) طبيعة السياسة                                              |
| پ<br>ماونی  |                 | : ۱ ـ صراعی<br>: ۱ ـ صراعی   | <ul> <li>(۲) طبيعة العدو</li> <li>(۳) النظام الدولي</li> </ul> |
| تشائم       |                 | : ۱ ـ متفائل                 |                                                                |
| ستحيل       | •-Y             | : ۱ عکن                      | <ul> <li>(٤) التفاؤ ل</li> <li>(٥) التنبؤ</li> </ul>           |
| سلبي        |                 | : ۱ ـ نشيط                   | <ul> <li>(۵) التابو</li> <li>(٦) القائد السياسي</li> </ul>     |
| هداف دنیا   | <del>سر</del> ن | : ۱ ـ اهداف ا                | (٧) اختيار الاهداف<br>(٧) اختيار الاهداف                       |
| فعة واحدة   |                 | : ١ ـ تدرُّجية               | (٨) المسألك                                                    |
| ردعية       | ) <b>- Y</b>    | : ١ ـ توفيقية                | <ul> <li>(٩) الاستراتيجيات</li> </ul>                          |

(١٠) المخاطرة : ١ ـ قبول المخاطرة ٢ ـ رفض المخاطرة (١١) التوقيت : ١ ـ مهم ٢ ـ غير مهم
 (١١) القدة العسكرة : ١ ـ يجب تجنبها ٢ ـ اداة مفيدة (١٢)

(٤) الوثائق الاصيلة والوثائق التي كتبها آخرون: اعتاد كثير من القادة السياسيين على ال يتركوا مهمة صباغة بعض الخطب والكتنابات لمساعديهم ، اما لضيق الوقت او لقلة الحيرة. ومن الثابت ان بعض الوثائق الناصري قد قمت صيافتها بهذه الطريقة ، ومنها كتاب فلسفة الثورة على سبيل المثال. وقد قدمنا تفسيراً من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي للاحتماد على مثل هذه الوثائق اخادة لاستخلاص النظام العقيدي الناصري . وفي هملة الاختبار ، نحاول ان نتب وصدق » مثل هذه الوثائق بطريقة اجبريقية ، وثلاث بمقارنة العنائذ الواردة في كتاب فلسفة الثورة ، بالعقائد التي عبر عنها عبدالناصر في جميع وثائقه الاخرى في سنة صدور الكتاب نفسها عام (١٩٥٤) . وترضح نتائج المقارنة الواردة في المبدقة بين ما ورد في كتاب فلسفة المعلورة ، المنافزة الوائدة ويراه الوثائق والانافزة الناصرية المعبر عنها في الوثائق و الاصيلة » . بعبارة اخرى ، فإنه رغم التوباذ ناصرية . الا أن العقائد الواردة فيه هي بالتكيد عقائد ناصرية .

جدول رقم (٣- ٧ ) مقارنة العقائد الناصرية الواردة في فلسفة الثورة ، بتلك الواردة في الوثائق الاخرى لعام ١٩٥٤

| طبية السياسة صراعية صراعية المرائل عبيل استعماري ، وخرب اقليمي طبية العدو المرائل عبيل استعماري ، وخرب اقليمي القلام الدولي المرائل عبيل استعماري القلام مراعي الاتليمية الاتليمية القلال المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل المرائل الم | الوثالق الاخرى لعام ١٩٥٤                                                                                                                                                                                                     | فلسفة الثورة                                                                                                       | المعنيدة                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخي بجب التصرف<br>المسالك السباسية التحقيق الهدف التحقيق الهدف<br>مع التدرج مع التدرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عميل استعماري ، وخرب اقليمي نظام سراعي منظم سراعي مسر للعب دور التكامل العربي، والقيادة الاقليمية تقاول غير عدود تفاول غير عدود المكانية الشيؤ في الحياة السياسية لا يمكن ضبط التاريخ ، ولكن يجب التصوف التعميد لتحقيق الهدف | اسرائيل عبيل استعماري<br>مصر تلمب دور القائد<br>الاقليمي<br>تفاؤل/ تشاؤم<br>مرد رصد التطور<br>التاريخي<br>التاريخي | طبية العدو<br>النظام الدولي<br>النظاؤل/ النشاؤم السياسي<br>النبؤ السياسي<br>دور القائد السياسي |

(٥) الوثائق الموجهة الى جمهور اجنبي . والوثائق الموجهة الى جمهور محلي : انتهت الاختبارات الاربعة السائقة الى أن التعبير عن العقائد الناصرية كان بصفة عامة منسقاً عبر الشكال متعددة من الوثائق الناصرية باختبار مدى تفاوت مضمون تلك الوثائق طبقاً للجمهور الوجهة اله . فمن المؤكد ، ان صدق تلك الوثائق سيكون محل شك اذا اكتشفنا كيا وكد بعض الباحثين. وينهم هاركباي ، ان جمالناصر اعتاد أن يغير مضمون العقائد طبقاً للجمهور الذي يتحدث الهذا").

وفي هذا الاختبار ، قسمنا العقائد الى قسمين :

ــ عقائد وردت في وثائق كانت موجهة اساساً الى جمهــور اجنبي ، ومن ذلك القــابلات الصحفية مع الصحفيين الاجانب وخطابه في الامم المتحلة عام ١٩٦٠ ، وامام مؤتمري عــلـم الانحياز عامى ١٩٦١ ، ١٩٦٤ .

\_ وعقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى جمهور محلي أســاساً ، ومن ذلـك كل خـطبه المحلية(۲۱) .

وتوضح نتائج الاختبار الواردة في الجدول رقم (٣- ٨) عدم دقة المقولة التي قدمها هاركايي . والاستثناء الوحيد الذي قد يرد على ذلك ، هـو العقيدة المتعلقة باستعمال القوة العسكرية . اذ أنه في ٦٦ بالمائة من أقواله المتعلقة باستعمال القوة العسكرية أمام الجمهور الاجنبي ، أكد عبد الناصر على استبعاد القوة العسكرية ، ينيأ في ١٤ بلمائة من أقواله المتعلقة بالعقيدة نفسها أمام الجمهور المحلي أكد على أهمية تلك القوة كأداة لردع العدو .

<sup>(</sup>٢٠) يعتبر الباحث الاسرائيل هاركاني في مقدمة الدارسين الذين قدموا وجهة النظر تلك . فني اطروحته للذكتوراء حول و الاعجامات المحربية ازاء اسرائيل ، يؤكد أن ء الاعلانات العربية العلنية اكثر الحمية من الكفات المصرفة التي تقال في المقابلات مع الصحفين الاجانب ، . بعبارة اخرى فإن هاركاني يؤكد أن هناك تبايناً بين اقوال القادة العرب ( ومنهم عبد الناصر ) أمام الجمهور العربي وأمام الجمهور الاجنبي ، انظر :

Y (ehoshala) [Harkabi, Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universilles Press, 1972), p. 30.
ومن الملدهثي ان هاركايي يقدم مقولت تلك على امها ظاهرة فريمدة يتميز بها القادة العرب وحدهم . فهو
ومن الملدهثي ان القادة الامريكيين ، فإن الاقوال التي تقال في ساقسات خاصة اكثر تميسرا عن عقائدهم
الفعلية (ص ١٤٤) . يدان هاركايي نفسه سرصان با يناقض نفسه بعد خمر صفحات نقط حين يؤكد ال
و اعلائات القادة العرب تخدم فقط اغراض استعراضية وتكتيكة ، وليست فا الهمية نذكره . يدان تلك القولة
لم تدفعه لكي يتسادل عن جدوى اعتماده على تلك الإعلائات اداة لاستخلاص الاتجاهات العربية ازاء
الم اللهمة المساورة العربية الماس اللهماهات العربية المساورة إلى المساورة المساورة المساورة العربية المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

ستوس. (٢١) ينبر معيار الجدمور قضية اشكالية ، وهي أن القنائد السياسي قد يسرجه الوثيقة الى جمهور محلي ، ولكنه يقصد اساساً جمهوراً اجنبياً . وللملك ، فإننا نعرف الجدمهور هنا على أنه و الجدمهور المباشر ، المعرجهة الب وليقة ، حتى ولو كان الجدمهور و المقصود ، جمهوراً أنخر .

#### جدول رقم (۳ ـ ۸)

# التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لمحلية الجمهور الموجهة اليه الوثيقة

|                      | (ب) جمهو          | (أ) جهور محلي                    |                                                                    |  |  |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| (£)                  | (4)               | (۲)                              | (1)                                                                |  |  |
| ا ب                  | ا ب               | ابب                              | ١ ب                                                                |  |  |
| 71 404 1             | 1 10 14           | 1 777 007                        | 1 0V 1                                                             |  |  |
| 10 7. 7              | £ Y Y             | 7 1/ 1                           | 1 7 7                                                              |  |  |
| ٠, ٢٠                | ٠,٠٢              | ٠,٠٥                             | ','0 = Phi                                                         |  |  |
| ٠,٠١                 | ٠,٨٧              | ٠,١٦                             | • , <b>V</b> 4 = <b>P</b>                                          |  |  |
| (^)                  | (Y)               | (7)                              | (*)                                                                |  |  |
| ا ب                  | ا ب               | ا ب                              | ا ب                                                                |  |  |
| YA 177 1             | 10 1.1            | Yo 71 1                          | £7 10A 1                                                           |  |  |
| 1 127 7              | 17 11 7           | 1 10 1                           | ٣ _ ٢                                                              |  |  |
| ٠,١١                 | ٠, ٢٣             | ٠,٠٩                             | · , YY = Phi                                                       |  |  |
| ٠,٠٣                 | ٠,٠٠١             | ٠,٦٩                             | ·,·\ = P                                                           |  |  |
| (۱۲)                 | (11)              | (1.)                             | (4)                                                                |  |  |
| ا ب                  | ا ب               | أ ب                              | ۱ ب                                                                |  |  |
| 77 11 1              | 17 71 1           | ١٥١١                             | 77 7E 1                                                            |  |  |
| 17 YA Y              | 1 7 7             | 14 11 4                          | 1 0/7 A                                                            |  |  |
| ٠, ٢٨_               | ٠,٠٢              | ٠,٣٢                             | • , • \ = Phi                                                      |  |  |
| ٠,٠٠١                | ٠,٦٢              | ٠,٠٨                             | · , \ · = P                                                        |  |  |
|                      | ۲ _ تما           | : ۱ ـ صراعية                     | (١) طبيعة السياسة                                                  |  |  |
|                      | ۲ _ دفا           | : ١ ـ عدواني                     | (٢) طبيعة العدو                                                    |  |  |
|                      | ۲ _ تعا           | : ۱ ـ صراعي                      | (٣) النظام الدولي                                                  |  |  |
|                      | iz Y              | : ۱ ـ متفائل                     | (٤) التفاؤ ل                                                       |  |  |
| ىتحيىل               |                   | : ۱ ـ ممکن<br>: ۱ ـ نشیط         | <ul> <li>(٥) التنبؤ</li> <li>(٦) القائد السياسي</li> </ul>         |  |  |
| بي<br>داف دنيا       | ۲ ـ سل            | : ۱ ـ نشیط<br>: ۱ ـ اهداف قصوی   | <ul> <li>(٦) القائد السياسي</li> <li>(٧) اختيار الاهداف</li> </ul> |  |  |
| .اف دنیا<br>بة واحدة |                   | : ۱ ـ اهداف فصوی<br>: ۱ ـ تدرجیة | (۱) المسالك (۸)                                                    |  |  |
| -                    | ۲ ـ ردد<br>۲ ـ رد | : ۱ ـ تدرجيه<br>: ۱ ـ توفيقية    | (۱۰) الاستراتيجيات                                                 |  |  |
| ىيە<br>س المخاطرة    | -                 | : ١ ـ قبول المخاطرة              | (١٠) المخاطرة                                                      |  |  |
|                      | - بـر<br>۲ ـ غير  | : ۱ ـ مهم                        | (۱۱) التوقيتُ                                                      |  |  |
| مفيدة                |                   | : ١ - يجب تجنبها                 | (١٢) القوة العسكرية                                                |  |  |

(٢) الوثائق الموجهة الى الجماهير والموثائق الموجهة الى المتقفين: في هذا الاختبار، استبعدنا الجمهور الاجنبي ، وقسمنا العقائد (الوثائق) الى قسمين اساسيين: (١) عقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى الجماهير، كالخطب الجماهيرية ؛ (٢) عقائد جاءت في وثائق كانت موجهة الى منفقين. وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار الفرضية التي قدامها بعض اللدارسين في علم النفس الاجتماعي والتي تؤكد ان نوعية المستمين توثر في عنوى الرسالة ، و فكل كان جهور المستمين صغيراً وبكوئاً من اتاس يستطيعون أن يتعققوا من صحة عنوى الرسالة انجه المتحدث الى التعيير من عقائده الحقيقة ، بعكس الام في حالة الجماهير، ٢٣٧٠ . فإذا استطعنا ان نشبت عدم صحة تلك الفرضية ، بمعنى أن عبد الناصر قد عبر عن المحتوى العقيدي نفسه ، امام الماط خلفية من الجمهور المحلي ، فمن المؤكد ان ثقتنا في صدق العقائد المستخلصة من الوثائق سنزداد الى حد كبر.

وتـوضح الاحصاءات الواردة في الجـدول رقم (٣- ٩) ان طبيعة الجمهور المحلي ، لم يتجه الى يكن له تأثير ذو بال على عتوى العقائد الناصرية . بعبارة اخرى ، إن عبدالناصر لم يتجه الى التغيير من محتوى العقيدة السياسية طبقاً لنوع الجمهور الذي يخاطبه ، وان كان ذلك لا يعني المسلوب التعبير اللفظي كـان غتلفاً أو أنه كان يتجه الى التعبير عن مجموعات معينة من المحافظة المام تمط معين من الجمهور .

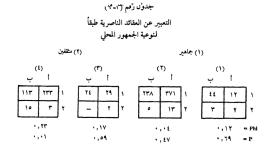

Robert Axelord, "Projects," in: Robert Axelord, ed., Structure of Decision (Princeton, N.J.: (YY) Princeton University Press, 1976), pp. 272-273,

| (^)                                                                                                   | (۷)                                               | (۲)    | (°)                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ب                                                                                                   | 1 ب                                               | ۱ پ    |                                                                                                                                                                                          |
| 14 45 1                                                                                               | 09 99 1                                           | 7 12 Y | £9 11. 1                                                                                                                                                                                 |
| 04 VV                                                                                                 | Y 4 Y                                             |        | Y                                                                                                                                                                                        |
| •,•                                                                                                   | ·, 1· -                                           | • , ۱۳ | = Phi                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       | ·, ٣٤                                             | • , ۳۹ | ≈ P                                                                                                                                                                                      |
| (۱۲)                                                                                                  | (۱۱)                                              | (۱۰)   | (¹)                                                                                                                                                                                      |
| 1 ب                                                                                                   | 1 ب                                               | 1 ب    | 1 -                                                                                                                                                                                      |
| 14 YY Y                                                                                               | 17 1· 1                                           | 7 7 Y  | 7 73 VI<br>Y 2A/ YY/                                                                                                                                                                     |
| · , o ·                                                                                               | • , ۲٦<br>• , ٦٢                                  | •, ١٣  | ·, \ · = Phi<br>·, · A = P                                                                                                                                                               |
| باوية<br>قاعي<br>نشائة<br>ستحيل<br>لي<br>لية<br>فقد واحدة<br>يعية<br>نضا المخاطرة<br>ورمهم<br>اذ مفدة | ۲ ـ دد<br>۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ |        | (۱) طبيعة العباد<br>(٣) طبيعة العدو<br>(١) النظام الدولي<br>(٥) النيز<br>(٧) اختيار الاهداف<br>(٨) المالك (٨) المالك<br>(٨) المالك (١٠) المخاطرة<br>(١٠) المؤاطرة<br>(١٢) الفوة المسكرية |

#### خاتمية

التيجة الاساسية التي يمكن استخلاصها من هذه الاختبارات الستة هي أن عقائد البهج الاجرائي الناصري كانت متماثلة وانحاط المستمعين. وبهذا ، فإن تلك التيجة تقوي من حجة اعتمادنا على التبيرات اللفظية لعبد الناصر كاداة لاستخلاص نظامه العقيدي . فإذا كانت تلك التبيرات اللفظية متماثلة في ختلف المواقف ، فمن المرجع لى حد كبير انها تعكس عائده المعابدة . وهذا يجهد لنا الطريق في الباب التالي لتحليل الابعاد الاساسية و للنجرائي ، لجمال عبد الناصر كيا تم ترميزه واستخلاصه باستعمال « قواعد الترميز »

القيم الشيات النسق العقيدي النسكا صري

#### مقدمـة

يعتبر جمال عبد الناصر اول حاكم مصري لمصر المستقلة منذ الغزو الفارسي الذي حطّم الأمرو الفرعونية السادسة والعشرين والاخيرة عام ٢٥ ق. م. ومن خلال القرون الخمسة والعشرين التي فصلت بين انتهاء حكم الاسرة السادسة والعشرين وتبولي عبد الناصر السلطة ، كانت مصر إمّا مستعمرة مباشرة او تحت حماية عدد كبير من الغزاة شمل اليونان والرومان والانواك والفرنسيين والانكليز وغيرهم (١) . وخلال هذه الفترة الشاريخية المطويلة ، طوت مصر واحدة من أعرق الحضارات المعروفة ، كما أفرزت مصر قيادات سياسية وطنية عديدة لعبت دوراً حاساً في توجيه مسار التاريخ المصري . ومن المؤكد ، انه باي معيار من المعايير ، فإن عبد الناصر يشكل حلقة اساسية ومهمة في سلسلة القيادات المصرية الوطنية .

ولد جمال عبد الناصر في ١٥ كانون الثاني / يناير عـام ١٩١٨ في الاسكندرية ، حيث كان يعمل والده كموظف في مصلحة البريـد لأسرة لهـا جذور ريفية في الصعيد المصري ، وتنتمى اجتماعياً الى الشريحة الـوسطى للبـورجـوازيـة المصريـة الصغيرة<sup>٢١٠</sup> . كـان جمال الابن

<sup>(</sup>١) خلال الفترة من تموز / يوليمو عام ١٩٥٢ حتى تشرين الثاني / نوفعبر عام ١٩٥٤ ، تول الدريس مجمد نجيب زئاسة الدولة المصرية . بهد انه خلال تلك الفترة ، كانت القوات البريطانية متمركزة في منطقة قداة السويس طبقاً لمحاهدة عام ١٩٦٦ ، وكانت الفارضات دائرة بين مصر وبريطانيا حول الجلاء . اضف الى ذلك أن السلطة الحقيقية كانت في يد مجلس قيادة الثورة .وكانت الرئاسة الفعلية لعبد الناصر .

<sup>(</sup>٣) في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني ديفيد مورغان ، عموف عبد الناصر جادوره الطبقية بأنه ينتمي الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ، انظر : جمال عبد الناصر ، مجموعة خطب وتصريحات ويسانات الرئيس جمال عبد الناصر ، ه ح ( اللفاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.])، ج ٢ : فبرابر ١٩٥٨ - ينابر - ١٩٥٦ ، القابلة بتاريخ ١٧ / ١٩٨٧ .

الاكبر لأسرة كبيرة مكونة من احد عشر طفلًا . بالاضافة الى ذلك ، فقد تميزت طفولته بعـدم الاستغرار وفقدان الاحساس بالامان . فقد نزح جمال عبد الناصر من مدينة الى اخرى طبقًا . فتضيات وظيفة والمده ، كما توفيت والـدته وهـو في سن الثامنة ، وقد شكلت وفـاة والدتـه بالنبـية له و شهـرة ثانيـة لم نح آثارها من ذاكري ، (٢٦) ، كما تـزوج والده مـرة ثانيـة ونزح جمـال الى الفاهرة ليميش مع عهه .

من الناحية السياسية ، نشأ جمال عبد الناصر في خضم التيارات والاضعطرابات السياسية التي ميزت الفترة التالية لثورة عام ١٩٦٨ . وحينما التحدق بالمدارس الثانوية ، شارك في المظاهرات السياسية واعتقل عدة مرات . وفي آذار / مارس عام ١٩٣٧ تقدم للكلية اخربية حيث رفض طلبه ، ولكنه قبل بعد ذلك بقليل حين احتاجت الكلية الى عدد جديد من الطلاب . في تموز / يوليو عام ١٩٣٨ ، نخرج عبد الناصر من الكلية الحربية ، حيث من الطناب المناق . وكضابط للمشأة ، تنقل عبد الناصر بين مواقع غتلفة في السودان والصعبد والعلمين ، حيث بدأ ومن تلك المواقع في بناء علاقات وثيقة مع جموعة من الضباط الذين خططاء معه لثورة يوليو عام ١٩٥٧ .

كان للاهانة القومية التي لحقت بمصر نتيجة حادث ؛ شباط / فبراير عام ١٩٤٢ أثار عميقة على توجهات جمال عبد الناصر ، ليس بسبب تعاطفه مع الملك ، ولكن لأنه رأى ان التدخل البريطاني يشكل تحدياً صارخاً للارادة المصرية(٤٠٠) . فبعد عشرة اينام من الحادث كتب الى احد اصدقائه خطاباً فيفض بالوطنية والاحساس بالمهانة القومية معبراً عن احسياسه بنأن بريطانيا لن تنسحب من مصر إلا اذا اجبرت على ذلك .

وفي تلك الفترة ، ركّر جمال عبد الناصر جهوده على استقطاب الضباط المعادين للنظام في اطار تنظيم سبري سعي فيها بعد باسم تنظيم الضباط الاحرار . كذلك ، اتصل عبد الناصر بمعظم القوى السياسية في الدولة كالاخوان المسلمين والشيوعيين ، وتأثير الى حد كبير بأفكار حزب مصر الفتاة بزعامة احمد حسين<sup>(ه)</sup>. بيد ان جمال عبد الناصر حرص على الحفاظ على الاستقلالية التنظيمية والفكرية لتنظيمه السرى .

كذلك يذكر السيد عبد اللطيف البغدادي ، نائب الرئيس عبد الناصر ، في مذكرات أن عبد الناصر قبد
 أكد له أن و ثورتنا هي ثورة بورجوازية ، انظر : عبد اللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ،
 ٢- إ (القاهرة : الكتب الصري الحديث ، ١٤٧٧ ) ، ج٢ ، ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) المقابلة الصحفية مع مورغان في : عبد الناصر ، المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) في ٤ شباط / فبرآير عام ١٩٤٢ ، حاصرت القوات البريطانية القصر الملكي في عابدين واجبر المندوب السامي البريطاني الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء لكي يضبط الشحور الوطني المتزايد الذيد للإلمان .

Panaylolis J. Valikiolis, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1978), chaps. 1 (0) and 2.

وتشير المعلومات المنشورة في السنوات الاخيرة الى انه لفترة قصيرة انضم عبد الناصر الى الجناح العسكريي

واخيراً ، فقد شهدت هذه الفترة تبدوراً للوعي العربي لـدى جمال عبد الناصر . ففي عقب صدور قرار الاسم المتحدة بتقسيم فلسطين في تشرين الشاني / نوفمبر عام ١٩٤٧، بادر عبد الناصر للاتصال بالمنتي امين الحسيني في القاهرة ، وعرض مساهمة بعض الفياط في عمليات مقاومة المنظمات الصهيونية في فلسطين . يبد أن الحكومة المصرية رفضت أن تسمح للمفتى الحسيني بالاستعانة بعبد الناصر وزملان.

في نيسان / ابريل عام ١٩٤٨ قرر بعض رفاق عبد الناصر الانضمام الي قوات المقاومة الفلسطينية ، وانتظر البعض الأخر- ومنهم عبد الناصر - حتى دخلت القوات المسلحة المصرية الحرب الفلسطينية رسمياً . وقد التحق جمال عبد الناصر بالكتيبة السادسة المصرية . وفي مذكراته عن الحرب الفلسطينية ، يصف عبدالناصر ضعف الامكانات وانعدام الرؤية الاستراتيجية الذي ميّز الحملة المصرية العسكرية في فلسطين منذ البداية ، ممما ادى الى هزيمة القوات المصرية (٦). وتمركزت الكتيبة السادسة في عراق المنشية في صحراء النقب كجزء من لواء الفالوجا . وفي عراق المنشية خاض عبد الناصر معركته الرئيسية ضد القوات الصهيونية ، كها اتصل لأول مرة - في غمار المعركة ـ بالاسوائيليين . فقد حاصرت قوات البالماخ الصهيونية بقيادة ايغال آلون لواء الفالوجا . وعلى اثـر ذلك بـدأت المفاوضـات بين جمـال عبد النـاصر كممثل للواء الفالوجا وبين يروهان كوهـين كممثل لقـوات آلون . ويـذكر كـوهين في مقـالة نشرها عام ١٩٥٣ ، أن عبد الناصر قد أثار مجموعة من الاسئلة تتعلق بالقتال بين اسرائيل والقوات البريطانية في فلسطين ، وحركة الاستيطان في اطار الكيبوتـزات(٢) . وخلال هـذه المفاوضات ، وفض عبد الناصر طلب القوات الاسرائيلية المحاصرة استسلام لواء الفالوجا رغم انه كان محاصراً . وخاض عبد الناصر مع رجال لواء الفالوجا معركة ثـانية ضــد القوات الاسرائيلية نجح خلالها لواء الفالوجا في صد الهجوم الاسرائيلي في كانبون الاول / ديسمبر عام ١٩٤٨ ، وَفِي شن هجوم مضاد ألحق خلاله بالقوات الاسرائيلية خسائر فادحة (^) . في ٧ كانون الثاني / يناير عام ١٩٤٩ طلبت الحكومة المصرية البدء في محادثـات لعقد هـدنة . وقـد

السري لحرقة الاختوان المسلمين ، كما استصرت علاقت معهم حتى قيام الشورة في قوز / يموليو عام ١٩١٣ . كذلك يؤكد البيض أن الاختوان والشيويين (حرتح حدتى كانوا يمونون مقدماً يتوقيت الحرقة في ٢٣ قوز / يعام ما ١٩٠٣ . يولي ، وإن الاختوان قد حشدوا بعض الورة . كذلك قامت كوادر حركة حدتم يوزيع متسورات في شوارع الشالمية م ويندة للتورة ، كما أن معظم متشورات حركة الضباط الاحرار كان يطبع في مطابع حركة حدتم ، انتظر : احمد حروش ، قصة فورة ٢٣ يوليو ، ج (: مصم والمسكريون ( بدورت : المؤسسة المدرية للمواسات والشري . ١٩٧٤ ) ، من ١١٨ و ١٩٦٨ ، وقواد معلى ، بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسين ميكسل ، ط٢ ( يبروت : دار الفضايا ، ١٩٧٤ ) من ٢٣ - ٢٤ .

Gamal Abdel Nassor, The Truth about the Palestine War (Cairo: Al-Tahrit Press, 1858). (1)
Yeruham Cohen, «The Secret Neger Talks,» Jewish Observer and Eastern Review, vol. 7 (Y)
(1959), oo. 6-8.

Robert Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), p. 83. (A)

أسفرت المحادثات عن عقد اتضافية الهدنة المصرية - الامسرائيلية في رودس في ٢٤ شباط / قبراير عام ١٩٤٩ . طبقاً للاتفاقية ، انسحبت القوات المصرية من منطقة النقب(٩) .

من المؤكد ان الحرب العربية ـ الاسرائيلية قمد تركت آتاراً عميقة على فكر عبد الناصر . ففي فلسطين مرتبط ارتباطاً الناصر . ففي فلسطين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالامن الوطني الصري ، وأن العدو الرئيسي هو الاستعمار البريطاني الذي بدونه لم تكن المهمونية لتنجح في غططانها ، واخيراً بأن الطريق الرئيسي لتصحيح الهزيمة العربية في فلسطين يجب ان بيدا يتحرير مصر ذاتها من الفساد والاحتلال (١٠٠) .

عاد جال عبد الناصر الى القاهرة ليممل مدرساً بكلية اركان الحرب . وفي القاهرة ركز على مهمة اعادة تنظيم حركته السرية . وفي اوائل عام ١٩٥٠ اطلق اسم " تنظيم الضباط الاحرار » على التنظيم الضباط الاحرار أحت رئاسة جال عبد الناصر ، وتم تكوين لجنة تنفيذية من عشرة ضباط لتنظيم الضباط الاحرار أحت رئاسة جال عبد الناصر الله وتنظيم والضباط الاحرار ه داخل الجيش ، وأن يقوده الى لعب ادوار سياسية مهمة وعم توته ومها الاسهم في النضال السري ضد القوات البريطانية في منطقة القنال بمد المتخاب منطقة القنال بمد في انتخابات نادي الضباط ونجاح التنظيم ولي انتخاب اللواء محمد مرشحي الملك فاروق في التخابات نادي الهباط ونجاح التنظيم والضباط الاحرار » تحت القيادة الاسمية للواء محمد نجيب رئيساً للنادي . وفي العبوب رئيساً للنادي . وفي نجيب رئيساً للنادي . وفي نجيب رئيساً للواء محمد في يتخاب اللواء عمد من البلاد عسكري ادى الى تنازل الملك فاروق عن السلطة في ٢٦ تحـوز / يوليـو وخروجه من البلاد .

وخلال العامين التالين ، نجح بجلس قيادة الثورة ـ تحت الرئاسة الفعلية لجمال عبد الناصر باصدار قانون لاعادة توزيع الملكية الزراعية سمي يقانون الاصلاح الزراعي في ايلول / سبتمبر عام 190 ، وحل الاحزاب السياسية ثم اعلان الجمهورية عام 190 ، من ثم توقيع اتفاقية لجلاء القوات البريطانية من مصر عام 190 ، بيد أن الحلاف سرعان ما تشب بين اللواء عمد نجيب وجمال عبدالناصر بسبب اصرار نجيب عل مهدئة عملية التغيير السياسي والاجتماعي . وقد انتهى الحلاف الى صدام علني فيا عرف باسم ازمة آذار / مام عام 190٤ ، وقد حسم الحلاف في تشرين الثاني / نوفمبر عام 190٤ باعتقال اللواء عمد نجيب ، ومنذ ذلك الوقت اصبح جمال عبد الناصر الزعيم الذي لا ينازع لمصر .

<sup>(</sup>٩) ألغت اسرائيل الاتفاقية من جانب واحد عشية الهجوم الاسرائيل على سيناء عام ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>١٠) جال عبد الناصر ، فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الأرشاد القومي ، ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>١١) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج ١ : مصر والعسكريون ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>١٣) اختار الضباط الاحرار اللواء محمد نجيب لرئاسة الحركة من اجل اضفاء طابح الشرعية والاحترام على الثورة ، اذ ان معظمهم كانوا من الشباب صغار السن في مجتمع يعطي اعتباراً لعامل السن .

في الفصول الاربعة التالية سنقدم تحليكً للخصائص الموضوعية والهيكلية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر من وجهة نظر « النهج الاجوائي » . ومن خلال هـذا التحليل ، سنقده « نموذجاً ، للنهج الاجرائي الناصري .

سنقسم تحليل الخصائص الموضوعية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر الى ثلاث فترات تاريخية : الفترة الاولى ، تمتلد من ثورة تموز / يوليو عام ١٩٥٧ حتى نهاية ازمة السويس في كانون الالال / يسمير عام ١٩٥٦ ، اما الفترة الثانية ، فإنها نترة طويلة نسبيا اذ انها السويس في كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٧ ، وحتى الحرب العربية - الاسرائيلية في حزيران / يونيو عام ١٩٥٧ ، وكما عام ١٩٥٠ ، وبنا يتضع من هذا التقسيم التاريخي ، فإن معيار التقسيم هو ازمنا عامي ١٩٥٠ ، ١٩٦٧ ، وبكاني الباحثين ، فإن هاين المواد التقسيم هو ازمنا عامي ١٩٥٠ ، ١٩٦٧ ، وباتفا الباحثين ، فإن هاين المواد من ناحية تأثيرهما على حجم زعادة السياسية الوام من ناحية تأثيرهما على فكره السياسي ، كذلك ميسياعات هذا التقسيم على فهم عناصر الاستمرارية والتغير في النسق العقيدي الناصري ، وتحليل اثر الازمات الدولية على النسق العقيدي للقائد السياسي .

وعقب تحليل أبعاد النسق العقيدي الناصري، سنحاول ان نقدم تحليلاً هيكلياً لهذا النسق، يتضمن تحليلاً لمجموعة من الأبعاد الهيكلية مثل ثراء النسق وقايزه، مركزية بعض العقبائد، عناصر الاستمرارية والتغير، الاتساق، والارتباط المتبادل بين شتى اجزاء النسق.

# الفصّ لُ الرّابعُ النصريّ: السّنوات اللكوبنية (النسق العقيديّ الناصريّ: السّنوات اللكوبنية (١٩٥٣ - ١٩٥٦)

يتصب هذا الفصل على تحليل عناصر النظام العقيدي الناصري ، خلال الفترة المعتدة من تموز / وليو عام ١٩٥٧ - حتى ازمة السويس عام ١٩٥٦ ، وذلك من واقع الوثائق الناصرية المتاحة المتاحة المتاحة المتحدة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المت

## اولاً: العقائد الفلسفية

#### أ \_ الطبيعة الإساسية للعملية السياسية

١ - الحياة السياسية هي عملية مستمرة من النضال السياسي والاجتماعي . و نظرية الثورين » .

- ٢ ـ أساس الصراع يكمن في نظام الاحتلال الاجنبي ، والاستغلال الداخلي .
- ٣ ـ من اجل اقرار السلام السياسي والاجتماعي ، يتعين التوفيق بين مصالح الطبقات .
  - إلصراع ظاهرة غير صحية .
  - الصراع مباراة صفرية .

وعلى الرغم من أن الفترة التكوينية في حياة عبد الناصر السياسية الرسمية ، كانت فترة مليثة بالاضطرابات السياسية ،ويالرغم من أن جمال عبد الناصر ذاته وصل الى السلطة كضابط صغير غير مؤهل ، بحكم تكوينه الفكري ، للتحدث في المسائل الفلسفية المتعلقة بالسياسة ، الا ان كتاباته واقواله ، في تلك الفترة ، توضح ان عبد الناصر قد طور مفهوماً واضحاً للحياة السياسية . فقد تصور عبد الناصر أن جوهر العملية السياسية يكمن في الصراع الاجتماعي والنضال المستمر من اجل النخير السياسي والاجتماعي . فالصراع هو حقيقة أساسية تكمن في الوجود البشري ذاته . ففي خطاب القاء في ٣ تشرين الأول / اكتوبر عام ١٩٥٤ قال : ، الصراع دائماً في كل وقت موجود ، في كل زنان وكل مكان ، بين الشر والحير والحق والباطل . فإذا لم تترفع كلمة الحق فلا بعد أن ترفقع كلمة الحق فلا بعد أن ترفقع كلمة الحق 1903 . النظل 1903 .

وفي مناسبة الاحتفال بمجلاء القوات البريطانية في ١٦ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦ قال : وان كفاح الشعوب لا يتوقف عند غاية ولا يستقرعند نهاية . انه طريق بعيد المدى ، مداه مدى الحياة نفسها ، كلما بلغ منه الشعب مرحلة ، لاحت امامه في المني مراحل . ان كفاح الشعوب طاقة دائمة مستمرة متجددة العمر خالدة المقاء .

في نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ اصدر عبد الناصر كتيب فلسفة الثورة ، وفيه تحدث عن الصراع الاجتماعي باعتباره جوهر عملية التطور السياسي للشعوب . فقد اوضح عبد الناصر ان الصراع الاجتماعي باعتباره جوهر عملية الثورة السياسية ومرحلة الثورة الاجتماعية . قوام المرحلة الاولى هو الصراع مع قوات الاحتلال الاجنبي والطغيان السياسي الداخلي . اما المرحلة الثانية فإنها عملية صراعة تدور مع قوى الاستغلال الاجتماعي . الثورة السياسية ، وبالتحديد ، النشال من اجل الاستغلال الوطني ، تتطلب الوحدة الاجتماعية لكل الغشات ، بينها الشورة الاجتماعية تضمن بالضرورة صراع تلك الفتات مع بعضها البعض (٢٠) .

لكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يستردبها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرضت عليه، او من جيش معتد اقام في ارضه دون رضاه . وثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما مجقق العدالة لابناء الوطن الواحد .

لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهها معاً ، وانما

<sup>(</sup>۱) التواريخ للذكررة هي تواريخ الوثائق كيا جامت في: جال عبدالناصر: مجموعة خمطب وتصريحات ويانات الرئيس جال عبدالناصر، وج ( الفاهرة: مصلحة الاستمالامات، [د.ت.]»، و وثالق عبدالناصر: عطب، اخاريث، تصريحات، ٣٣ ( القاهرة: مركز الدواسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٣)، ما لم يذكر صراحة خلاف ذلك.

<sup>(</sup>٣) تنبه نظرية التورتين الى حد كبير نظرية لينين في الثورة على مرحلتين . وهي النظرية المحروفة باسم و التحول التدريجي للدورة الديمة إطاقية الى قروة اشترائية ، فقد أوضح لينين أن الدورة الاعترائية بجب ان تسبقها ثورة بورجوازية ديمة أصافية المسابقة المحالة مع البورجوازية الصخيرة ، على أن يتلو تلك الشورة البورجوازية ثورة المتراكبة نبي ذكانارية البروائياريا ، انظر :

Vladimir Illich Lenin, Collected Works, vols. 9 and 24 (Moscow: Progress, 1964, 1965) pp. 84-86 + and 43 + respectively.

بيد اننا نشك في ان عبد الناصر كان واعياً بالفكر اللينيني المتعلق بنظرية الثورتين في تلك المرحلة في تكوينه السياسي .

فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين ، اما نحن فإن التجربة الهائلة التي امتحن بها شعبنا هي ان نعيش الثورتين معاً في وقت واحد؟؟ .

إن احمية نظرية الثورتين تكمن في ان عبد الناصر لم يقدمها كمجرد نظرية لتفسير التطور التاريخي للمجتمع المصري ، وانما باعتبارها مبدأعاماً يحكم التطور السياسي لكل الشعوب .

وعلى مستوى التاريخ المصري ، فقد تصور عبد الناصر ان التاريخ السياسي المصري منذ الاحتلال المملوكي والتركي على انه سلسلة من الصراعات المتعاقبة من اجل الاستقلال الوطني . وبالمثل ، على مستوى المجتمع المصري المعاصر ، تصور عبد الناصر ان جوهر التطور السياسي لهذا المجتمع يكمن في الصراع بين الاقلية الاقطاعية ـ الرأسمالية ، وبين الطبقة المتوسطة . وتشمل هذه الطبقة في تصور عبد الناصر العمال ، والفلاحين ، والموظفين . وفي خطابه في ٦ نيسان / إبريل عام ١٩٥٤ اكد عبد الناصر ان هناك صراعاً يدور مع « الرجعية » .

وفي خطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو في ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ اكد عبد الناصر هذا المحتى بصورة حاسمة : ١ على الرغم من الهذوء الذي يسود بلادنا والسلام الذي ترفرف اعلامه فوق وادينا ، والطمانية التي تملا قلوينا ، والسكينة التي تفيض بها نفوسنا ، فإن وادي الليل يشهد صراعاً لم يشهد مثله منذ فرون ، صراع صامت ساكت ولكنه عميق الجذور ، بعيد المدى ، عظيم الاثر ، صراع الشعب في اصفى معنى ٤ .

بيد أننا ينبغي ان ننبه الى أن فهم عبد الناصر للصراع الاجتماعي على أنه ظاهرة اساسية في الحياة السياسية ، لا يعني أنه قد تصور ان الصراع بلعب وظيفة ايجابية في تلك الحياة . فعبد الناصر قد تصور ان الصراع الاجتماعي هرحتمية غيرصحية ، وظاهرة القمامية تؤدي الى تفتيت وحدة المستمد المجتماعية ومحاولة اجهاض وحدة كل الفئات الاجتماعية ومحاولة اجهاض الصراع الطبقي ، وأكد صراحة على ضرورة استبعاده الحرب بين الطبقات » ( ٣ تموز / يوليوعام 1900 ).

#### إذا كان ذلك كذلك ، فها هي مصادر الصراع في مفهوم عبدالناصر ؟

لم يكن تحليل عبد الناصر لمصادر الصراع ، في تلك الفترة ، متفقاً مع معطيات التحليل الطبقي لمصادر الصراع . فقد اعتقد عبد الناصر أن الصراع ينبع أساساً من الصدام الاكبر بين القوى الحارجية ( الاحتلال ) تساعدها الاقلية الحالتة المستغلة وبين بقية المجتمع ككل . بعبارة اخرى ، تصور عبد الناصر ان المصدر الرئيسي للصراع هو وجود الاحتلال الاجنبي ووجود فئة مصرية موالية لهذا الاحتلال . وبصرف النظر عن هذا المصدر ، فقد تصور عبد الناصر المجتمع المصرى كطبقة واحدة متجانسة تضم العمال والفلاحين والرأسمالين والموظفين الحكومين ، وهي

<sup>(</sup>٣) جمال عبدالناصر، فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٤ ) ، ص ٣٨ .

كلها فئات ذات مصالح متجانسة ومنسجمة ، حسب التحليل الناصري في تلك الفترة . فقد أكد على أن المجتمع هو و اسرة كبيرة بعمل كل منها لصالحها الاكبر ۽ ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ) ، كها أنه من الممكن و تظهم العلاقة بين الطبقات على اساس من التعاون من اجل رفع مستوى الانتاج خبر الجمعيم (<sup>13)</sup> .

بناء على ذلك ، فقد تصور عبد الناصر دور السلطة السياسية على أنه مقصور على تحقيق التوان الامثل بين شيق الطبقات الاجتماعية . و فلخكومة لا نقدم مطالب طافقة على اخرى ، ولا ترفع طافة على سترى الطباقة الاخرى، ( ۱۳ كائلون الاول أر جيسمبر عام ۱۹۵۳ ) . وفي خطاب القاه في ۲ نيسان / ابريل عام ۱۹۵۶ ، حدد دور السلطة السياسية من الخلافات بين العمال واصحاب رؤ مين الاموال ، وفي ۱۹ دور تعرب رجهات النظر دون تحيز للمال او اصحاب رؤ رس الاموال ، وفي ۱۹ ديساز / ابريل عام ۱۹۵۶ قال موة الخرى : وستكون حكاماً بين الجميع ، نصف صاحب العمل ونسمت الفلاح وصاحب الارس ، ونعمل لايجاد تعدان قري بين هذه الفنات جهاءً .

وفي ۲۲ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ اعاد تأكيد مفهوم السلطة السياسية باعتبارها ، حكومة الامة بطيفاتها جمياً ، واخيراً ، ففي مقدمة كتبها لكتاب مصر بين ثورتين في ۲۳ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ استبعد تماماً فكرة الصراع الطبقي لحل المشكلة الاجتماعية : دروح النورة المصرية ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، يتعل في خان وهي مصري جديد . . . فلا حرب تنشب بين الطيفات ، ولا تثرى جماعة عل حساب الاحرى و<sup>60</sup> .

#### ب ـ طبيعة العدو السياسي

٦ ـ اسرائيل قوة انفسامية ، عدوانية ، وتوسعية .

 ٧ - التوسع الاسرائيلي هو هدف صهيوني تاريخي اصيل ، بينما العدوانية الاسرائيلية هي نتيجة لطبيعة قادة اسرائيل .

٨ - الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي واسرائيل ليست الا محدد اداة للاستعمار

من الخصائص المديزة للنظام المقيدي الناصري في المراحل التكوينية ، ان عبد الناصر لم ينظر الى الصراع العربي - الاسرائيلي كاحدى اولويات سياسته الحارجة ، على الاقلى خلال العلمين التاليين للورة يوليو مباشرة . فقد دارت معظم عقائده السياسية حول قضية جلاء القوات البريطانية من منطقة قناة السيوس ، وقضية التعامل مع قوى المعارضة الداخلية . فإذا أعدلنا التحليل التكراري كمعيار ، فإن الجدول وقم (ع - ۲ ) ، الذي يوضح تكرار الأشارة الى الاعداد ، يدلنا على ان ۲۹۵ بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الاعداد السياسيين خلال عامي ١٩٥٣ ـ ١٩٥٤ عالمت على اكانت تتعلى ببريطانيا وباعدائه في الداخس ( الوقد) الاخوان المسلمين والشيوعيين ، وان

<sup>(</sup>٤) جمال عبد الناصر، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، س ٨ .

<sup>(</sup>٥) ولو أنه اشار في هذا الكتاب ـ لاول مرة ـ الى ضرورة اقامة و نظام اشتراكي عتيد ۽ .

اسرائيل لم تظهر كعدر رئيسي الا عام 1900 حيث تمثل الاشارة اليها كعدو حوالى 00 بالمائة من جملة الاشارات الى الاعداد . ومن الادائة على ان اسرائيل لم تكن مطروحة في فكر عبد الناصر . خلال تلك الفترة ، انه في خطابه في جامعة الفاهرة في 10 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1907 . وفي مقابلته الصحفية مع صوت امريكا المشهورة بالاهرام في ٢٦ / ٢ / ١٩٥٣ لم يشر عبد الناصر إلى اسرائيل أو الفضية الفلسطينية .

جدول رقم (٤- ١) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعالم السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع   | 1907 | 1900 | 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1908 | السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 A4 11 Y | 7 1  | -    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ۳    | (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية) (السياسية البشرية (السياسية البشرية (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية اللمولة (السياسية المولة (السياسية المولة (السياسية المولة (السياسية المولة (السياسية المولة (السياسية المولة (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية (السياسية |

<sup>(</sup>١) عدد التكرارات.

 <sup>(</sup>٢) نسبة العقيدة من التكرارات .

جدول رقم (٤- ٢) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1 <b>10</b> 7<br>(%) | 1 <b>900</b><br>(%) | \ <b>90</b> \$<br>(%) | 1904  | العـدو              |
|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| 47      | YY, £                | ۰۸,۸                | 10,7                  | Υ, έ  | اسرائيل             |
| ٧,      | 1.,9                 |                     | 1,7                   | 1,1   | اسرائيل والاستعمار  |
| 44      | ۱۰,۹                 | ۸,۸                 | 0,7                   | 10,7  | الاستعمار           |
| ۸٦      | ۱۰,۳                 | ۲,۹                 | ۱۳,۷                  | ٦٠,٠  | بريطانيا            |
| ٦       | ١,٩                  | ۲,۹                 |                       | 1,1   | الولايات المتحدة    |
| ٣       | ١,٩                  |                     |                       | - (   | فرنسا               |
| 45      | 14,4                 | ۲,۹                 |                       | 1,1   | بريطانيا وفرنسا     |
| 19      | 10,5                 | ١,٥                 | ٠,٨                   | 1,1   | الغرب               |
| ١       |                      | 1                   | ٠,٨                   | i     | الشبرق              |
| ٤       | ۲,٦                  | 1                   |                       |       | العسرب              |
| ١٢٣     | ٩,٠                  | 14,1                | 77,1                  | 44, 5 | اعداء داخليون       |
| ۲       |                      | ۳,۰                 |                       |       | آخسرون              |
| ٤٣٣     | 107                  | ٦٨                  | 171                   | ٨٥    | عدد التكرارات       |
| V.4     | 717                  | ١٤٤                 | 7+0                   | 114   | العدد الكلي للفقرات |

وفي المقابلة الاخيرة ، اكد عبد الناصر لمستمعيه الامريكيين ان وجهودنا الحاضرة لا نضمر الضغينة اوالعدوان تجاه اي امة قريبة او بعيدة » . كها ناشد عبد الناصر الاسم التي وعلى الرغم ما يكون قد سبق من تنافر او سوء تفاهم معها ، ان تبرهن على ان لها فضيلة الاعتراف بالخطأ والرغبة في تقويم ما قد اعوج من الماضي م72 .

بيد ان ذلك لم يعن ان عبد الناصر لم يكن مهتماً بالقضية الفلسطينية . ففي مقابلة صحفية في

(٣) كذلك فقد نشرت مجلة التحرير التي كانت تصدر عن ادارة الشؤ ون العامة للقوات المسلحة الصرية ، في عددها الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٥٣ ملخصاً وافعاً لمثالة كتبها يروهان كوهين عن اتصالاته بعبد الناصر خلال حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وهي المثالة المشهورة في :

Jewish Observer and Middle East Review, 13/2/1863. وفي نظرنا أن نشر هذا الملخص ، الذي تضمن اشادة بنضال اليهود ضد البريطانيين ، في مجلة كان يسيطر عليها حلفاء عبد الناصر له دلالة هامة فيها يتعلق بالولوية اسراليل في الفكر الناصري في تلك الفترة . أذار / مارس عام ١٩ ١٥ . انتقد عبد الناصر سياسة الولايات المتحدة التي تقوم على تجاهل العرب و وحقهم في الحياة مع الاقلية الهودية في ونام وسلام في حدود دولة راحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واحد و<sup>(٧)</sup> .

وعلى المستوى السياسي ، ظلت الجبهة المصرية - الاسرائيلية هادئة منذ توقيع اتفاقية الهادئة عام 1934 حتى منتصف عام 196٣ تقريباً ، رغم ان الحكومة المصرية قبل قيام ثورة تموز / يوليو كانت قلد حظرت مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة وقناة السويس . وجاء الصدام المصري - الاسرائيلي في ٢٨ آب / الخمطس عام ١٩٥٣ حينا هاجت القوات الاسرائيلية محسكر البريج للاجئين وقتلت ٢٠ لاجئاً فلسطينياً . وفي الشهر التالي ، طرحت القوات الاسرائيلية البدو المسريين من منطقة العوجة المنزوعة السلاح وأقامت كبيوتراً في تلك المنطقة مدعية لنفسها حقوق المسادة في المنطقة (٢٠) . وأعقب ذلك تصاعد الغارات الاسرائيلية على المناطق المصرية والاردنية ، تصاعداً وأضحاراً ).

في هذا السياق ، كتب عبد الناصر مقدمة للترجة العربية لكتاب اسرائيل كوهين المسمى ، الحركة الصهيونية والتي نشرت في آذار / مارس عام ١٩٥٤ . في هذه المقدمة كتب عبد الناصر عن الصعيدنية :

د ان المعركة بيننا وبين الصهيونية لم تنته بعد ، بل لعلها لم تبدأ بعد ، فإن لنا ولها غدا قريباً او غدا بعيدا ، نغسل فيه عاراً ، ونحقق امنية ، ونستردحقاً «^^ ) .

Love, Ibid., pp. 61-62.

امد اثدل كانت قد سبقت عهاجمة قرية نحالين ، انظر:

<sup>(</sup>٧) الأهرام ، ٢ / ٣ / ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>A) (A) Kanneth Love, Suez, the Twice Fought War: A History (London: Longman, 1970), p. 12. (A) وقد رد عبد الناصر على ذلك بالغاء التصريح الذي سمح لاسرائيل سراً، باللاحة في ثناء السويس ، واخطر

علس الامن أن مصر لن تعبد العمل بالتصريح الآذا أغذ المجلس اجراً أمّات مثالة لوقف أنهاك اسرائيل للهدنة .

(م) في تشرين الاول / اكتوبرهام ۱۹۳ ، فقلت القرات الاسرائيلية 17 فلسينيا في غارة على في قد قيد ،

وفي أقدار / مارس من العام التالي قلت تسمة فلسطينيا في غارة على قرية نصالان . وفي نهسان / ابريل عام 1984 وفي الملازة على الملازة على المربة ، وقد بررت اسرائيل غاراتها بأمها عهر دورد فعل انتفاحية فتل ثلاثة جنود مصريين في غارتين على المواقع المصرية . وقد بررت اسرائيل غاراتها بأمها عهر دورد فعل انتفاحية عن ثلك الأعمال ، ويذكر كينيث لك أن الاعمال الفائية أن يبد ان الجال المائية المتحرة المتحرب المرائيل على حادث كانوا قد تركوها وادامه . ويصوق على قلك حادثة ١٧ أقدار / مارس عام ١٩٠٤ الي قتل فيها ١١ اسرائيليا في حادث الفدياد اوزويس بصحواء النقية بي فقد أكد مراقيو الهذة عن رجال الاحم المتحدة الناس المناس عام ١٩٠٤ الي قتل المسلول عن الانفجار مم افرادة قبيلة الموازادة التي كانت القوات الاسرائيلة في حادث الفديات المناس المتحدة الناس المتحدة الناس مناطق الكلائي بدلك لل بالمائية علمال الامن ، بعد ان بعدان بدله على سيناه . وقد أبرق الجزارائية بالمك بلك لل عالم بالمال المعن ، بعدان بعدان المتحدة المناس على سيناه . وقد أبرق الجزارائية بالمك بلك لل عالى المناس العمل المناس بعدان بيناك بلك لل على المنال المعاس الامن ، بعدان المعاس الامن ، بعدان الموارك المناس بعدان بعدان المعاس الامن ، بعدان المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس

<sup>(</sup>١٠) عبد الناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص ٦٤ .

هكذا بدا عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية عدوانية لا تقبل الحلول الوسط وتريد ضم اراض عربية جديدة . ففي خطاب جماهيري في ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ ، تحدث عبد الناصر ، ولاول مرة عن الصهيونية العالمية باعتبارها حركة توسعية تريد ان ، تحتل وادي النيل وجزءاً من المراق وجزءاً من المملكة العميرية السعودية ، . وفي مقابلة مع مجلة امريكية في ٣٠ آب / الخيال المام ١٩٥٤ أوضح عبد الناصر ان اسرائيل تشطر العالم العربي الى جزاين . وفي ٣٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ نشر مقالاً في جريدة الاخبار القاهرية حول أشكال الاستعمار :

و ومد لون كالذي نعلته الصهيونية بفلسطين واهل فلسطين ، اذ هاجر اليها اليهود لالذين عا يلتون في بعض الميلاد من عنت ما ناهم يعنى او بغير حتى ، فلم يكادوا يضعون اقدامهم في ارض السلام حتى اشعلوها حرباً ، ثم زعموا انها بلادهم لا يلاد المطل، وشروهم في الأفاق بلا مأوى ليألوا الى مساكنهم ، وطردوهم من وطبهم ليتخذوه لانسهم وطناً . ذلك ايضاً لون من الاستعمار (١١٠٠) .

عقب الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ ، والتي قتل فيها ٤٢ جندياً مصر ياً ١٣٠ ، حدث تحول واضح في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل. فقد انزعج عبد

(۱۲) حتى الغارة الاسرائيلية على غزة ، لم يكن عبدالناصر قد عبر عن ابي اهداف او عقائد ازاء اسرائيل سوى ادرائي المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا

كذلك يذكر سيمحا فلابان أن موريس اورياك ، عضو البريان البريطاني أنشذ ، قد ذكير له أنه قد قابل عبدالناصر مرازأعام ١٩٥٤ بناء على طلب شارىت وأنه كان على وشك ترتيب اتفاق عدم اعتداء مصري \_اسرائيلي مع مساعدى عبدالناصر ، انظر :

Simha Flapan, "Resolving the Israeli-Arab Conflict: Some Missed Opportunities," New Outlook, vol. 16, no. 4 (Mey 1973), p. 39.

رقي مقابلة شخصية مع الكاتب الصحفي ابراهيم عزت عام ١٩٥٠ ذكر أن عبدالناصر في تلك الفترة قد حُمله رسالة مكتوبة أفي رئيس الوزرة الاسرائيل ، وأنه قد سلمها فعال ، وقام بزيارة واسمة لاسرائيل التفط خلالها المديد من الصور التي اطلع عليها الرئيس عبدالناصر بعد عودته الى مصر ، كذلك يذكر الاستاذ خالد محمي الدين عالم الموجود اتصالات مجلس قيادة النورة ، انه خلال للحق الصحفي المصري إلى ١٩٥١ عنه بن المنافق من عبد الناصر ، عالم بوجود اتصالات كان هو الماتكيد الاسرائيل ان الصراع العربي - الاسرائيل مسيوى بعد جلاء القوات البريطائية ، الظالمة على طائد عمي المدين المنافق على المدافقة المدينة للدراسات الله عن المنافقة العربية للدراسات والشعر بي الاسرائيل الاسرائيل من المالية عن طائد عمي المدينة المدينة للدراسات والشعر به الاسرائيل من المواتفة للدراسات والشعرة على المدنة ، أن عبدالناصر حالشين به المنافقة على المدنة ، أن عبدالناصر حالت المنافقة على المدنية ، أن عبدالناصر حالية على المدنية ، أن عبدالناصر حالية على المدنية المنافقة على المدنية ، أن عبدالناصر حالية على المدنية المنافقة على المدنية ، أن عبدالناصر حالية على المدنية على المدنية المنافقة على المدنية ، أن عبدالناصر حالية على المدنية النافقة على المدنية المنافقة على المدنية ، أن عبدالناصر على المنافقة على المدنية النافقة على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية المنافقة على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية النافقة على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية المدنية المدنية ، أن عبدالناصر على المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية الم

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ، ص ۱۱۷ .

الناصر من وحشية الغارة ومن النصريحات التي ادلى بها قادة اسرائيل عقب الغارة والتي اكدوا فيها لينة التوسع . وقد استشهد عبد الناصر بنصريحات ادلى بها بن غوريون في (١/ ١٠/ ١٥٥٠) ومناحيم بيغن في (٢/ ١/ ١٩٥٥) . وباعلان المؤتمر الصهيوني العالمي في نيسان / ابويسل ١٩٥٦ ، كدلائل على فية التوسع الاقليمي لذى قادة اسرائيل . وقد اعتبر عبد الناصر الغارة الاسرائيلية على غزة بمثابة « نقطة تحول» في العلاقات العربية ـ الاسرائيلية .

ففي حديث ادلى به لجريدة نيويورك تايمز في ( ٢ / ١٠ / ١٩٥٥) اوضح ان الغارة قد دقت ناقوس الحطر بالنسبة لمصر ، وانها قد أنهت السلام بين العرب واسرائيل ۲۰۰ ، وفي مقابلة صحفية مع الكاتب البريطاني ديزموند ستيوارت ( / ٤ / ١٩٥٧) قال عبد الناصر : وفي فحر

= اكد له في نشرين الثاني / نوفسير عام ١٩٥٤ ، انه لا يوبد ابة متاعب على الحدود مع اسرائيل ، انظر : EadsonLouis Millard Burns, Between Arab and Israeli (Toronto: Clarke and Invin, 1962), p. 18.

كما يذكر كينث لف أن عبد الناصر اكد لريتشارد كروسمان ، عضو البرلمان البريطاني ، أنه لا يعتبر اسرائيل خطراً عسكرناً رئيساً ، وأنه يغتري ان يخصص معظم الميزانية المصرية للاغراض الانتصادية ويقال الى ادن حد يمكن مشتريات السلاح ، انظر :

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, p. 14.

واخيراً ، وافق عبد الناصر ، خلال تلك انفترة ، على مشروع اربك جونستون ، ميموث الرئيس ايزنهاور ، الخاص بتقسيم قيادة نهر الاودن بين اسرائيل والبلدان العربية المجاورة .

من الواضح أذاً ، أن عبد الناصر قد قام في بداية سنوات في السلطة بمحاولة حقيقية السرع المراح العربي الاسراليل خاصة أنه ذكر في خطاب له عضية توقيع انقاق الجلام، عربي بطائبا ، أن تلك الانتفاق ستكون غوذجالتسوية المشكلة الانتفاق المنافقة . بيد أن اسرائيل ودت على تلك المحاولات بنديم حملية أوهابية في القدام أو المنافقة من المنافقة الديلوماسية في لموز أم 1941 . فقد أوصلت اسرائيل بضم عملائها أن القامرة لائلة بمن المنافقة على المشكلة الديلوماسية الديلوماسية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

Keith Wheelock, Nasser's New Egypt: A Critical Analysis, Foreign Policy Research Institute series, 8 (New York: Preeger, 1960), pp. 222-223.

(١٣) في مذكراته ، اوضع جماللطف البغدادي ، نائب الرئيس عبداناصم ، أنه بعد تسوية الخلال بين عبدالناصر ومحمد نجيب في تشرين الثاني / نوفيم عام ١٩٥٤ ، كان عبد الناصر وصعا عالى تزييز جمهود على التنمية الاقتصادية وغضل مستوى الإنفاق الصحري عند الحد الافن الممكن رياضاف أن الغارة الاسرائيلية شمل فيها ايدن المحمولة في تشريف المناصر النسبة لا الاسرائيلية شمل فيها ايدن في والمؤفى شمل فيها ايدن في المناصرة على مناصرة على المناصرة الاصطفاد ومعالم معامل من توقع ميثان حلف بغداد . كل ذلك دفع ميثان معاملة المناصرة المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة عبداللطيف البغدادي ، ٢٤ المناصرة المناصرة على المناصرة على المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصرة على المناصر

الثورة كنت ضد فكرة تكوين جيش كبر لأنني كنت أتمني الحياة في سلام ومودة مع جميع الدول . بيد أن الهجوم الوحشي الذي شنته اسرائيل على غزة غير هذه الفكرة في ليلة واحدة ، ٢٥ فيرابر عام ١٩٥٥ . في هذه الليلة ابقنت أننا في حاجة الى السلاح للدفاع عن سلامة لراضينا ، لقد رأيت اللاجئين في فلسطين ، وكان بعثر عمليّ أن أرى المصريين وقد صاروا هم إيضاً لإجين ،

وفي خطاب ألقاد في افتتاح دورة مجلس الامة في (۲۷ / ۷ / ۱۹۵۷) أعداد تأكيد هذا المعنى نظاب ألقاد في المتعاد مقدا المعنى : وقيل هذا اللوقت نعبر خطر المعلق في ذلك الوقت نعبر خطر اسرائيل ، كنا في ذلك الوقت نعبر خطر اسرائيل مو مشكلة مباقا مع الوقت لبناء أوطاقا . كنا نعبر أن خطر اسرائيل في ضعف اللوب . ولكن دعان المنازع على تزوق في ١٨ عبراء عام ١٩٥٥ ، انجل ليكشف عقيقة خطيرة ، ثلك هي أن اسرائيل اليست المدود المسروقة دواء خطوط المدنة ، وانحا اسرائيل في حقيقة امرها رأس حربة الاستعمال ، ومركز تجمع لقوى العطر من السرائيل التحقيق المنازع على المنازع على الخارة على التعلق عالى العظرة عالى التعلق عابا دخان الغازة على التطر على الاستعمال ومن الصيونية العالمية ، وكانت هذه الحقيقة التي انجل عنها دخان الغازة على التطر عن الاستعمال ومن الصيونية العالمية ،

من هنا يتضمع أن التحول في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسوائيل ، كنان نتيجة للسلوك الاسرائيلي . ومنذ تلك اللحظة بدأ عبد الناصر يدرك أن اسرائيل عدو يهسدف الى التوسع في الاراضي العربية والفضاء على القومية العربية (١٠٠ . ففي خطابه في نادي الضباط في غزة في ١٣ إيار / مايو عام ١٩٥٦، قال :

(1) يبد أنه ، نظراً لاختلال النوازن العسكري المصري ـ الاسرائيل نصالح اسرائيل ، استمر عبدالناصر في جهدد لنهدنة المرقف على الحدود المصرية ـ الأسرائيلية . فقي حتريان / يونو عام 190 اقترح على الجنرال يهرنز اقافه مقطقة متومة السلاح على جانبي الحدود بن مصر واسرائيل فاصلاً بين القوات ، كهاقبل اقتراح بيرنز باقامة . وريات مشتركة الرقة الحدود . بهد أن اسرائيل رفضت ثلك المترحات . انظر :

Burne, Retween Arab and Israeli, p.97. وفي تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ، قابل ليستر بيرسون ، وزير خارجية كندا في ذلك الوقت ، وأكد له استحداد مصر للاعتراف باسرائيل الذا أبدت اسرائيل استعداداً لاحترام حقوق الفلسطينيين ، انظر :

استخداد مصر للاحراف باسرائيل اذا ابادت اسرائيل استخدادا لاحترام حقوق الفنسطينين ، انظر ; Laster Paarson, Miles: The Memorise of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: Toronto University Press, 1972), vol. 2, pp. 221-222.

كما لوضع الامر نشد رويرت اندرمون ، مبعوث الرئيس الامريكي ايزنهاور الذي حاول التوسط للتوسط للرسل الم تسوية عربية ـ اسرائيلية في كانون الاول رئيسيسر مام ١٩٥٥ ، انظر : Mohamod [Hasanyan] Heikkal , The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Docubidody, 1972, pp. 55-86.

ويذكر ابين شاكر ، مدير مكتب عبد الناصر في تلك الفترة ، ان عبدالناصر اتصل بين غوريون عقب المفارة على غزة من خلال الملحق الصحفي المصري بياريس لحقه على النخلي عن نظرية فرض التسوية باللقوة على العرب ، انظرت امين شاكر ، و منطق العملات ، الاهرام ، ١٦ / / ١٧ / ١٧٨ . راكثر من ظلات ، غفي نسان / ابريل عام ١٩٥٦ ، واقل عبدالناصر على مقابلة مبعوث اسرائيلي لناقشة فرص التوصل الى تسوية مسلمية . بيد أن الاجتماع لم يتم بسبب تدخل وذرة الحارجية البريطانية عقب تأتيم شركة قائة السويس في تموز / يوليو من العام نفسه ، اختراء الحمود المجاهرة المجاهرة المجاهرة العمود المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاه

: ان الخطة الكبيرة هي القضاء على القومية العربية في المنطقة ، ولم يعد ذلك سراً . إن المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في الشهر الماضي في اسرائيل طالب بتحرير الوطن الاسرائيل الذي يحلمون به من النيل الى الفرات من العرب. ان العرب في رأيهم دخلاء غاصبون . ان فلسطين في رأيهم أرض يحتلها العرب من غير وجه حق . ان مديرية الشرقية في رأيهم ايضاً بلد يحتله العرب ايضاً من غير وجه حق . ان سوريا ولبنان والاردن والعراق ، بلاد يحتلها العرب كذلك في رأيهم من غير وجه حق . ذلك منطقهم وتلك خطتهم n .

وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، أعاد عبد الناصر تأكيد مفهومه لاسرائيل كقوة توسعية : « كان الصهيونيون يعلنون أن وطنهم المقدس يمتمد من النيل الى الفرات ، يقولون في برلمانهم عن حرب مقدسة ، فالعملية ابادة للعرب وقضاء على الجنس ، .

بالإضافة الى اهدافها التوسعية ، اعتقد عبد الناصر أن اسرائيل هي عامل من عوامل التوتر وعدم الاستقرار والعدوان في الشرق الاوسط . فأحد اهداف اسرائيل هو «عرقلة تعزيز اية دولة من دول المنطقة : (١٩ / ١٢ / ١٩٥٤ ) . هذا بالاضافة الى النوايا العدوانية التي تحاول اسرائيل من خلالها فرض السلام واجبار العرب على قبول الامر الواقع عن طريق العـدوان (١٦ / ١١ / ١٩٥٥ ) . وفي خطابه في احتفال كلية اركان حرب في ١٣ تموز / يوليوعام ١٩٥٥ أكد عبد الناصر مرة اخرى تلك المعاني : « اذا كانت اسرائيل تمثل العدوان الخارجي وتمثل الضغط الاجنبي ، فإن وجود اسرائيل التي خلقت في هذه المنطقة لفرض السيطرة عليها ، ولغرض ايجاد نوع من انواع التوتر فيها ، فإن وجود اسرائيل يمثل . الخط بن، العدوان والسيطرة ، وخطر التدخل الاجنبي والتهديد . .

أين اذاً تقع اسرائيل بالنسبة لخريطة الصراع الاقليمي في مفهوم عبد الناصر؟ نظر عبد الناصر الى الصراع العربي ـ الاسرائيلي كعلاقة ثـلاثية تضم العـرب واسرائيـل والاستعمار الغربي ، كما اعتبر ان الصراع العربي - الغربي حول السيطرة على الدفاع عن العالم العربي بمثابة « القضية الاسماسية في الشرق الاوسط ، وليس الصراع العربي ـ الاسرائيـلي ، (١٤ / ٥ / . ( 1907

« خطة الاستعمار دائمًا هي القضاء على الامم العربية جميعاً . وهي ليست خطة قصيرة الاجل ، ولكنها خطة طويلة الاجل تهدف الى الفضاء على العروبة كلها ، ( ١٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٣ ) . د ان الدول

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, p. 85.

وقد ادى ذلك الى تصاعد الصدامات المصرية ـ الاسرائيلية حتى وافق عبد الناصر على وقف اطلاق النار مع اسرائيل في نيسان / ابريل عام ١٩٥٦ . في خلال تلك الصدامات ، احتلت اسرائيل منطقة العوجـة المنزوعــة السلاح . وجاء أعنف تلك الصدامات في الهجوم الاسرائيلي على الصبحة في ليلة ٢ ـ ٣ تشوين الثاني / نوفمبرعام ١٩٥٥ . وهو الهجوم الذي جاء بعد ١٠ ساعات فقط من عرض بن غوريون ان يقابل عبدالناصر للتوصــل الى تسوية ، كم قال عبدالناصر الى :

وفي اب / اغسطس عام ١٩٥٥ ، وبعد غارة اسرائيلية اخرى على غزة ، أمر عبــدالناصــر بتكوين قــوات الفدائيين للعمل داخل اسرائيل ، انظر :

الغربية جميعها مشتركة في خطة التأمر على العالم العربي . خطتهم استمرار الحرب التي اعلنت عام ١٩١٧ لتحطيم القومية العربية . ان الحرب مستمرة في فلسطين والجزائر وشمال افريقيا . ان الغرب متآمر علينا » ( ١٤ ايار / مايو ١٩٥٧ ) .

معنى ذلك ان عبد الناصر اعتبر الغرب ، وبالذات بريطانيا العدو الرئيسي لقضية التحرر العربي . فالهدف الاساسى للغرب هو ازالة القومية العربية .

ومن هذا المنطلق اعتبر عبدالناصر ان محاولة جون فوستر دالاس وانتوني ايدن ادخال مصر وباقي الدول العربية في حلف عسكري غربي بمثابة جزء من محاولة الدول الاستعمارية الغربية ادخال اشكال جديدة من الاستعمار في المنطقة ( ٢٤ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) . كذلك فقد اعتبر ان اسرائيل عدو ثانوي تابع للعدو الاكبر وهو الاستعمار الغربي .

والواقع ان هذا التحليل لطبيعة الصراع العربي - الاسرائيلي باعتباره صراعاً مرتبطاً بمصراع العرب مع الاستعمار ، كان موجوداً في فكر عبدالناصر منذ اواخر عام ١٩٥٣ . ففي خطبة القاها في و ناكون فلسطين فلسطين الله على المناصر للستمعية الشاهلين ان العدو الرئيسي ليس اسرائيل ، ولكنه بريطانيا ، فبريطانيا منهي الدولة التي شجعت الاستيطان الهمودي في فلسطين كها أمدت اسرائيل بالسلاح ، واسرائيل في النهاية ليست الا عميلاً لبريطانيا ، وكها هو واضح من الجدول رقم (٥ - ٢ )، فقد أشار عبد الناصر في تلك الفترة (٩٥ - ٢ )، فقد أشار عبد الناصر في تلك الفترة (١٩٥٣ من جموع التكرارات ، بينا اشار الى السرائيل بواسرائيل مدو في ١٤ بلئانة من مجموع التكرارات ، بينا اشار الى السرائيل بحدو في ٤٣ بلئانة من مجموع التكرارات ، بينا اشار الى السرائيل بحدو في ٤٣ بلئانة من مجموع التكرارات ، بينا اشار الى السرائيل بحدو في ٤٣ بلئانة من مجموع التكرارات ، بينا اشار الى السرائيل بعدو في ٤٣ بلئانة من مجموع التكرارات ، بينا اشار الى

ويوضح الشكل رقم (\$ - ١ ) ، مفهوم عبد الناصر في تلك الفترة للعلاقة بين الصراع العربي ـ الاسرائيل ، والصراع العربي ـ الغربي .



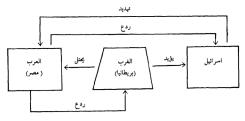

فالغرب ، وبالذات بريطانيا ، هو العدو المباشر الذي خلق اسرائيل ، وايدها بالسلاح ، كما أنه في الوقت نفسه بحتل بعض البلاد العربية ويحاول القضاء على استقلال البعض الآخر . ومن هنا ، وكما سنوضح في قسم لاحق ، فإن الاستراتيجية العربية الاساسية يجب ان تكون ردع الغرب وبالتالي اسرائيل .

بناء على ذلك ، فإن عبد الناصر ، ابتداء من عدوان غزة بالتحديد ، طوّر مفهوماً محدداً للمدور المدولي والاقليمي الذي تلعبه اسرائيل ألا وهو دور العميل الاستعماري ، ودور التخريب الاقليمي . فاسرائيل همي أساساً اداة استعمارية يستعملها الاستعمار ( البريطاني في تلك الفترة ) لاضعاف القومية العربية وزعزعة الاستقرار الاقليمي في المنطقة . ففي خطاب له بالجبهة الشرقية في ١٤ ايار / مايو عام ١٩٩٦ قال :

و كلنا تعرف ما هي الأسباب التي خلقت اسرائيل من اجلها ، لا من اجل وطن قومي لليهود فحسب ، وإنما خلقت لتكون عاملاً من عوامل القضاء على القومية العربية الموجودة في هذه المتطقة المترسطة من السالم ، خلقت اسرائيل لاشعافنا ولاثارة المتاعب في طريقنا » .

وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ تموز / يوليوعام ١٩٥٦ قال : د حاول الاستعمار بكل وسيلة من الوسائل أن يضعف توميتنا وأن يضعف عروبتنا وأن يغرق بيننا ، فخلق اسواليل صنيعة الاستعمار ، .

والواقع ان اسرائيل ذاتها قد أسهمت في خلق وترسيخ هذا المفهوم لمدى عبدالناصر. فمشاركة اسرائيل الفقائلة في العدوان البريطاني - الفرنسي على مصر عام ١٩٥٦ ، واسهامها المسكري في عاولة اعادة الفؤد الاستماري الغربي لل مصر بعد ان نجع عبد الناصر في تحقيق الجلاء البريطاني وتأميم شركة القناة ، كل ذلك أقتع عبدالناصر ان اسرائيل فعلا ، وليس تصوراً ، هي عميلة استعمارية . وقد أكد عبدالناصر ذلك بفيمه عينا صرح في ٢٨ كمانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٦ بأن والتيجة المتخلصة من العدوان البريطاني - الفرنسي - الاسرائيل مي :

ما هي مصادر التوسعية والعداوانية الاسرائيلية في مفهوم عبدالناصر في تلك الفترة؟ الواقع الالجابة عن هذا التساؤل مهمة لأنها تحدد الى حد كبير مدى مرونة وجرد مفهوم عبدالناصر لاسرائيل . فالفائد السياسي الذي ينظر الى عداء العدو باعتباره عداء اصبلاً نابعاً من ذاته ولا لاسرائيل ، فإن القائد السياسي الذي يعتبر عداء العدو عملية موقتة برهوية بضغوط معيت يتمرّض ما العدو وتفرض عليه العداء ، يحتمل الى حد كبير ، أن يغير مفهومه السلبي للعدو . في يتمرّض ما العدو وتفرض عليه العداء ، يحتمل الى حد كبير ، أن يغير مفهومه السلبي للعدو . في تعلى المرحلة مزج عبدالناصر بين المفهومين بشكل يعكس خصائص المرحلة الكويئية . فعن ناحية فهم عبد الناصر العدوانية الاسرائيلية على أنها نتيجة للضغوط الخارجية وللخصائص العدوانية المسرائيلية على أنها نتيجة للضغوط الخارجية وللخصائص العدوانية المسرائيلية على انها نتيجة للضغوط الخارجية وللخصائص العدوانية المسرائيلية على انها نتيجة للضغوط الحارجية وللخصائص العدوانية المسرائيلية على انها نتيجة للضغوط الحراريان من خاصائص العدوانية المسرائيلية على انها نتيجة للضغوط الحراريان كالمسائيل الاشباع نزعاتهم العدوانية (٢ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٥) . كذلك ، فالأعمال اسرائيل على الهمائية على الهمائية على المانية على الهمائية على المانية على الهمائية على المانية على الهمائيل المسائيل الاشباع نزعاتهم العدوانية (٢ تشرين الاول) / اكتوبر عام ١٩٥٥) . كذلك ، فالأعمال

العدوانية الاسرائيلية ، ونزعات السيطرة الاقليمية لدى اسرائيل ، هي نتيجة للضغوط الخارجية التي تبذلها القرى الاستعمارية على اسرائيل لكي تلعب دوراً معيناً ( ١٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ، ١٨ المول / سبتمبر عام ١٩٥٦ )<sup>(١٩)</sup> .

من ناحية ثانية ، فإن عبد الناصر عزا النوسعية الصهيونية الى العقيدة الصهيونية التي تنهض على تصور وجود حق تاريخي للصهايتة في المنطقة المعتدة من النيل الى الفرات ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ) . ركما سنرى نيها بعد فإن المفهوم سيطر على المرحلتين اللاحقتين .

٩ ـ كلما أعطيت العدو تنازلات ، زادت عدوانيته .

١٠ ـ كلما زادت صلابتك واستعدادك ، كان المعدو اكثر استعداداً للتراجع .

وم يدرك الانكليز اننا اصبحنا أقوياء ، فلن يبقوا بـأرض الفنال ، (١ كانــون الثاني / يشاير
 ١٩٥٤ ) .

كذلك، اذا شعرت اسرائيل، في اي لحظة ، بأن مصر ليست مسلحة تسليحاً قوياً، فإنها ستستخل الفرصة لتشن هجوماً شاملًا . أما اذا أخدلت مصر باسباب القوة ، فإن اسرائيل ستراجع ، ومن الممكن بذلك أن تكسب مصر المعركة قبل أن تبدأ . فالعدو اذاً لن يتراجع الا اذا شعر أن فرصته من كسب ثمار العدوان ضعيفة للخابة .

و بجب أن تكون مصر ، والدول العربية من اللغوة بما يكفي للقضاء على كل نزعة لاسوائيل في العدوان . فإن
الاسوائيليين الذا اعتقدوا أننا لسنا مسلحين انقلبت مشاغباتهم الى هجوم شامل حقيقي ، ( ٧٦ كانون الشائي /
نوفمبر عام 1900 ) .

وقد انعكست تلك التصورات لاحتمالات ردود افعال العدو لتصرفات عبد الناصر ، على نوعة الاستراتيجية السياسية المفصلة في التعامل مع الاعداء السياسيين ، كما سنرى في قسم لاحق . فتيجة لذلك التصور ، اعتقد عبد الناصر ان افضل استراتيجية للتعامل مع العدو هي استراتيجية الردع والصلابة .

 <sup>(</sup>١٥) وذلك يعكس التصور الناصري لاسرائيل في الفترتين اللاحقتين والذي اقتصر على النظر الى العداء
 الاسرائيلي كظاهرة اصيلة نابعة من الكيان الصهيون

جدول رقم (٤ - ٣ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٣-١٩٥٦

| المجموع | 1907   | 1900   | 1908   | 1908 | السنة                       |
|---------|--------|--------|--------|------|-----------------------------|
|         |        |        |        |      | العقبسدة                    |
| 177     | ٥٩     | **     | **     | 10   | ٢ ـ طبيعة العدو(١)          |
| 70      | (A)£1  | (17)14 | 44     | **   | تدميرية (٪)                 |
| **1     | (11)79 | (۴1)   | (٦)٩   | ٧    | توسعيــة (٪)                |
| 79      | (۲)۲۰  | (40)0. | (11)01 | 77   | عدوانية (٪)                 |
| ۲٠      | ٤      | ٨      | ٦      | ۲    | أ ـ مصادر اهداف العدو       |
| 10      | 10     |        | 17     |      | الايديولوجية (٪)            |
| ١.      | (٢٥)   |        |        | ٥.   | اهداف تاريخية (٪)           |
| ١٠.     |        | 15     | 17     |      | خصائص داخلية (٪)            |
| ١٥      |        | (٣V)   |        |      | خصائص القيادة (٪)           |
| ۰       | 1 1    |        | (۱۷)   |      | سياسة القوة (٪)             |
| ۳٥      | (40)0. | (٣٧)٥٠ | ]      | 01   | ضفوط خارجية (٪)             |
| 1       | 1      |        | ٣      | ۲    | ب ـ عمومية عداء العدو       |
| ١٠٠     | (0.)1  |        | 1      | 1    | عام / دائم (٪)              |
|         |        |        | j      |      | عام / مؤقت (٪)              |
|         |        |        | 1      |      | ج ـ احتمال رد العدو         |
| ٧       | ' '    |        | ٤      | ۲    | على المسالة                 |
| 79      | 1      | 1      | 10     |      | الرد بالمثل (٪)             |
|         |        |        | 1      |      | التجاهل (٪)                 |
| ٧١      |        |        | ٧٠     | ١٠٠  | استغلال الموقف (٪)          |
| 17      | ٣      | ٤      | ۲۱     | ٣    | د احتمال رد العدو على القوة |
| 9.7     | 17     | ١٠٠٠   | 1      | 1    | التراجع (٪)                 |
| ^       | 77     |        |        |      | الرد بالمثل (٪)             |
| 4       | ٥      | 1      | ١ ١    | ٣    | هـ . صورة العدو عن مصر      |
| 11      | 1      |        | 1      |      | تدميرية (٪)                 |
| ٦٧      | . 1    | - 1    | ì      | 77   | توسعيـة (٪)                 |
| **      | ١٠٠٠   | - 1    | l      | ٦٧ [ | عدوانيـة (٪)                |
| ١٦      | ٧)     | ٤      | ٤      | ١ ١  | و ـ الدور الدولي للعدو      |
| ]       | }      | 1      | İ      | - 1  | قائد استعماري (٪)           |
| 77      | (٨٦)   | (۲۰)   | ٥٠     | 1    | عميل استعماري (٪)           |
| ينب     |        |        |        |      |                             |

تابع الجدول رقم ( ٣-٤)

|   | المجموع  | 1907   | 1900   | 1908   | 1908 | العقيدة                                       |
|---|----------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------|
| Ī | ۲        |        | ۲0     |        |      | عميل شيوعي (.//)<br>عميل صهيوني (.//)         |
|   | ۳۱       | (11)   | ۰۰     | ٥٠     |      | تخريب اقليمي (٪)                              |
|   | ŧ<br>Yo  | ,      |        | (1)    | ۲.   | ز ـ منهج العدو<br>التمهيد اولاً (٪)           |
| ١ | o.<br>Yo | ١      |        |        | ١٠٠  | المحاولة والملاحظة (٪)<br>التعبئة الشاملة (٪) |
| ١ | ٤٧       | 7 1    | ٣      | 14     | ٨    | س ـ استراتيجية العدو<br>ردعية (٪)             |
| ١ | 47       | (71)97 | (44) 1 | (14) 1 | ١٠٠  | عدوانيـة (٪)                                  |

(١) النسب بين قوسين في الجدول ، والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكرارات العقيدة .

## ج ـ النظام الدولي المعاصر

١١ ـ الصراع الدولي ، متمثلًا في الحرب الباردة ، هو جوهر النظام الدولي الراهن .

١٢ ـ النظام الدول العالمي ، والنظام الاقليمي الشرق الاوسطي يتميزان بوجود عناصر من
 الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي .

 ١٣ ـ الطريق الرئيسي لتحقيق السلام العالمي هو تغيير الفوارق العقائدية بين الدول واحلالها بعقيدة عالمية في الديمقراطية ، ارساء أسس القانون الدولي ، تكثيف الاتصال الدولي ، وازالة الاستعمار .

١٤ ـ الدور الدولي الاساسي لهصر هو تكتيل وتوحيد العرب ، وارساء المركز الاستقلالي
 الدولي لمصر .

كان مفهوم عبد الناصر للنظام الدولي في اوائل الخمسينات في الاساس امتداداً لمفهومه الصراعي للعملية السياسية . فقد نظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً ثنائي القضية ينقسم الى ودول الستار الحديدي نحت السيطرة الشيوعية ، ودول الغرب نحت الاستعمار «(٥ ايلول / سبتمبر عام 1٩٥٤) . ومن هنا فإن جوهر النظام الدولي يدور حول ظلهرة الحرب الباردة بين الشيوعية والرأسمالية ، التي انتجت كل اشكال الصراع الدولي ومنها سباق التسلم (١٦٠) .

<sup>(</sup>١٦) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبدالناصر ، ص ١٥٤ ـ ١٥٥ .

أما على مستوى العلاقات النظامية الدولية ، فقد كان تصور عبدالناصر للعلاقات بين الكتلين يمكس طبيعة التوازن الدولي القائم آنفل . فقد اعتقد عبد الناصر أن النظام الدولي يتجه نحو الاستقرار ، يمعني عدم احتمال حدوث حرب عالمية ، نظراً لامتلاك الكتلين للقنبلة اللدرية ( ١٧ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ) . هذا السبب ، فإن عبد الناصر رفض دائماً حجيج فوستر دالاس لتبرير سياسة الاحتواء وادخال البلدان العربية في اطار استراتيجية المسكر الغربي ، وهي الحجيج التي تشكله الدول الشيوعية لسدول الشرق الاوسط . وكانت وجيع نظر عبد الناصر ان هذا التهديد \_ إن وجد - فإنه ليس من المحتمل أن يؤدي الى حرب عالمية : و أنه يتبكل المي الامريكين ان الخفر الشيوعي يند العالم ، وأن يجب انشاء احلاف صحكرية بأسرع عالمية : و أنه يتبكل الم المركين ان الخرب ليست وشيكة الوقوع ، وعلينا أن نحمي انفسنا من مادا الاستعمار بقدر ما دفعه الاستعمار بقدر ما دفعه الاستعمار بقدر ما دفعه الاستعمار بقدر ما دفعه الاستعمار بقدر ما دفعه الاستعمار بقدر ما دفعي الفسنا الخساط أبورايو عام ۱۹۵٥ )

يرتبط بذلك تصور آخر على مستوى النظامين الدولي والاقليمي ، وهو ان الصراع الرئيسي في هذا النظام ، هو الصراع بين العرب من ناحية ، والاستعمار والشيوعية والصهيونية من ناحية الحرى . بيد أن الصراع المركزي يدور بين العرب وبين الاستعمار الغربي كما أوضحنا في القسم السانة .

أدت الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ الى تحوّل رئيسي في عقائد عبد الناصر الحاصة بالنظام الدولي . فبعد شباط / فبراير عام ١٩٥٥ بدأ عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً غير مستقريتجه نحو الحرب الشاملة ، كيا جاء في خطابه امام البرلمان الهندي في ١٤ نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ ) ، وفي هذا العصر الذي أصبحت فيه العلاقات بين شعوب العالم ينتابها التوتر والقاتي وعدم الاستقرار وتساورها المخارف من نشوب حرب ، اذا هي نشبت هددت كيان البشرية ،

وفي خطابه امام مؤتمر بالندونغ في 19 نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ اضاف : ويسود العالم الأن احساس بعدم الفسمان يزداد ثمراً ، وتما زاد تصور الحلوف في الحرب زيادة انتاج الاسلحة ذات التنمير الشامل والتي لا تبقى ولا تلد . فما الجسم الحظر الذي يتعرض له العالم من الحرب ، وما أغل الثمن الذي يدفع من ارواح البشر ، حتى ليخيل الى المره أن الساعة قد دنت ، واذنت شمس العالم بالمذيب ، ( 19 فيسان / ابريل عام ١٩٥٠ ) .

وبالمثل ، فإن الشرق الاوسط قد اصبح على حافة الحرب : « ان الحالة في منطقة الحدود بقطاع غزة اشه بصندوق البارود . ان هذا الصندوق قد يضجر في اي وقت وتنتشر منه حرب عامة بين العمالم العربي واسرائيل » ( ١٧ حزيران / يونيو عام ١٩٥٥ ) .

اذا كان ذلك هو تصور عبد الناصر لطبيعة النظام العالمي ، والنظام الاقليمي ، فما هي شروط تحقيق السلام في كل من النظامين ؟

الواقع أن تصور عبدالناصر لعملية السلام الدولي كان يقترب من المثالية الى حد كبير . فقد تصور ان الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العالمي هي التغلب على الخلافات الايدبولوجية بين الشيوعية والـرأسماليـة ، دون ان يقدم الادوات العمليـة الكفليلة بتحقيق ذلك ، مع ادخال تعديلات تدريحية من النظام القانوني الدولي ، تضمن احلال الصراع الايديولوجي بعقيدة عالمية قوامها الايمان بالديمقراطية ، وهو مفهوم يقترب من مفهوم المدرسة المثالية في السلام الدولي في العلالينات . ففي رسالة وجهها بمناسبة العيد التاسع لانشاء الأمم المتحدة في ٢٣ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ قال :

و يقتضي الواجب بذل جهود مشتركة لتعديل العقائد الاساسية التي يقوم عمليها الكيان الفانوني الدولي في الوقت الحاضر . فإن وحدة الحقوق الانسانية بجب ان تمهد السبيل لعقيدة شاملة تقوم عمل الايمان بالديمقراطية ، على ان يكون لهذا الايمان اثر موحد في العلاقات الوطنية والدولية «<sup>(۱۷</sup>) .

قدمنا أن مفهوم عبد الناصر للسلام الدولي ، في تلك الفترة ، كان يقترب الى حد كبير من مفهوم المبلاغة . والواقع أن عبدالناصر ، لم يتصور اطلاقاً ، كيا تصور البلاشفة ، ان الطريق لتحقيق السلام الدولي و تغيير العلاقات الدولية البورجوازية واحلالها بنظام دولي جديد . ولكنه ، كان دائي يتصور عملية السلام الدولي باعتبارها عملية أقلمة وتغيير تدريجي للظام الدولي الراهن ، دون احداث تغييرات جدرية في هذا النظام . وانطلاقاً من هذا المفهوم تصور عبد الناصر أن تدعيم القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة هو احد العطرق نحو تحقيق السلام الدولي : انا أرضب في توسيع مدى القانون الدولي بحيث يواجه حاجات العالم الحالم المهددة على المالة الحالي بشاكله المعقدة »

وقد لحَص عبد الناصر في خطابه امام مؤتمر بالندونغ في ١٩ نيسان / ابريل عــام ١٩٥٥ شــروط تحقيق السلام الدول في سنة شــروط رئيسية :

الشرط الاول : نجاح الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتنظيم وتحديد وتخفيض التسلح .

الشرط الثاني: تمسك الامم المتحدة بالميثاق وبمبادثه .

الشــرط الثالث : احتــرام الدول لالتـزاماتــا الدوليــة بما في ذلــك القضاء عــلى التفرقــة العنصرية .

الشرط الرابع : توقف ألاعيب الضغط السياسي التي تمارسها الدول الكبرى ضد الدول الصغرى .

الشرط الخامس : تصفية الاستعمار .

الشرط السادس : التعاون بين الشعوب الافريقية والاسيوية .

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ۱۵۰ .

وهمي كلها ـ كيا نرى ـ شروط ذات طبيعة عامة لا تقدم ادوات للتطبيق ، وتدور حول مفهوم تنظيم النظام الدولي اكثر منها حول تغييره .

أين تقع مصر من هذا النظام الدولي ؟

قدم عبدالناصر مفهوماً لعلاقات مصر الدولية النظامية ، ودورها العالمي والاقليمي يدور حول الدوائر الثلاث . فحوى النظرية ان مصر تقع في مركز ثلاث دوائر ، يمثل كل منها مستوى معيناً من علاقات مصر الدولية ، وتزداد الحمية كل من تلك الدوائر البرتام من المركز ، كما تقل بابتعادها عنه . هذه الدوائر بالتحديد هي الدوائر العربية ، والأفريقية ، والاسلامية . اما دور مصر الرئيسي فإنه يقع بالطبع في الدائرة العربية ، الاكثر قرباً من المركز . ومن هنا ، فإن مصر تتحمّل مسؤولية الاضطلاع بدور اساسي في الوطن العربي ، قوامه الدفاع عن الوطن العربي .

وفي كتابه فلسفة الشورة، شبّه عبد الناصر دور مصر في الدائرة العربية بدور هائم على وجهه في المنطقة العربية يبحث عن البطل الذي يقوم به ، وأضاف : و ولست ادري لماذا بخيل الي دائم أن هذا الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتلة في كل مكان حولنا ، قد استقربه المطاف متماً مبهوك القرى على حدود بلادنا ، يشير البنا أن تتحرك ، وان ننهض بالدور ونرتدي ملابسه ، فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به . وأبادر هنا فاقول ان الدور ليس دور زعامة ، والحا هو دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل ، يكون من شأنه تفجير الطاقة المائلة الكامنة في كل اتحاء من الاتحامات المحيطة بها ، ويكون من شأنه نحوية لحلق فوة كبيرة في مذه المنطقة ، .

ويرتبط بهذا المفهوم ، تصور محدد للمنطقة العربية ، قوامه أن هذه المنطقة ليست مجرد اسة المتداد جغرافي متاخم لحدود دولة كبرى ( تصور دالاس ) ، ولكنها تتمثل اساساً في وجود اسة واحدة ذات مصالح مشتركة واولويات امنية واحدة ، كما أنها تواجه العدو الاساسي نفسه وهو المساويل والاستعمار الغربي ( وليس الاتحاد السوفياتي كما حاول دالاس أن يؤكد لعبد الناصر ) . وللك فقد وفعي عالمات الناصر الميل على المناصر على المناسب في المناسب المناسب المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب وراً قيادياً ، فوان مصر تلعب دوراً قيادياً ، قوامه المدال العربية .

و يجب ان تكون المند عور اي نظام للدفاع عن آسيا والشرق الاقصى . وينبغي ان تقوم مصر بالدور ذاته فيها يتعلق بالدفاع عن الشرق الاوسطه ! ( ٣٠ آب / اغسيطس عام ١٩٥٤ ) . • (ان سياستنا العربية تجدف الى جمم تسمل العرب بجملهم اماة واحدة بل اسرة واحدة ؛ ( ٣٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

يرتبط بهذا المفهوم الدفاعي ـ التكاملي ، مفهوم أساسي آخر لدور مصر في النظام العالمي الكلي قوامه فكرة الاستقلال التي تدور حول مفهوم الحياد الاتجابي . فاحدى الافكار الرئيسية في النظام العقيدي الناصري خلال تلك الفترة ، كانت تدور حول مفهوم تدعيم وتثبيت الاستقلال الذي حصلت عليه مصر ، والظهور في النظام العالمي كدولة قادرة على صنع قرارات سياساتها الحارجية وعلى مقاومة ضغوط الدول الكبرى . ومن هنا أكد عبدالناصر مراراً تصميمه على مقاومة اي نفوذ امريكي او سوفياتي ، حتى لو تطلب ذلك استعمال القوة .

« الحرب الباردة قد استفرت في مصر ، فكل من المستكرين يلغي فيها بلخبرته . . . ولكن الكل يعلم اننا نعمل على منع اولئك . . . وهذا مصر ستعمل على نعمل على منع اولئك . . . وهذا مصر ستعمل على تعريز استفلافا وان مصر لن تقبل إمداً أن تكون مناطق نفوذ لاية دولة اجنية » ( ١٥ النيسان / إبريل عالم 1909 ) . • قلنا أن سياستا من الفاهرة ، من مصر ، وليست من لندن ، ولا من واشتطن ، ولا من موسكو ، للمنا منحارين لعسكر من العسكرات . وسياستا هي سياسة عدم الانجاز » ( ١ حزيران / يونيو عالم 1907 ) .

والواقع ان معارضة عبد الناصر لمشروع منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط ، كان نابعاً ايضاً من تلك المقيدة . فقد اعتقد ان تلك المنظمة ، التي ستدخل فيها الدول العظمى ، ستنتهي بمصر الى أن تكون مجرد تـابع للغـرب ( ٣٠ آب / اغسطس عـام ١٩٥٤ ) . ويتضح عمق اقتنـاع عبدالناصر ، بهذا المفهوم من مراجعة الجدول رقم (٤-٤)، وهو يوضح ان المفهوم الاستقلالي لدور مصر الدولي كان يمثل في تلك الفترة ٢٦ بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الدور الدولي لمصر .

يرتبط بذلك بداية تصور لدور مصر الدولي كقوة معادية للاستعمار على مستوى النـظام الدولي بأسره ؛ وقوة لاقرار السلام العالمي ، وان كان هذا الدور ـ في نظر عبدالناصر ـ يأتي في المرتبة الرابعة من سلم اولويات الدور السياسي الدولي لمصر . وفي خطابه في ١٩ ايار / مايو عام ١٩٥٥ ، اشار عبد الناصر لأول مرة لهذا الدور :

و إن مصر في سياستها الخارجية ستعمل على أن نساتد الحرية والتحرير في جميع انحاء العالم ، وستعمل على القضاء على الاستعداد في جميع انحاء العالم ، وستعمل على ضمان حق تقرير الصبر للدول التي لم تتمتع باستقلالها في العالم . ان مصر التي تحريت تريد ان ترى جميع الشعوب حرة ، ستعمل مصر كل ما في وسعها لاقوار السلام العالمي ، واقامة تفاهم وتعاون بين الدول » .

وسنرى ان هذا الدور قد ارتفع في سلم اولويات الدور الدولي لمصر في الفترة التالية الامه الم ۱۹۵۷) ليحتل مكانة اكثر اهمية في التحليل الناصري . بيد ان مفهوم الدور المستقلالي الايجابي ، كان هو المفهوم الاساسي الذي سيطر على تحليل عميد الناصر لدور مصر الدولي في هذه الفترة اللولي في هذه الفترة اللولي في هذه الفترة كانت تضع هذا الدور في اطار الاستقلال النشيط ، وكان ذلك واضحاً الى حد كبير في عامي المعام ، معامي المتحلول الشاهوم على مستوى التكامل او التطوير على النسق العقيدي الناصري عام يحام ، المناصري عام ١٩٥٤ بالتحديد ، ( الجلاول رقم (٤- ٤) ) .

جدول رقم (٤- ٤) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٥٣-١٩٥٦

| المجموع                                 | 1907 | 1900                                   | 1901  | 1908     | العقيدة                           |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|
| 11                                      | ŧ    | ٤                                      | į     |          | ٣ ــ النظام الدولي                |
| ١٠٠                                     | 1    | 1                                      | 1     |          | صراعي (٪)                         |
|                                         |      |                                        |       |          | انسجامي (٪)                       |
| V                                       |      | í                                      | ۳     |          | أمصادر الصراع                     |
| ١٤                                      |      | 40                                     |       |          | الطبيعة البشرية (٪)               |
| ٤٣                                      |      |                                        | 1     |          | الخلافات الايديولوجية الدولية (٪) |
| ١٤                                      |      | 70                                     |       |          | القومية (٪)                       |
| 49                                      | 1    | ۰۰                                     |       |          | سياسة القوة (٪)                   |
| 71                                      | ٨    | 17                                     | ٤     | 1        | ب- شروط السلام الدولي             |
| 13                                      | ۰۰   | ۰۰                                     |       |          | الاتصال الدولي (٪)                |
| 19                                      | 70   | ٤٢                                     |       |          | ازالة المعندي (٪)                 |
| ٨                                       |      |                                        | ١٥٠   | <b>[</b> | تحقيق المساواة الاقتصادية (٪)     |
| ٤                                       |      | ^                                      | J     |          | توازن القوى (٪)                   |
| 17                                      | 70   | }                                      | ۰۰    | l        | تحقيق العدالة الدولية (٪)         |
| ۲                                       | ١ ١  | Ì                                      | ١ ١   | 1        | ج ـ هيكل النظام الدولي            |
| 1                                       | 1    | ļ                                      | 1     |          | قطبية ثنائية (٪)                  |
| l                                       | ١.   |                                        | ١.    |          | متعدد الاقطاب (٪)                 |
| ^                                       | \ \  | 7                                      | l ,'  | 1        | د ــ استقرار النظام الدولي        |
|                                         | /    | 77                                     | 1 ,   | 1        | مستقر (٪)                         |
|                                         | ١.   | 170                                    | ١.    | ١ ,      | غیر مستقر (٪)                     |
| 1.0                                     | 17   | 1                                      | ۲.    | ,        | هـــدور مصر الدولي                |
| 11                                      | ١,,  | ۱<br>۲۱                                | ٧.    |          | قائد اقليمي (٪)                   |
| 17                                      | 1 ~; | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1,4   | ٥.       | مستقبل (٪)                        |
| 1,.                                     | 1 7  | 1,,                                    | ٤٠.   |          | معادي للاستعمار (٪)               |
| ,,                                      | ,    | ''                                     | 17    |          | تكامل عربي (٪)                    |
| 1                                       | 1    | ٧ ا                                    | \ \\\ | ٥.       | تطوير عربي (٪)                    |
| بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      |                                        |       |          | تطوير داخلي (٪)                   |

#### د ـ التفاؤل السياســـى

#### ١٥ ـ التحول الى الافضل هو الاحتمال المرجح

يقصد بالتفاؤ ل السياسي ، الاعتقاد بأن الاهداف الاساسية ستتحقق في المستقبل المنظور. وفي هذا القصده ، يمكن التمييز بين الافراد الذين يستمدون تصورهم الاحتمال تحقيق الاهداف ، من نصور ذاق . من الديولوجية معينة تؤكد لهم ذلك ، وهؤ لاء الذين يستمدون عقينة التفاؤ ل من تصور ذاق . يستميا التفاؤ ل من تصور ذاق . يستميا المنافية التاريخية . اما عبدالناصر ، فإنه كان يتبعي الى الفريق الثاني ، فقد كان يعتقد لن وقوانين المادية التاريخية . اما عبدالناصر ، فإنه كان يتبعي إلى الفريق الثاني ، فقد كان يعتقد لن وقد كان هذا التصور مسبب القوانين الاجتماعية ، ولكن بساطة لأنها الاهداف الصحيحية . وقد كان هذا التصور مثالي النزعة سيطر على التحليل الناصري - في تلك الفنرة - مؤداه تقسيم العالم السياسي الى قسمين احدهما قسم الخير ، والأخر قسم الشر ، ومن البديهي أن القسم الأول هو الذي سيتصر . ولذلك نجد أن تفاؤ ل عبدالناصر ، كان في الغالب مرتبطأ بأم بالماسية ذات المدى الطويل ، اكثر منه سياسات عددة ، كيا أن هذا الثفاؤ ل لم يكن من الإشارات الى عقيدة التفاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كيا أنه المنائق من الإشارات الى عقيدة التفاؤ لل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كيا أنه حينا المداد الميادة المن مع النائة من الإشارات الى عقيدة التفاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كيا أنه حينا المداد المدادة المدادة المدادة المدادة المن وطرة عدوط معنة . كيا أنه المنائق من الاشارات الى عقيدة التفاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كيا أنه حينا المنائق من الاشارات الى عقيدة التفاؤ ل الاسائة من الاشارات الى عقيدة التفاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كيا أنه المناؤ لمن الاشارات الى عقيدة التفاؤ ل الاسائة من الاشارات الى عقدة التفاؤ ل عبدالناه من الاشارات الى عقدة التفاؤ ل عبدالناه من الاشارات الى تتعلق باهداف طويلة المدى ، كيا أنه من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة من الاشارة التفاؤ لها الاسالة المناؤ التفاؤ الله المناؤ الله المناؤ الله المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المناؤ المنا

جدول رقم (٤ ـ ٥ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالتفاؤل السياسى ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1904 | السنة                 |
|---------|------|------|------|------|-----------------------|
| ۸٧      |      | ٧.   | 44   | ١٥   | ٤ ـ التفاؤل / التشاؤم |
| 44      | 1    | 90   | 4 £  | ٧٣   | تفاؤل غير محدود (٪)   |
| ٦       |      |      | ٣    | **   | تفاؤل محدود (٪)       |
| ۲       | ۰    |      | ٣    |      | تشاؤم                 |
| ۸٦      | ٧,   | ٧٠   | 47   | ١٤   | أ ـ بالاشارة الى      |
| 74      | ٧٥   | ٨٥   | 74   | 41   | اهداف بعيدة المدى (٪) |
| 71      | 40   | ١٥   | 71   | 7.8  | سیاسات محددة (٪)      |
| 04      | 11   | ۱۸   | 77   | ٨    | ب ـ مشر وطية التفاؤل  |
| **      | ٤٥   | 77   | **   | ۸Y   | مشر وط (٪)            |
| 74"     |      | ٧٨   | ٧٣   | 14   | غير مشر وط (٪)        |
| 1       | 1    | 1    |      |      |                       |

#### هـ - التنبؤ السياسي

١٦ - من الممكن التنبؤ بالمستقبل في المدى القصير .

١٧ ـ المصادفة تلعب دوراً معيناً في الحياة السياسية .

تختلف عقيدة التنبؤ السياسي عن عقيدة التغاؤ ل السياسي في أن الاولى تعني الاعتقاد بوجود نمط تكراري منتظم في الحياة السياسية يمكن على اساسه تصور احتمال تطور الاحداث ، يبنيا تشير الثانية الى مجرد الاعتقاد باحتمال تحقيق الاهداف .

والواقع ان الاطار الزمني المباشر بالنسبة لعبد الناصر ـ في تلك الفترة ـ كان اطاراً محدوداً يتعلق بالمدى القصير ، باستثناء اشارات محدودة الى وجود نمط تقدمي في التطور التاريخي مؤداه ان « عجلة الزمن لا تعود الى الوراء» ( ٢٥ حزيران / يونيو عام ١٩٥٤ ) . ولعل ذلك يعود الى عدم انتهاء عبدالناصر الى ايديولوجية محددة تفسر له العملية التاريخية . فإن معظم تنبؤ اته كانت مستمدة من الخبرة الذاتية ، ولم تكن تعتمد على مفهوم واضح للمستقبل ، او على نظرة تاريخية محددة . واخيراً فإن تنبؤ ات عبدالناصر كانت تتعلق أساساً بنتائج سياسات محددة ، او باحتمالات ردود افعال الاعداء . فقد تنبأ مبكراً بالنصر على القوات البريطانية في معركة انهاء الوجود البريطاني في منطقة قناة السويس ( ٢٣ ايار / مايو عام ١٩٥٣ ) ، وان القوى المعادية في الداخل ستشن هجمات مضادة في المستقبل ، وانها ستحاول اشعال نار الصراع من اجل استعادة السلطة ( ١٤ حزيران / يوينو عام ١٩٥٣ ، ٢٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ) ، وان اسرائيل ستستمر في جهودها الرامية الى عرقلة التوصل الى تسوية سلمية في الشرق الاوسط ( ١٩ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٤ ) ، وان القوى الغربية ستمد اسرائيل دائماً بالسلاح من اجل الاحتفاظ بميزان القوى في مصلحة اسرائيل (١٣ ايار / مايو عام ١٩٥٦ ) ، كما أنَّه تنبأ في اكثر من موضع باستحالة الحرب العالمية بحكم التوازن النووي ( ٢٦ أذار / مارس عام ١٩٥٦ ) . ويتضح لنا مَن تأمل الجدول رقم ( ٤ -٦) ، ان ٩٠ بالمائة من التنبؤات السياسية في تلك الفترة ، كانت تتعلق اما بسياسات محددة او بسلوك الاعداء السياسيين . اكثر من ذلك ، فإنه في مناسبة واحدة على الاقل ، أشار عبد الناصر الى الدور الذي تلعبه المصادفة في الحياة السياسية ، بما يلغي احتمأل التنبؤ ، وذلك حينها أشار الى احتمال حدوث الحرب العالمية لظروف خارجة عن الحسبان ( ٢٦ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) .

# و .. دور القائد في التطور الاجتماعي . التاريخي

١٨ ـ القائد السياسي ليس اكثر من وسيط سياسي . لا يستطيع القائد السياسي ان يضبط التطور الاجتماعي ـ التاريخي ، ولكنه يستطيع ان يتدخل للاقلال من الآثار السلبية للنطور .

قدمنا أنه عندما أن عبدالناصر الى السلطة في تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ، لم تكن لديه نظرة ايديولوجية واضمحة ، وإن ذلك قد أثر بشكل واضح على توجهاته العقيدية ، وباللذات من حيث نظرته المعالم السياسي ، وطبيعة مستقبل الحياة السياسية ، وامكانية تحقيق الاهداف السياسية . والواقع ان هذا النمط انطبق الى حد كبير على مفهوم عبد الناصر لدور القائد السياسي في عملية التطور الاجتماعي - التاريخي ، والحركة السياسية في مجتمعه . فنظراً لاتفاد الحجيرة السياسية ، وغياب الإيديولوجية التي توضيح له دور القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في المعلبة ، السياسية والتاريخية ، كان السياسية ، فإن اعتقاد حبدالناصر في قدرته على التأثير على الحركة السياسية والتاريخية ، كان ضعيفاً الى حد كبير، في هدا الفترة على الاقل . وقد ساعد على ترسيخ هذه العقيدة ، ان الجماهير المصرية قد أيديت الثورة تأييداً واسعاً متوقعة من اعضاء مجلس قيادة الثورة حلولاً سريعة لم يكن هؤلاء الاعضاء قادرين على تقديها ، ولذلك فإن مبدالناصر ، اعترف للجماهير صواحة بأن تقليم الحلول السريعة لمشكلات التنمية الاقتصادية عملية تخرج عن نطاق قدرته ، او إذا كان مي المائدي نوتجيعه عملية التطور السياسي والاقتصادية عاية غزج عن نطاق قدرته ، او إذا كان مي القائد مع القوى الاجتماعية الاخرى :

جدول رقم ( ٤ - ٦ ) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٥٦ ـ ١٩٥٦

| المجموع       | 1907 | 1900     | 1908 | 1908 | السنة                                                          |
|---------------|------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| 111           | 1    | ۸,,,     | 111  | ۲۰۰  | ه ـ التنبؤ السياسي<br>يمكن التنبؤ (٪)                          |
| 77            | ,    | ٨        | 11   | ۲    | لا يمكن التنبؤ (٪)<br>أ ـ مجالات التنبؤ<br>التطور التاريخي (٪) |
| 0<br>0<br>177 |      | Yo<br>Yo | 716  | ١٠٠  | سلوك العدو (٪)<br>نتائج السياسات (٪)                           |
| ۲۲            | ١    | ^        | 11   | Υ    | احداث محددة (٪)<br>ب ـ درجة التنبؤ<br>يقين (٪)                 |
| /             | ١٠٠٠ | ,        | ١    | 1    | يون (٪)<br>احتمال (٪)                                          |

 إن رجال الثورة فئة قليلة ، ولسنا سحرة نصنع المعجزات ، ونفعل كل شيء . ان بناء الوطن يحتاج الى نساند القوى » ( ١٠ نيسان / ابريل عام ١٩٥٣ ) . ء هم يريدوز منا جميعاً أن نحقق لهم السمادة العائلية ، وان نحقق لهم الرفاهية . وإنا لن استطيع ان احقق لهم هذا وحدي ولكني استطيع ان احقق لهم هذا إن تكانف كل قلاد وان تكانف كل متعلم » ( ٢٥ تحوز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

وفي كتابه فلسفة الثورة ، أكد عبدالناصر أنه لا يمكن ضبط العملية التاريخية ، وأن القائد

السياسي لا يستطيع أن يمنع تزامن الثورة السياسية مع الثورة الاجتماعية . وهذا فإن دور القائد السياسي يقتصر على الاقلال الى ادى حد ممكن من الآثار السلبية الفرعية للاضطرابات الاجتماعية التي تنشأ من هذا التزامن . بعبارة اخرى ، فإن عبدالناصر حدد دوره في عملية التطور السياسي التاريخي ، في اطار ما يمكن أن نسميه و الوساطة الاجتماعية ـ السياسية ، أي دور الارشاد العام ، دون التدخل الفعّال في مسار عملية التطور.

ما أشبه شعبنا الأن بقافلة كان بجب ان تلزم طريقاً معيناً ، وطال عليها الطريق ، وقابلتها المصاعب ، وانبرى لها اللصوص وقطاع الطرق ، وضللها السراب ، فتبصرتت القافلة ، كــل جماعة منها شردت فى ناحية ، وكل فرد مضى فى اتجاه .

وما أشبه مهمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمضي فيجمع الشاردين والنائهين ليضعهم على الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير . هذا هو دورنا ولا اتصور ان لنا دوراً سواه . ولو خطر لي اثنا نستطيع ان نحل كل مشاكل وطننا لكنت واهماً ، وانا لا احب ان أتعلق بالاوهام .

إنتا لا نملك القدرة على ذلك ، ولا نملك الخبرة لنقوم به .

وفي تشبيه آخر ، شبّه عبد الناصر دور القائد السياسي بدور الحكم في المباراة . فالحكم يقتصر دوره على التأكد من مراعاة اللاعبين لقواعد المباراة ، ولكنه لا يلعب . وبالمثل ، فالقائد السياسي يجب ان يقتصر دوره على تحقيق الإنسجام بين مصالح كل الفشات والمطبقات الاجتماعية ، وبالذات بين العمال والراسمالين . ففي خطاب المم المعال في 14 نيسان / إبريل عام ٤ م 10 قال : « امامنا الفلاح والعامل وصاحب الارض وصاحب رأس المال ، ونحن نعمل للجميع ولا نعمر فقع على اخرى ، ولا نجامل احداً ، ولا نظر رشوة . . . ستكرن حكاماً بين الجميع نصاحب العمل ونصف الملاح وصاحب الارض ونعمل (الجهاد تعاون قوي بين الفات جيماً ».

والواقع ان هذا التحليل كان مرتبطاً بتصور اكبر عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي المصري في تلك الفترة . فقد تصور عبدالناصر ان عملية التنمية الاقتصادية لا تدخل في نطاق مهام الفيادة الجديدة ، ولكتها اساساً مهمة الفئات الرأسمالية الزراعية والصناعية ، بالاضافة الى الاستخدارات الاجتماعي على يجرد تحرير وتدعيم الاستخدارات الاجتماعية للطبقة البورجوازية المصرية في اطار الحد الادن المكن من التدخل المسكنايات الرأسمالية للطبقة البورجوازية المصرية في اطار الحد الادن المكن من التدخل السياسي . ولذلك نجده في خطابه في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ يؤكد للعمال ان الحكومة لا تستثمارات ، والتوفيق تستطيغ النهرض باعباء التنمية الصناعية ، ولكن في علمكم ان المكومة ليس لديا الله الكاني للغام بتلك النهضة الساعية ، وعلى هذا فيجب ان نشجع كل من يريد استثمار الموالح متى تستغيد البلاد وستغيد العمال من ذلك ، وسخعل دائمًا على نقريب وجهات النظر حق ياخذ كل فرد نصيه في الحياة ،

وقد استمر هذا التصور لدى عبدالناصر حتى اوائل عام ١٩٥٥ . فابتداء من تلك السنة ، غير عبدالناصر عقيدته عن دوره السياسي من مجرد وسيط سياسي واجتماعي الى شريك كامل في . العملية السياسة والاجتماعية . فلم يعد دور القائد هو الوساطة بين العمال والرأسماليين ، ولكنه التدخل لانفاذ الطبقات المظلومة من الاستغلال والفساد والعبودية ، ورفع مستوى وعيها السياسي ( ١٢ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ ) . وفي خطاب مشهور امام المؤتمر التعاوني الثاني في ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦ ، أوضح بجلاء ابعاد الدور الايجابي للفائد السياسي كممثل للدولة :

... الدولة مسؤولة عن مصالح الجماعة وحايتها شد الاحتكار وضد الاستخلال وضد سيطرة رأس لمالل .
الدولة مسؤولة عن مصالح الجماعة ، فإن الدولة تمثل مصالح الجماعة كلها ، في جميع هذه النواحي . الأا الدولة يجب ان توجه ، وهذا الانتصاد كيب ان يسير عل نظام الاقتصاد المرجه ، توجه الدولة وتتدخل لغرض واحد هو الحد من سيطرة الاحتكارات ولغرض حفظ التوازن بين المصالح المختلفة ، ولغرض الاسراع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية » .

واضح اذاً أن تحولاً قد حدث في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي ، نحو الاضطلاع بمهام إيجابية في التطور الاجتماعي وتحريك التطور الاقتصادي . بيد ان هذا التحول لم تتكامل ابعاد الا في الفترة التالية لعدوان عام ١٩٥٦ ، كما سنرى في القسم اللاحق .

جدول رقم (٤-٧) التوزيع التكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1904 | العقيدة                               |
|---------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 14      | ٤    | ۲    | ٨    | ٥    | ٦ ـ دور القائد السياسي                |
| 17      | 40   | ٥٠   | 14   |      | تدخل سياسي نشيطٌ (٪)                  |
| i       |      |      |      |      | التدخل كليا كان ممكناً (٪)            |
| 77      |      |      | 77   |      | الوساطة الاجتماعية (٪)                |
| ٥       | ۲0   |      |      |      | رصد التطور (٪)                        |
| 11      | l    | ŀ    | 40   |      | التدخل وإن كانت النتيجة غير مؤكدة (٪) |
| £Y      | ۰۰   | ٠,   |      | ١    | دور نشيط بالتعاون مع الآخرين (٪)      |
| L       | i .  | i    | l .  | I    | 1                                     |

يستتر خلف هذا التطور العقيدي لدى عبد الناصر في مفهوم القائد السياسي ، تصور الساسي يكمل التصورات السالفة ، وهي انه مها كان دور القائد السياسي كوسيط اجتماعي او متدخل سياسي ايجابياً ، فإنه لا يستطيع أن يضطلع بهذا الدور وحده ، وإنما فقط بالتعاون مع القوى الاجتماعية والسياسية الاخرى. بعبارة اخرى ، القائد السياسي لا يستطيع وحده أن يحرك العملية الاجتماعية التاريخية ، ولكنه مجرد اداة من مجموعة ادوات للتغيير . ولعل ذلك يتضبح

بتأمل الجدول رقم ( ٤ ـ ٧ ) الذي يوضح انه في ٢٢ بالمائة من اقواله عن دور القائد السياسي ، كان عبد الناصر يتصور ان هذا الدور لا يتم الا بالتعاون مع الآخرين ، وكانت تلك هي العقيدة الاساسية في الاعوام الاربعة ما عدا عام ١٩٥٤ التي تغلب فيها مفهوم الوساطة الاجتماعية .

# ثانياً: العقائد الادائية

## أ \_ طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها

١٩ ـ اهدافنا الرئيسية هي السيادة الكاملة ، التنمية الاقتصادية ، والعدالة الاجتماعية .

٢٠ ـ هدف مصر الرئيسي في المنطقة العربية هو توحيد العرب .

 ٢١ ـ هدف مصر الرئيسي في الصراع العربي ـ الاسرائيلي هو تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالفضية الفلسطينية .

ومن بين العقائد المكونة لنسقه السياسي العقيدي ، كانت العقائد المرتبطة بالاهداف ، اكثر المقائد المرتبطة بالاهداف ، اكثر المقائد تكرارية ، اي اكثرها تواتراً في التعبير . ولعل هذا يدل على قوة النزام عبدالناصر عميمهوعة الاهداف السياسية والاجتماعية التي جاء الى السلطة لوضعها موضع التطبيق . فلم يكن عبدالناصر زعياً تقليدياً جاء الى السلطة لمجرد عمارسة السلطة ، ولكنه جاء على رأس حركة ثورية تحول احداث تغييرات أساسية في المجتمع .

على المستوى الداخلي كان عبد الناصر ملتزماً بتحقيق هدفين عوريين غير قابلين للمساومة :

اولًا : تحقيق الاستقلال الكامل لمصر وازالة كل اشكال الانتقاص من سيادتها ، سواء في شكل الاحتلال العسكرى ، او التبعية السياسية .

ثانياً: تدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن الثابت أن مسلك عبد الناصر لتحقيق التنمية والعدالة شهد تغيرات مهمة في تلك الفترة، بيد أن الهدف ذاته ظل ثابتاً.

و في خطاب القاء بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء في ۲۸ تموز / يوليو عام ۱۹۵۶ ، حدد بوضوح تملك الإهداف : و إننا نريد أن نقضي على الظلم السياسي الذي حل بنا طوال السنين الماضية من أثار الاستعمار البريطلان ، ويجانب هذا كله نريد ان تكون هناك عدالة اجتماعية ، ونريد ان نرفع مستوى المعبشة ،

و في المجال العربي ، كان عبد الناصر اول حاكم مصري يؤكد بجلاء هوية مصر العربية . فقد أنهى عبدالناصر المناظرة الثقافية التي كانت دائرة في مصر في الاربعينات والحنسينات حول هوية مصر السياسية والثقافية ، هل مصر دولة عربية ، ام فرعونية ، ام بحر متوسطة . حدّد عبدالناصر موضع مصر الطبيعي في الدائرة العربية ، بحيث أن مصر ، بحكم الموقع والتاريخ والثقافة دولة عربية . كذلك فقد حدّد عبدالناصر الوطن العربي بأسره كمجال للأمن الوطني المسره كمجال للأمن الوطني الممري ، بعيث اصبح ه الوطن عندنا هو الوطن العربي قاطبة ، ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) . ومن ثم ، حدّد عبدالناصر كأحد اهدافه الاساسية في تلك الفترة ، بلورة نظام اقليمي عربي ، يتأسس على مفهوم المصلحة العربية . وفي مقابلة صحفية مع مجلة نيوزويك في تموز / يوليو عام 1٩٥٤ حدد عبد الناصر هدف « العربي » .

و إن مصر ستعمل على انشاء عالم عربي موحد منى سويت مشكلة منطقة قناة السويس ، وفي نيتنا أن نفوم بدورنا في المساعدة انسوية جميع المشاكل المنصلة بالبلدان العربية وشعوبها لأننا نعد كل مشكلة من مشاكل البلدان العربية مسكلة عناصة بنا ، نشعر ان هدفنا بجب أن يقوم على أساس انشاء العالم العربي وتوحيد اسرته ، بحيث تحتل المكان الجدير بها بين دول العالم و(۱۸).

وفي ٢٦ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٦ اوضح ابعاد الهدف الحربي لمصر : « اليوم نعلن عرويتنا لمفتيقة ، ونعلن تماسكا مع العرب جمعاً حتى لا يتكرر ما مضى . . . نعلن اثنا تنكائف مع العرب جمعاً من المحيط الاطلسي الى الحليج العربي . . . وهذا يا اخواني هدف رئيسي من اهدافنا بمليه علينا مكاننا . . . نعلن هذا ونعلن اتنا تتصافر جمعاً من اجل الدفاع عن حريتنا » .

وقد تصور عبدالناصر عملية توحيد الوطن العربي في شكل اقامة نظام ضمان جاعي عربي خالص مهمته الدفاع عن المصالح المشتركة للوطن العربي مستقلاً عن نفوذ القوى العظمى ( ٣٦ آذار / مارس عام ه ١٩٥٥ ) . وفي خطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو اكد ذلك بقوله : وإن سياستا العربية بمدف الى جمع شمل العرب بجعلهم امة واحدة بل اسرة واحدة . لقد كان سبيلنا الى تحليق هذا الهدف هو ان نلتزم ميثاق جامعة الدول العربية . . . وقد كان ميثاق الضمان الجماعي تكميلاً وتتويماً وتدعيماً لميثاق المحالة الدول العربية ع

اما فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، فإن الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان تنفيذ قرارات الامم المتحدة الصادرة عامي ١٩٤٧ ، ١٩٤٨ ، فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بالذات فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بالذات فيها يتعلق بالقضيم وحقوق اللاجئين الفلسطينين . وقد أشرنا الى ان عبدالناصر في مقابلة صعفية نشرت في الاهرام في ٢ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ، قد انتخد السياسة الامريكية لعرقائتها وحق العرب في الحياة مع الاهرام في ٢٢ آب / اغسطس من العام نفسه أكد ان مصر لن تعقد صلحاً مع اسرائيل الا بعد ان تقوم اسرائيل باحترام قرارات هيئة الامم المتحدة وتنفيذها، وبعد أن عمورط المدندة التي تنقضها كل يوم . وفي حديث آخر مع الاهرام في ١٩ أيسان / ابريل عام ١٩٠٤ أعاد تأكيد هذا المدنى:

د يجب ان تحترم اسرائيل قرارات الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، والقسم العمري من فلسطين ، تلك

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ، ص ٤٣ .

القرارات التي مسدرت في اواخر عام ۱۹۶۸ ، وان تنفذها ، قبل ان تتحدث هي او اي دولة اخرى عن الصلح مع العرب ١٩٠<sub>٤</sub> )

وفي حديث الى جريدة نيويسورك تنايمز في ٢٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، اكـد عبدالناصہ :

ان العرب لا ينوون مهاجة اسوائيل ، وأنه لا امل في تعديل موقف مصر بالنسبة لها ، الا اذا نفذت قرارات
 الامم المتحدة فيا نجمتص يحقوق اللاجئين العرب ، وتقسيم فلسطين (٢٠٠) .

وفي حديث الى مجلة نيوزويك الامريكية أكد عبد الناصر ان العلاقات بين العرب واسرائيل يمكن أن تتحسن اذا أبدت اسرائيل رغبة صادقة في الوصول الى سلام عادل بقبول قرارات الاسم المتحدة وبالذات تلك القرارات المتعلقة باللاجئين وتعويضهم ، وتدويل القدس(٢٠) .

وفي ٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ، اقترح انتوني ايدن ، وزير خارجية بريطانيا أنثل ، عقد مفاوضات عربية ـ اسرائيلية على اساس قرار التقسيم من اجل التوصل الى تسوية شاملة للقضية . وفي ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر ، اعلن عبد الناصر قبوله لمقترحات ايدن قائلاً : و اية مفاوضات للصلح مع اسرائيل بجب ان تقوع على اساس هذا القرار ( قرار التقسيم عام ١٩٤٢) الذي وافقت عليه الدول المشتركة في الامم المتحدة . ومن شأن هذا القرار أن يرجع اسرائيل الى الحدود التي تضمنها مشروع التقسيم الاصلي ، ( ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ) .

بيد أن اسر اثيل رفضت مقترحات ايدن ، وكثفت من غاراتها الارهمابية على المواقع الامماية ، مما جعل عبد الناصر يعلن في نهاية العام ، يأسه من احتمالات السلام مع اسرائيل : و لا جدوى من سياسة السلام (مع اسرائيل) ، حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام من جانب واحد بينا يتمادى الجانب الاخر في العدوان » ( 10 كانون الاول / ديسمبر عام 1900) .

٢٢ \_ على القائد ان يطلب دائهاً الهدف الاقصى .

٣٣ \_ يجب على القائد السياسي الأ يتخل عن/او يعدل من اهدافه القصوى ، ولكنه يجب أن يكون واقعباً بحيث بعدل من أساليب تحقيقها .

ومن العقائد الادائية الاساسية ، المنهج الذي يفضله القائد في اختيار الاهداف . ويقصد بذلك ما اذا كان القائد السياسي يفضّل اختيار الاهداف التي تحقق الحد الاقصى الوارد في قضية معينة او الاهداف الممكن تحقيقها في ظروف معينة ، وما اذا كان يتسم بدرجة من المرونة او الجمود

 <sup>(</sup>١٩) الجدير بالذكر أن مذا الحديث ورد في : عبدالناصر ، مجموعة عطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال
 عبد الناصر ، ج1 : ٢٣ يوليو ١٩٥٧ - يناير ١٩٥٨ ، ص ١١٩ بدون تلك الفقرة .

<sup>(</sup>٢٠) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر نفسه ، ص ١٣٧ - ١٣٣ .

في اختيار تلك الاهداف والنمسك بها . بعبارة اخرى هل يقبل القائد السياسي تعديل الهدف او النخلي عنه اذا كان ذلك ضرورياً ، ام انه يتمسك به حتى ولو استحال تطبيقه .

في هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختيار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان اختيار الاهداف الممكنة او المساومة حول الاهداف الاساسية على حد تعبيره - سيؤ دي بالقائد الى خسران المعركة قبل ان بندا . من تم أنه يجب دائماً أن يتمسك بالحد الاقصى . وقد عبر عبدالناصر عن هذه العقيدة في تلك الفترة عدة مرات فيها يتعلق بقضية جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شرط .

أكثر من ذلك فإنه بمجرد اختيار وتحديد تلك الاهداف فإنه بجب عدم تغييرها او تعديلها او التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف ، وهو ما كمان عبد النماصر يعبسر عنه بمالمساومة عن الاهداف :

و إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ، لذلك فإن اول اهدافنا هو الجلاء بدون قيد او شرط ، ( ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ) .

 و لن تقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي المشروع في الجلاء الناجر الكامل عن جميع اراضيها ، او أن يفرض المحتل الغاصب اي شوط من الشروط ثمناً للاعتراف بهذه الحقوق » ( ۱۷ آذار / مارس عام ۱۹۵۳ ) .

و هذه يا اخوان هي المثل التي اؤ من بها والتي لن أحيد عنها ولو أودى ذلك برقبقي وحبان ودمي ، ( ١٩ حزيران / يونيو ١٩٥٦ ) .

بيد انه رضم ميله الواضح الى اختيار اهداف قصوى فإن عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه لم يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن يختار اهدافاً قصوى ولكن اذا لاحت في الافق إمكانية تحقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا الجزء لحساب الهدف الاقصى ، فعبدالناصر ارتبط بهدف الجلاء الكامل غير المشروط للقوات البريطانية من منطقة قناة السويس ، ولكنه في اتفاقية الجلاء قبل شروطاً تقلل الى حد ما من تحقيق هذا الهدف عا أثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السياسيين(٢١) . وكان رد عبدالناصر عليهم أنه قد قبل تلك الشروط لانها ستؤدى في النهاية الى تحقيق الهدف وأنه لم يكن من الحكمة التضحية قد قبل تلك الشروط لانها ستؤدى في النهاية الى المذف وأنه لم يكن من الحكمة التضحية عام ١٩٥٤ ، ٢ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ) . واضاف و لن تول ابدأ أنفي حصلت من الانفاقية على كل شيء نهذا يعد تمليان عطون في سيل تمقيق اهداك الورة . وهذه الانفاقية بست الاعطون سيل النخلص من الاحتلال ، ( ٢١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲۲) في انفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ۱۰۰۰ فني بريطاني لادارة قاعدة قناة السويس كها قبل شرط السماح بعودة الفوات البريطانية الى القاعدة اذا حدث اعتداء على اي من البلدان العربية او تركيا .

أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصى ، فإنه يمكن اتباع اي وسيلة متاحة لتحقيق الهدف ، حتى ولو شمل ذلك ؛ عالفة الشيطان نفسه ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

ويتضح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( ؛ - ٨ ) ، اذ أنه في ٩٣ بالمائة من الجمل الواردة عن اسلوب اختيار الاهداف ، كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى ، ولكنه في ٧٥ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل الهدف او الوسيلة ، كان عبد الناصر محبذ تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف .

جدول رقم (٤ ـ ٨ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة باسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٣

| المجموع                                                            | 1907                                         | 1900                                    | 1908 | 1904                                                                 | العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747<br>V<br>14<br>0<br>17<br>27<br>47<br>V<br>77<br>77<br>77<br>77 | 9T<br>Y<br>TE<br>9<br>1A<br>Tr.<br>(Y)2<br>V | Y 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | YE   | 20<br>10<br>-<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | ۱ - طبيعة الاهداف السياسية تدمير الاعداء (/) داميرة (/) الوحداء (/) البحث عن السلام (/) البحث عن السلام (/) أستعادة الحقوق استعادة الحقوق أداميلية (/) اعداف تصوى (/) ب تناقض الاهداف المداف عكنة (/) الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) الوصائل ج- امكانية تعديل الاهداف والوسائل ج- امكانية تعديل الاهداف والوسائل |
| ٧,                                                                 |                                              | ٥٠                                      | ١٠٠  |                                                                      | تعديل الوسائل (٪)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

في اختيار تلك الاهداف والتمسك بها . بعبارة اخرى هل يقبل القائد السياسي تعديل الهدف او التخلى عنه اذا كان ذلك ضرورياً ، ام انه يتمسك به حتى ولو استحال تطبيقه .

في هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختبار الاهداف القصوى . فقد كان يعتقد ان اختيار الاهداف المصدد فإن عبد الناصر على بالقائد الى اختيار الاهداف المساسية على حد تعبيره ـ سيؤ دي بالقائد الى خسران المعركة قبل ان تبدأ . من ثم انه يجب دائم أن يتمسك بالحد الاقصى . وقد عبر عبدالناصر عن هذه المقيدة في تلك القترة عدة مرات فيا يتعلق بقضية جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شرط .

أكثر من ذلك فإنه بمجرد اختيار وتحديد تلك الاهداف فإنه يجب عدم تغييرها او تعديلها او التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف ، وهو ما كنان عبد النــاصر يعبــر عنه بــالمـــاومــة عن الاهداف :

و إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ، لذلك فإن اول اهدافنا هو الجيلاء بدون قيد او شرط ، ( ٣٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ) .

، لن نقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي المشروع في الجلاد الناجز الكامل عن جميع اراضيها ، او أن يفرض المحتل الغاصب اي شرط من الشروط ثمناً للاعتراف بهذه الحقوق » ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

، هذه يا اخواني هي المثل التي اؤ من بها والتي لن أحيد عنها ولو أودى ذلك برقبتي وحياتي ودمي ، ( ١٩ حزيران / يونيو ١٩٥٦ ) .

بيد انه رغم ميله الواضح الى احتيار اهداف قصوى فإن عبد الناصر كان واقعياً الى حد انه لم يربط بين احتيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن مجتار اهداف قصوى ولكن اذا الاحت في الانقى إمكانية تحقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا الجزء لحساب الهدف الاقصى ، فعبدالناصر ارتبط بهدف الجلاء الكامل غير المشروط للقوات البريطانية من منطقة قناة السوس ، ولكنه في اتفاقية الجلاء قبل شروطاً قتل الى حد ما من تحقيق هذا المدف عا أثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السياسين(٢٣) . وكان رد عبدالناصر عليهم أنه قد قبل تلك الشروط لانها ستؤدي في النهائية الى تحقيق الهدف الاقصى وفائه لم يكن من الحكمة التضحية بالتنازلات التي قبلتها بريطانيا ، لحساب تحقيق الهدف الاقتصى دفعة واحدة ( ٢٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ، ١٢ أنها الموسط عام ١٩٥٤ ) . وأضاف ولن الول ابدأ أنفي حصلت من الانتقاقية على شيئ المعادف الدورة . وهذه الانتقاقية ليست الاخطوافي صبيل غلينا بعداف الدورة . وهذه الانتقاقية ليست الاخطوافي صبيل طالتخلص من الاحتلال ، ( ٢١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢٢) في اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ١٥٠٠ فني بريطاني لادارة قاعدة قناة السويس كها قبل شرط السماح بعودة القوات البريطانية الى القاعدة اذا حدث اعتداء على اي من البلدان العربية او تركيا .

أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصى ، فإنه يمكن اتباع اي وسيلة متاحة لتحقيق الهدف ، حتى ولو شمل ذلك ؛ عالفة الشيطان نفسه ، (١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

ويتضح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( ؛ ـ ٨ ) ، اذ أنه في ٩٣ بالمائة من الجمل الواردة عن اسلوب اختيار الاهداف ، كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى ، ولكنه في ٧٥ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل الهدف او الوسيلة ، كان عبد الناصر يحيذ تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف .

جدول رقم (؟ ـ ^ ) النوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة باسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٠

| المجموع                                                     | 1407                       | 1900                                      | 1908                                                | 1908                                               | السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747 V 14 0 17 07 17 47 V 77 V 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 47° Y E 4 1A 7° . (Y)£ V 1 | (1) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y | VE 4 (P) (E) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F | 00<br>10<br>-<br>7<br>£<br>£<br>VV<br>7<br>1A<br>1 | العليسة،  1 - طبعة الاهداف السياسية تقدير (الاهداف (/) وقاعية (/) البحث عن السلام (/) البحث عن السلام (/) الساماة الحقوق المعادة المخوق المداف تصوى (/) المداف المعادف المداف المداف تصوى (/) الاهداف الإهداف الإهداف الإهداف المداف متاقض (الاهداف المداف متاقضة (/) الاهداف على جدول زمني الإهداف على المداف المداف المتاقضة المداف المتاقضة الاهداف |
| ٧٠                                                          |                            |                                           | ١٠٠                                                 |                                                    | تعديل الوسائل (٪)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ب \_ مناهج تحقيق الاهداف السياسية

٢٤ \_ نظراً الأن الاهداف قصيرة المدى قد تتناقض مع بعضها ، فإنه بجب تحقيق الاهداف من خلال جدول زمني بحيث يتحقق هدف واحد في الوقت .

٢٥ \_ يجب تحقيق الاهداف بطريقة تدريجية وبعد اعداد دقيق.

كان عبدالناصر يعتقد أن اهداف السياسية الكبرى لا تتساقض مع بعضها البعض . فالاستقلال والتنمية هدفان متكاملان يتحققان معا ( ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٣ ) . والوحدة في اطار جامعة الدول العربية لا تتناقض مع التضامن الاسلامي ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ) . بيد أن الاهداف التكتيكية أو قصيرة المدى قد تتناقض مع بعضها البعض . وطذا فإنه لا يجب تحقيق تلك الإهداف في وقت واحد ، وإنما يجب أن يخصص لكل هدف فترة زمنية محدة لتتنقض مع ملى المعداف أو من العالم المعداف في فترات زمنية الاحقة ". ولهذا فإنه على القائد السياسي أن يحدد لنفسه ملياً من الاولويات في اطار زمني متسلسل . انطلاقاً من هذه العقيدة كان السياسي ان يحدد لنفسه ملياً من الاولويات في اطار زمني متسلسل . انطلاقاً من هذه العقيدة كان المعالمين المناس / ابريل عام ١٩٥٣ ) . وإن هدف التنمية لا يمكن تحقيقه قبل جلاء القوات البريطانية ( ١٦ آب / اغسطس عام ١٩٥٢ ) ، كإ أن هدف التخلص من الانشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية المناسطس عام ١٩٥٤ ) ، كإ أن هدف التخلص من الاختلال الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية ؟

والواقع ان اعتقاد عبدالناصر بمفهـوم التسلسل الزمني لتطبيق الاهداف السياسية ، كان انعكاساً لاعتقاده بضرورة التطبيق التدريجي لتلك الاهداف . ففي نظر عبدالناصر ، يستلزم تطبيق اي هدف الاعداد الدقيق والتدرج في التنفيذ ، بمعني الانتقال البطيء من خطوة الى خطوة حتى يتم تطبيق الهدف .

د إن الحياة النبايية السليمة في امة ما ، لا تأتي الا بعد عدة تجارب وعلى مراحل تدريجية . ولا يمكن أن تحدد لهذا التطور او التدرج فترة عددة ، فهي سلسلة متصلة من التجارب : ( ٢٢ آب / اغسطس عام ١٩٥٣ ) .

كذلك اكد عبد الناصر صراحة انه ضد اسلوب الوثبة الخاطفة او الدفعة القوية في تحقيق الاهداف ( ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٣ ) .

 د علينا أن نسير خطوة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين افواد الشعب ، ولا بد للبلد من أن يتطور تدريجياً » ( 7 نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ ) .

وللبرهنة على صحة هذا النهج استشهد عبد الناصر بالمهج القرآن في تحقيق الاهداف ، فقد ذكر تابيداً لتلك الفكرة ، ان العالم قد خلق في ستة ايام ، كها جاء في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢٣) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد التاصر ، ص ٢ ٢ .

: إننا نسعى الى هدفنا ونحقق غايتنا بدون اسراع وعدم تبصر . . . ان الله قد خلق العالم في ستة ايام ، والحركة قامت منذ ستة شهور : ( 70 آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

وفي خطاب القاه في اول آب / اغسطس عام ١٩٥٣ ، استشهد بالمنهج الاسلامي مـرة اخرى .

و إننا نريد ان نستفيد من دروس التاريخ وعظات الماضي في الدعوة الى رسالة هينة التحرير . لقد نزل كل نسي بفكرة ، ولم ينرل بمشروع . كانت الرسالة المحمدية فكرة ، وظل النبي صل الله عليه وسلم يناضل ثلاثة وعشرين سنة حتى آمن الناس بالفكرة . وكان في قدرة الله سيحان أن ينفذ فكرته دون نضال في سبيل الامجان ، .

وإذا نظرنا الى الجدول رقم (٤-٩) في الجزء المتعلق بمبهج تحقيق الاهداف السياسية ، يتضح لنا ان 7 بالمائة من الاقوال التي اوردها عبد الناصر في تلك الفترة عن المنهج السياسي كانت تؤكد على اسلوب التمهيد والتدرج كشرط ضروري لتحقيق الاهداف السياسية .

# ج ـ الاستراتيجية السياسية

٢٦ \_ الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية يجب ان تكون ذات طابع توفيقي ، ولكن الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب أن تكون ذات طابع ردعي ، كما ان الاستراتيجية المصرية ازاء القوى الداخلية المعادية يجب أن تكون ذات طابع قمعي .

لم يكن عبد الناصر يعتقد أنه من الحكمة اتباع استراتيجية سياسية واحدة متماثلة لتحقيق الاهداف السياسية ، ولكنه كان يتصور تلك الاستراتيجية كنظام ثلاثي الابعاد يفرق بين القضايا السياسية والاعداء السياسيين المختلفين ، ويوجه لكل منهم استراتيجية سياسية موحدة . ويمكن تلخيص هذا النظام الثلاثي في المقولات الثلاث : استراتيجية توفيقية مع العالم الخارجي ككل ، وردع الاعداء الخارجيين المباشرين ، وسحق القوى المضادة في الداخل .

كان عبدالناصر يعتقد أن الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخنارجية بجب أن تنهض على مبدأ و التوفيق المتبادل » .

ويقصد بذلك بعدين أساسين: أن يكون الخط العام للسياسة الخارجية متسباً بالاستعداد للتعاون وتحقيق السلام ، صياغة السياسة الخارجية ازاء دولة معينة يجب ان تتم طبقاً لنعط سياسة تلك الدولة ازاء مصر ، أي طبقاً لمبدأ « التبادل السلوكي » . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المبدأ الاخير بالشعار المعروف « نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا » . وفي خطاب ألقاء في ٣٣ شباط / فيراير عام ١٩٥٣ عبر عبدالناصر عن هذين البعدين في استراتيجية السياسة الخارجية بقوله :

و نحن لا نحمل للمالم كانة الا المودة والاخاه والشعور بآلام الحاضر، والامل في المستغبل . ولكنتا ننظر الى الدون ونراقب سلوكها معنا . فعن كان اقرب لمصالحنا واكثر استعداداً لمعاونتنا شددنا على يديه بأبدينا . ومن تجاهل حقوقنا ومصالحنا المقدسة ، فلن يكون له منا الا الحرب في كل ميدان » .

تطبيقاً فذا الخط العام ، فإن الاستراتيجية السياسية الامثل تجاه الاعداء الخارجيين هي استراتيجية الردع . ذلك ان اظهار حسن النوايا تجاه العدو الخارجي سيفسر من جانب هذا العدو على النه مظهر للضعف ، وسيشجعه على النمادي في عدوانه . ولكن استراتيجية الردع من شأنها أنحد من الساحك العدواني للعدو الخارجي .

ويحكم وجودها في قاعدة قناة السويس ، كانت بريطانيا اول دولة معادية يتعامل معها عبدالناصر ، في اطار تلك الاستراتيجية . ويُوضح تأمل الوثائق الناصرية في تلك الفترة أن عبد الناصر مزج بين التهديدات والوعود لكي يجبر بريطانيا على الجلاء من منطقة القناة . فقد هدد بريطانيا بنن حرب عصابات شاملة ضدها في منطقة القناة ، ولكنه عبر في الوقت نفسه عن استحداده لحل الصراع كلاسيكياً واقامة علاقات ودية مع بريطانيا ، اذا استجابت لطلب الجلاء .

و إننا على أتم استعداد لأن تكون معقولين ، ولكن الانكليز شائر قد وعدونا طبلة السبعرن عاماً الماضية أن يخرجوا من منطقة قناة السويس ولم يخرجوا . ان مصر لا تستطيع ان تطبق مزيداً من المعاطلة والتسويف ، فإذا شعرت يخرجمة المهدة الجديد ، بعد هذه الجهود التي تبذلها ، بانتا لم نصل الل تخليص بلادنا من الاحتلال البريطاني ، فنقوابان قواد الثورة سوف ينسجون من الحكومة لمستعدارا لقيادة الشعب في حرب ضد الانكليز ، ولن تكون هذه الحرب سبية ، والحاسكون حرباً فدائة ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

وقد اتضحت ابعاد تلك الاستراتيجية مرة اخرى حين ثارت مشكلة تأميم شركة قناة السويس وتهديد الدول الغربية بالتدخل . فقد رد عبدالناصر على التهديدات الغربية تحت دعوى تأمين الملاحة في القناة ، باقتراح تسوية الشكلة عن طريق النفاوض ، وابدى استعداده خضور مو قري في النفاة ، المناحكة ، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن مصر ستشن حرباً شاملة لتدمير مصالح الغرب في النفاة ، اذا حاولت الدول الغربية التدخل في القناة ( ١٢ أب / اغسطس عام 170 ، وقد استمر عبدالناصر في التأكيد على تلك الاستراتيجية التوفيقة - الردعة ، حتى نشوب العدوان الثلاثي ، عاولاً بذلك افشال محاولات , بريطانيا وفرنسا التنخار عسكرياً في مصر .

اما بالنسبة لاسرائيل ، فقد تميزت هذه الفترة بوجود استراتيجيين سياسيتين غتلفتين ، وان 
كانت كل منها تمثل فترة زمنية معينة . فقبل الغارة الاسرائيلية على غزة في شباط / فبراير عام 
190 اتبع عبدالناصر استراتيجية وفاعية - توفيقة ازاه اسرائيل ، قوام تلك الاستراتيجية تنسيق 
الفندات الدفاعي المشتركة للبلدان العربية ازاه اسرائيل على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، الملاحق من هذا 
الموقف الدفاعي القوي ، لتحقيق السلام مع اسرائيل على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، وفلك كله في اطار التركيز على بريطانيا ، باعتبارها المدو الرئيسي للموب . ولذلك ، فقد اكد 
عبد الناصر لاسرائيل قبل شراط / فبراير عام 1900 أن مصر و لا تنوي بده الصراع ، و انه مستعد 
للسلام اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة ( ٢٧ آب / اغسطس عام ١٩٥٣) ، و اننا لا 
نريد ان تكون البادئين بالصراع ، فليس للعرب مكان في سياستا الانشائية التي رسمت لتحدين احوال شعبنا ، 
( 14 كانون الاول / ديسمبر عام 1909) .

بدأته عقب الغارة على غزة حدث تحول في استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل ، وذلك استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل ، وذلك الدفاع احد استراتيجية دفاعية توفيقية الى استراتيجية دفاعية . من ناحية استمر عبدأ الدفاع احد العالمية المناسبة في استراتيجية محجومية او حتى استراتيجية الدفاع الوقائي ، يمينى المبادرة عبد الناصر عن تضديل الاستراتيجية محجومية او حتى استراتيجية أوقال ، يمينى المبادرة بيشل مجبوم العدو قبل ان يبدأ . وفيلا انجدا ، وفي الوج التالي الفي عاضرة يتناسبة الموسم التصافي الملاودة المسلحة ، اكد فيها أن وكل معاركات السرائيل دائن فائية ، وفي الوقات تفسم » بدأ المناص مطورة الراء السرائيل ذات ثلاثة المبادرة .

(أ) هجوم اسرائيل على مصر في المستقبل سيواجه بالمثل ، ومن ثم فإن مصر و سترد العدوان بالعدوان ء ( ٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

(ب) بناء قوة عسكرية مصرية ذات قدرة ردعية فعالة ، و فللحاففة على السلام احياتاً تنضي الانسان أن يكون مستحداً للفتال ، . وقد كان عبد الناصر ينظر لل بناء تلك القوة كاداة لردع العدوان الاسرائيلي ، ولاجبار اسرائيل على التسليم بحقوق الفلسطينيين .

وينمن ندعو باخلاص الى السلام واستقرار الطمائية بين الاسم كافة نظل اليقافلأ وسيفنا مسلول في ايدينا لمثقال كل من نسول له نفسه أن يمس ذو من الوطن , وجيشكم الملقى حدثكم عنه الان يستمتكم واقرأ أن تمسوء كل فرة من عواطفكم ليطوي الاحداء صدورهم على احقادهم حتى يموت فيها فيسالونا بحق وبديدوا الينا الحق المنتصب : ( ٣ تم غر أ ربو ليد علم 1900 ) .

وفي ۱۳ ايار / مايو عام ۱۹۵٦ أعاد تأكيد المعنى نفسه في خطاب له في غزة : ١ ان السلام لا يمكن صيانته الا بقوة عسكرية تحميه ، ذلك ان السلام لا يتحقق من جانب واحد . . . ان صيانة السلام ومن بقدرة المقتال : .

(ج) تقوية النظام الدفاعي الاقليمي العربي في اطار نظام عربي مستقل للفسمان الجماعي . وفي هذا الصدد ، فإن مصر يجب أن ترفض مشروعات الاحلاف الغربية كحلف بغداد لأن نجاح تلك المشروعات يعني عزل مصر وتركها منضودة امام اسرائيل ، (٢٦ آذار / ساوس عمام ١٩٥٥) .

والواقع ان تبني تلك الاستراتيجية الدفاعية ـ الردعية كانت نتيجة لسلوك اسرائيل . فعبدالناصر طوال تلك الفترة أبدى استعداداً للتسوية السلمية . بل انه حتى بعد الغارة على خرة لم يفقد الامل في تلك التسوية . وقد تضح ذلك حيثا قبل عبدالناصر في ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر ما مام٥٠٥ المفترحات التي قدمها التوني ابدن وزير خارجة بريطانها آنتيا ، والتي اقترح فيها اجراء مفارضات بين العرب واسرائيل على اساس قراد التقسيم . ففي حديث ادلى به ألى صحيفة نيوكرونيكل الملدنية ، قال : و لأول مرة بجارل رئيس وزراء غربي مسؤول أن يكون عادلاً ويذكر قرارات الامم المتحدة ، وان سير ايدن انخذ مسلكاً ايجابياً انشاء الشائل إذاء مشكلة العملت امداً طويلاً دان اي مفاوضات للصلح مع اسرائيل بجب ان تقوم على اساس هذا القرار (قرار الامم المتحدة بالتقسيم ) » .

وقد أثارت تصريحات عبد الناصر موجة من الانتقاد في البلدان العربية . فعبدالناصر بقبوله مقترحات ايدن قد قبل مبدأ التفاوض مع اسراقيل .بيد ان اسرائيل التي طالما نادت بالسلام مع المرب \_ رفضت ايضاً مقترحات ايدن لاجام ابدن لاجام ابنت على تنظيف قرارات الامم المتحدة ، جل كشت من غاراتها على البلدان الدرية للحيفة . وقد أسهم ذلك في أقناع عبدالناصر بعدم جدية الاعلانات الاسرائيل حول السلام والتفاوض ، وان اسرائيل تغيي بلدك تكريس الامر الواقع . وفذا نجده في اواخر عام 1900 يعلن فدل مياسة السلام (مع اسرائيل . و لا جدوى من سياسة السلام (مع اسرائيل ) . و لا جدوى من سياسة السلام (مع اسرائيل ) . حث لا يكون الدكونان ، ( 10 كان يكون هناك سلام مع اجانب واحد بينا يتعادى الجانب الآخر في العدوان ، ( 10 كان يكون الاول ) .

أما بالنسبة للقوى المعادية بالداخل ، فإن الاستراتيجية السياسية الناصرية كانت ذات طابع قمعي لا شبهة فيه . فقد كان عبدالناصر يتصور أن انسب الاستراتيجيات ازاء تلك القوى هي استراتيجية السحق من خلال وحرب لا هوادة فيها ، ، ولذلك فقد دافع عبد الناصر عن حومان القوى السياسية المعارضة ، وبالذات الشيوعيين والاخوان المسلمين ورجال الاحزاب السياسية من حرياتهم ، وحتى ولوكان ذلك يعني تحويل الثورة الى ثورة حراء « ( ٢٩ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٤ ) .

و هناك ايد مصرية غادرة نريد ان تمند الى يد عدوكم لتمكنه منكم ، ولتحيا في ظله ، فتحسسوا هذه الابدي ، وابحثوا عنها ، واقطعوها دفاعاً عن حريتكم ، ( ٢٦ أب / اغسطس عام ١٩٥٣ ) .

ولعل ذلك يوضح ان عبدالناصر كان دائم ينظر الى المعارضة السياسية باعتبارها الوجه الآخر للخيانة القومية . ومن الطبيعي ان التعامل مع الحيانة لا يتم من خلال التوفيق او الردع ، ولكن من خلال القمع السياسي . من ناحية اخرى ، فإن عبدالناصر كان يبرر تلك الاستراتيجية على الماسل ان سحق القوى المعادية يمهد الطريق نحو تحقيق اهداف اللورة ، ويحفظ حرية المواطنين . وبعبارة اخرى ، اعتبر عبدالناصر التخلص من المعارضة السياسية شرطاً للديمقراطية والتنبية (۲۰) .

و لقد قررنا أن تقام في هذا الوطن حرية حقيقية ، ولن تقام هذه الحرية الا اذا كشفنا اعداء الحرية . . سنسلب

<sup>(</sup>٢٤) ولحل ذلك كان واضحاً في عارسات النظام ازاء الاحزاب السياسية المدارضة. فيلكر الاستاذ احمد حسين رئيس حزب مصرر الفتاة ، والاستاذ ابراهيم طلحت احد زعياء حزب الوفد ، ان عبدالناهر اخيرهم أن الاحكام الفي تصديره ا حكمة الاورزة ، على قادة الاحزاب السياسية الممارضة . ومها احكام بالاحدام . هي و احكام سياسية ، ، وإن المحكمة لا تنظر الى المحاكمات من الناحية الفاتونية ، انظر : (حمد حسين ، في : الشعب ( القاهرة) ، ٧/ ٩ / / ١٩٨٨ ، وابراهيم طلعت في : روز اليوسف ( الفاترة) ، (١٠ كانون الفاتر / يابر بـ ١٩٧٧ ) .

حرية اعداء الحرية ، سنسلب حريتهم حتى لا تتكرر مأسي الجاضي ، ( ٢٥ تشرين الشاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ ) .

جدول رقم (2- ٩) التوزيع التكراري لعثائد عبد الناصر المتعلقة بمنهج واستراتيجية تحقق الاهداف ، للسنيات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1907   | 1900    | 1401   | 1904  | السندة العقيدة            |
|---------|--------|---------|--------|-------|---------------------------|
| ٧٠      | 1      | ٦       | 70     | ۳.    | ٢ ـ المنهج                |
| ٤٨      | (11)77 | 17      | 11     | 78    | التمهيد اولاً (٪)         |
| ۹.      | 11     |         |        | 17    | المحاولة والخطأ (٪)       |
| 17      | 77     |         | ٤,     |       | التدرج (٪)                |
| ١٠      | 11     | (٣٣)0 • | ۸.     | ٣     | الدفعة القوية (٪)         |
| 17      | 11     | (٣٣)    | ٨      | ۱۷    | التعبثة الشاملة (٪)       |
| 179     | ٥٩     | 77      | ۳۱     | YV    | ٣ ـ الاستراتيجية السياسية |
|         |        |         |        |       | أدر خدك الايسر (٪)        |
|         |        |         |        |       | استراتيجية غير عقابية (٪) |
| 17      | 70     |         | (٣)١٠  | (1)\0 | استراتيجية توفيقية (٪)    |
| ••      | (۲۰)00 | (0A)£0  | (14)01 | ٥٢    | استراتيجية ردعية (٪)      |
| 79      | . 4.   | 77      | 44     | 77    | استراتيجية عدوائية (٪)    |

## د .. المخاطرة السياسية

## ٢٧ ـ من الممكن قبول بعض المخاطرات المحسوبة

امتداداً لنهجه الحدار في تنفيذ الاهداف السياسية ، لم يكن عبدالناصر مستحداً لقبول عفاطرات السياسية عاطرات سياسية كبيرة ، او غير عصوبة ، ولكنه كان مستعداً لقبول بعض المخاطرات السياسية المستوية . من حيث المبدأ كان عبد الناصر بعتقد انه على الفائد السياسي أن تجزع بين الواقعية للسياسية وبين التصميم على تحقيق الملدف السياسي ، ولو كان السيل المه عفوة بالمهالك . وفي خطاب له امام البرلمان المختلف ألم الميان المنافذ كان الميان أمان أمان الميان عام 1400 اكد تصميمه على حماية استقلال مصر ومها كان الشدن ، ، كها أنه في مناسبة اخرى استعداقومة الرئيس تبد لحاولات السيطونياتية و بصرف المناطرة ، ومدا يعني أن عبدالناصر من حيث المبدأ كان السياسية الا اذا كانت المخاطرة عسوبة . ويدا وضحة ذلك في مناسبين مهمتين خلال تلك الفترة ، المناسبة الاولى كانت الخلاف المصري ـ البريطاني حول الجلاه ، فقد أكد عبدالناصر أن مصر يجب الا تدخل أي

معركة ضد القوات البريطانية الا اذا تأكدت و مندما أننا متصورن ، ( ٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر عام الم ١٩٠٩) . اما المناصبة الثانية ، فكانت المفاوضات التي دارت بين مصر والبنك الدولي حول تمويل النشاء السد العالي . فقد رفض عبدالناصر عرض البنك بتمويل المرحلة الاولي للسد العالي على ان يتم التفاوض حول تمويل المرحلة الثانية في فترة لاحقة . وكانت حجة عبدالناصر ، التي أعلنها في خطاب تأميم شركة تناة السويس في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، ان قبول مثل هذا العرض هو غاطرة سياسية كبيرة من شأنها أن تقيد من السيادة المصرية في المرحلة الثانية . فالبنك الدولي والقوى الخربة تستطيع أن تعرقل مفاوضات تمويل المرحلة الثانية ، من اجل اجبار مصر على تقديم للموات الإلائي . عن اجل اجبار مصر على تقديم للموات الإلائي .

وبتأسل الجدول رقم (٤ ـ ١٠ ) يتضم ان ٤١ بالمائة من الجمل الواردة عن امكانية المخاطرة السياسية ، كانت تؤكد ضرورة تجنب المخاطرة السياسية ، وان ٢٩ بالمائة من تلك الجمل كانت تاكد حاز المخاطرة السياسية شهر وط معمنة .

## هـ ـ توقيت السلوك السياسي

٢٨ ـ نجاح اي سلوك سياسي يعتمد على التوقيت الدقيق .

 ٢٩ - من الضروري تجنب السلوك السابق ألوانه . تصرف فقط حينيا تكون واثقاً من النجاح .

٣٠ ـ لا يجب اتخاذ اي سلوك الا من موقع القوة .

باعتباره ضابطاً عترفاً ، ومدرساً للتكتيك العسكري ، كان عبدالناصر واعياً الى حد كبير باهمية التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك . فالتوقيت الصحيح للسلوك السياسي ، كها تصور عبدالناصر ، جزء أساس من نجاح هذا السلوك في تحقيق اهداف ، كها أن الفشل في توقيت السلوك من شأنه أن يؤدي الى فشل الهذف . ففي خطاب في ٣٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ، أعلن عبد الناصر انه لم يكن من الممكن شن النورة . رغم الحاجة الماسة اليها ـ في وقت مبكر لان الضباط الاحرار و آروا الانتظار عن تمين الفرصة الناسبة فضريوا ضربتهم الفاضية ، وفي ١٤ حزيران / يونيو عام ١٩٥٣ أضاف أنه ولو أننا قمنا بهذه النورة في اول سنة قررناها لما نجحت ، و وأن الامر احتاج يونيو عام ١٩٥٣ أضاف أنه ولو أننا قمنا بهذه النورة في اول سنة قررناها لما نجحت ، و وأن الامر احتاج

كذلك رد عبدالناصر على الذين انتقدوا تردده في اللجوء الى العمل العسكري الفـوري بقوله : «السلاح متوافر لدينا ، ولكن نحن الذين سنحدد المرئ وسنديرها ، كما دير الضباط الاحرار حركتهم ، ويجب أن نسلم امورنا الى قادتنا ، وسنخرج في الوقت الـذي سنختاره ، وبـلذلك سـوف يتحقق لنا النصر ؟ ( ١٦ حزيران / يونيو عام ١٩٥٣ ) . والواقع ان تأكيد عبدالناصر على اهمية توقيت السلوك السياسي كان انعكاساً لمهجه الحذر في تحقيق الاهداف السياسية ، كها أنه انعكس على تصوره لأفضل التكتيكات السياسية التي تضع الاستراتيجية السياسية موضع التطبيق . وفي هذا الصدد اكد عبدالناصر انه عند اتخاذ قرار او سلوك معين يجب تجنب الانفعال والعاطفة مع القيام بحساب عقلاني تحليل لكل التناثج المحتملة سلفاً ( ۲۰ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٣ ، ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦)

ويرتبط بقواعد التكتيك السياسي الامتناع عن المبادأة بأي سلوك ، سواء أكان هذا السلوك ذا طابع توفيقي او تصعيدي ، ما لم يكن المبادىء بالسلوك في موقف القوة . وما لم يكن القائد السياسي في مثل هذا الموقف بالنسبة علدوه ، فمن الافضل ان يمتنع عن المبادأة بأي قرار او سلوك ، لأن احتمالات الفشل ستكون كبيرة . . وعل سبيل المثال ، فقد فسر عبدالناصر قرار الطلق سراح المعتقلين السياسيين بأن الثورة قد اصبحت في مركز قوة حقيقي بالنسبة لاعدائها في الملكات على الدورة ( ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦) .

جدول رقم (٤ - ١٠) التوزيع التكراري لمقائد عبدالناصر المتملقة بالمخاطرة السياسية والتوقيت السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1904 | العقيدة                |
|---------|------|------|------|------|------------------------|
| ٧       | ۲    | 1    | ٣    | ١    | ٤ ــ المخاطرة السياسية |
| 44      | 1    |      | ĺ    | 1    | المخاطرة ضرورية (٪)    |
| 79      |      | 1    | ٦٧   |      | المخاطرة ممكنة (٪)     |
| ٤١      |      | 1    | 44   | 1    | المخاطرة مستبعدة (٪)   |
| ,       |      | ١    |      | ٤    | ٥ ـ التوقيت السياسي    |
| 1       |      | ١٠٠  | 1    | 1    | أساسي (٪)              |
|         |      |      | Į    |      | مستحب (٪)              |
|         |      |      |      |      | غير ضروري (٪)          |
| 1.      | ٣    | ۲ (  | ۲ ا  | ٣    | ٦ ـ السلوك السياسي     |
| ١٠.     |      | i    |      | 44   | تصرف بسرعة (٪)         |
|         |      |      |      |      | تصرف حيثها يتفاقم (٪)  |
| 71      | 77   | (01) |      |      | استفزاز العدو (٪)      |
| ٤٠.     | 17   | (01) | ٠.   |      | تأخير السلوك (٪)       |
|         |      |      | ŀ    |      | تجنب السلوك السابق     |
| ۳٠      |      |      | ٥٠   | ٦٧   | لأوانه (٪)             |

# و\_وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها

- ٣١ ـ القوة ليست بالضرورة مرادفاً للقوة العسكرية .
- ٣٢ \_ تجنب استعمال القوة العسكرية ، الا كملجأ اخبر .
- ٣٣ \_ تجنب استعمال القوة العسكرية في الصراع العربي الاسرائيلي .
  - ٣٤ ـ القوة العسكرية اداة لردع العدو .
- ٣٥ ـ الاستعداد العسكري والمتفاوض السياسي يجب ان يسيرا جنباً الى جنب .
- ٣٦ ـ اللجوء الى استخدام القوة العسكرية افضل من الاستسلام لابتزاز العدو .
  - ٣٧ ـ احرص دائهاً على الحصول على التفوق العسكري على العدو .

٨٣ ـ في استعمال القوة العسكرية ، من الافضل ان تتراجع لتجميع القوات عن ان تقع في الحصار .

تثير قضية القوة العسكرية في المفهوم الناصري قضية مفهوم القوة لدى عبدالناصر . هل كان عبدالناصر يتصور القوة باعتبارها مفهوماً مركباً من مجموعة من الابعاد ، احدها القوة العسكرية ، ام ان القوة العسكرية هي الجوهر الحقيقي لقوة الدولة ؟

عرف عبدالناصر القوة بأنها تعني التصميم على تحقيق هدف معين ، وبالتالي فإن القوة يمكن ان تأخذ اشكالاً متعددة ، كالتأييد المعنوي والسيكولوجي ، الشجاعة ، الموارد الاقتصادية ، الموقع المجترافي ، او القوة العسكرية . ومن ثم ، فالقوة العسكرية هي بعد واحد المفهوم متعدد الابعاد، بل انه قد لا يكون اهم تلك الابعاد، ومن الجدير بالتأمل انه في تحليله لمفهوم ومصادر القوة العربية ، في تملك المفترة ، لم يشر عبدالناصر اطلاقاً الى القوة العسكرية . ففي كتابه فلسفة الثورة، عرف عبدالناصر القوة العربية على أنها مرادف للروابط الروحية والمعنوية بين العرب ، والموقع الجغزية بين العرب ،

و إننا نخطى، في تعريف الفرق ، فليست الفرة أن تصرخ بصوت عال ، إنما الفرة أن تتصرف إيمابياً بكل ما تملك من مقرمانها . وحين احاول ان احلل عناصر قوتنا لا اجد مفراً من أن اضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يجب ان تكون اول ما يدخل في الحساب . اول هذه المصادر اننا مجموعة من الشعوب المتجاورة المترابطة بكل رباط تمادي ومعنوي يكن أن يربط بين مجموعة من الشعوب . . . اما للصدر الثاني فهو ارضننا نفسها ومكمانها على خبريطة العالم . . . يقى الصدر الثالث وهو البترول ، الذي يعتبر عصب الحضارة المادية » .

وفي خطاب أدلى به في نادي الضباط في ٢ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ أعاد تأكيد هذا المعنى : ( إن قوتنا في قوميننا ، قوتنا في مواددنا ، قوتنا في موقفنا ، هذه هي الفوة وهذه هي اسباب القوة ، .

ولهذا فإنه عندما كان عبدالناصر يتحدث في وثائقه عن القوة واستعمالها لتحقيق اهداف معينة ، فإنه كان يقصد القوة بهذا المعنى الواسع ، وليس مجرد القوة العسكرية . القوة العسكرية في المفهوم الناصري ، هي بعد واحد من ابعاد القوة الشاملة ، ومن ثم ، وأنها بجب أن توفقف في أطار استراتيجية الروع ، يحيث تكون وظيفها الاساسية هي أقناع العدل يطفئه المورع في نظر عبدالناصر ، لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال بناء قوة عسكرية مؤثرة تتدفع المعدر أن يفكر مرتب قبل أن يرتكب العدوان . وقد عرب عبدالناصر عن ذلك في خطاب القاه في الجبهة الشرقية في 14 أيار / مايو عام 1907 يقوله : ولن يكون سلام بالنبة النا إلا بعد أن نبي فوة مسلحة يعتمد عليها ، نجسب كل فرد حسايا ، ويقدوما كل المقدير ،

وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهوم الشامل للقوة العسكرية من خلال تعامله مع بريطانيا في اطار الصراع العربي - الاسرائيلي . وفي الحالة الاولى ، ولى الحالة الاولى ، ولى الحالة الاولى ، ولى الحالة الاولى ، ولك الحالة الاولى ، ولك المسكرية ، بالمعنى الفيتى ، يجب الا تستعمل الا بعد استفاد كل الوسائل الاخترى المناحة . فلا يجب أن يبدأ الفائلة وباسله مع المدور باللجوء الى الفوة العسكرية ، ما لم تكن تلك هي الصيلة الممكنة . وفي خطاب القاء في ١٧ أقدار / مارس عام ١٩٥٣ ، أعلن انه سيلحا فقط الى حرب العصابات ضد القوات البريطانية المشركزة في منطقة قناة السويس بعد استنفاد الطرق السلمية في اطار المفاوضات . وفي خطاب آخر القاه في اول آب / اغسطس عام ١٩٥٣ على : و اننا سنبذل كل ما في ومعنا لكي نصون الدم المعرى ، ولن نسج ياراته الا عندماندلو ان لا مغرين ذلك.

وحتى عندما انهارت المفاوضات المصرية ـ البريطانية وأعلن عبدالناصر ان ، الاستعدار لا يخرج من بلد الا بالقرة ، ويالقرة وحدها ، ( ١٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٣ ) ، استمر عبدالناصر متمسكاً باعتقاده أنه بهناء قوة عسكرية مؤثرة ، فإن بريطانية ستتراجع وتسلم بالحقوق المصرية دون معركة :

و نبحن مصرون رغم المفاوضات على ان نتال حرية البلادبالقوة ، ويوم يدرك الانجليز اتنا اصبحنا اقوياء لن يبقوا بارض الفناة ، ( اول كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٤ ) .

اذا كان عبد الناصر .. في تلك الفترة .. قد تصوّر القوة المسكرية كملجاً أخبر في التعامل مع القوات البريطانية ، فإنه قد استبعد صراحة احتمال استعمال تلك القوة ازاء اسرائيل . فيينا أدت غارة غزة الى ترسيخ الصورة السلبية لاسرائيل كدولة ترصعية لدى عبد الناصر ، الا اينام أنز و الم تغير في تصور استعمال المنوة المسكرية ضد اسرائيل ، فقد اعتقد عبدالناصر أنه يجه تجب الحرب ضد اسرائيل ، لا نها منتوزي لى عرفة برامج التنمية ، حين اكد ان و الحرب شنع عظاله كيراً عن استعمال المنورة في اكانون الاول / يسجير عام 1907 ) . واكد ذلك في مقالته المنشورة بمبائير عام 1907 ) :

و انتا لا تنوي ان نبدأ الصراع مع اسرائيل ، فالحرب لا مكان لها في سياستنا التمديرة التي رسمناها التحسين مستوى معيشة شعبنا . لدينا في مصر الكثير مما يجب ان نفعله كما أن بقية العالم العربي لديه الكثير مما يجب ان يقعله . والحرب قد تؤدي بنا الى الحسارة ، كما أعاد تأكيد المعنى نفسه في حديث ادلى به الى مجلة نيوزويك ، استبعد فيه احتمال اللجوء الى القوة العسكرية في الصراع العربي - الاسرائيلي :

و من المحقق انه ليست لدينا نبات عدالية ضد اسرائيل او ضد اي امة اخرى ، وانا كجندي ، قد رأيت من المعارلة ما يجعلني ارغب في السلام باخلاص ، وكزعيم لبلادي ، اعرف مقدار ما يجب عمله لتحقيق الرخاه لمواطني . ان الرخاه والسلام يسيران جنباً الى جنب ، ولا عمل للعرب في مضروعاتنا الانشائية ،(۲۳) .

ويتضح ذلك بتأمل التوزيع التكراري الوارد في الجلدول رقم (٤- ١١) ، اذ انه في ٢ بالمائة نقط من اقوال عن القوة المسكرية ، كان عبد الناصر برى ان القوة العسكرية هي الحل الوحيد لتحقيق الاهداف السياسية ، وما عدا ذلك واحدة من مجموعة الادوات .

إذا كان ذلك كذلك ، فيا هي الظروف التي يمكن في ظلها اللجوء الى القوة العسكرية في التمال السياسي الدولي ؟ حدد عبدالناصر ظرفين أساسيين ، يبرر وجود احدهما اللجوء الى القوة العسكرية . الظرف الالول، هو حالة استنقاد كل الوسائل السياسية قبل المشكلة ، اما الظرف الثاني فهو حالة وجيود يبديد خارجي سباشر للاهداف السياسية القصوى للدولة ، او تهديد بالفناء القومي للدولة ، وتهديد بالفناء القومي المسكرية ، كيا أوضحنا في هذا القسم ، كذلك يمكن اللجوء الى القوة العسكرية ، في التحليل الناصري . دفاعاً عن الاهداف القومية القصوى كالسيادة القومية ال التكامل الاقليمي للدولة . ففي مثل هذه الحالة ، تعتبر القوة العسكرية الموسيلة الاساسية للتعامل ، وقد تأكد تمسك غيم مثل هذه الحالة التحالي إيان ازمة العدوان الثلاثي على مصر في تشرين الثاني / نوفمبر عام منطقة الفتاة ، بتأكيد أنه يفضل القتال على التسليم بمطالب الغزاة ، وفي ٩ تشرين الثاني نوفمبر / عام ١٩٥٠ اي في اثناء الغزوة : : حنها يغرض هيا الفتال ونحن ننادي بالسلام ، لا بد من ان

اذا كانت تلك هي وظيفة القوة العسكرية ، والظروف التي تبرر اللجوء اليهـــا ، فكيف تستعمل القوة العسكرية ــمن الناحية التكتيكية ــ في مفهوم عبد الناصر؟

حدد عبد الناصر مبدأين رئيسيين بحكمان تكتيك استعمال القوة العسكرية ، النفوق العسكرية ، النفوق العسكرية ، النفوق العسكرية ، النفهوم الناصري العسكري ، والواقع ان المبدأين يعكسان مرة اخرى ، المفهوم الناصري الحذر إزاء القوة العسكرية . فكلا المبدأين بحقق في النهاية سيطرة القائد السياسي على استعمال الفوة العسكرية سواء بضمان النصر نتيجة للتفوق ، او بالسماح لمه بالتراجع النكتيكي ، اذا تطلب الموقف ذلك . ففي 12 ايار /مايوعام 1907 ، اكد عبدالناصر اهمية الحصول على التفوق العربية . العسكري على اسرائيل ، في كل ميادين النسلج ، حتى يتسنى الدفاع عن المنطقة العربية .

<sup>(</sup>٢٥) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص٢٦ .

كذلك ، عبر عبدالناصر عن اعتفاده بامكانية التراجع العسكري التكتيكي من اجل توحيد الجبهة وتركيز القوات ، ولتفادي احتمال الوقوع في حصار حسكري . وقد عبر عن ذلك ، حينا بدأ المدوان الثلاثي في خطبة الفامل ؟ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٠٦ ، فاعلن انه قد اسر بسحب القوات المصرية الى غرب قناة السويس حتى تتضادى الوقوع في كماشة بين القوات الاسرائيلة عن ناحية والقوات البريطانية - الفرنسية من ناحية انحرى . وقد اعتبر عبدالناصر هذا التراجع بمثابة نصر سيامى على القوات الغازية ، لائه تفادى تدمير القوات المسلحة .

جدول رقم (٤- ١١) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٥٣\_ ١٩٥٦

| المجموع | 1907    | 1900   | 1905 | 1407 | العفيدة                       |
|---------|---------|--------|------|------|-------------------------------|
| ۱۰      | 11      | V      | ٨    | ۱۷   | ٧ ـ وظيفة القوة العسكرية      |
| 17      | ,       | (11)47 | (14) | ٦    | تجنب استعمال القوة (٪)        |
| 77      | 1       | (11)   | 77   | ٤٧   | القوة حل اخير (٪)             |
| ٦.      | (       | {      | 10   | ٦    | القوة هي الحلُّ الوحيد (٪)    |
| 144     | (11) 24 |        |      | ٤١   | القوة احد الادوات (٪)         |
| 14      | ۸۰      |        |      |      | القوة المضل من الاستسلام (٪)  |
| \ v     | ٦.      | 1      |      |      | ا ـ استعمال القوة العسكرية(أ) |
| ۸٦      | ۸۴      | (۱۰۰)  |      |      | على نطاق واسع (٪)             |
| 18      | 17      |        |      |      | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪)    |
| 14      | 17      |        | ۲    |      | ب استعمال القوة العسكرية (ب)  |
| 17      | (11)    |        | (01) |      | لا تشن الضربة الاولى (٪)      |
| ۰       |         |        | ٥.   |      | بادر بالضربة الاولى (٪)       |
| 11      | (19) ٦٨ |        |      |      | تراجع بدلاً من الحصار (٪)     |
| 1       | [       | [      |      |      | قاتل بدلاً من التراجع (٪)     |
| 17      | (17) 14 |        |      |      | التفوق العسكري ضروري (٪)      |
| 1       |         |        |      |      | التفوق العسكري غير ضروري (٪)  |
| 115     | ۲       | ۰      | £    | ۳    | ج ـ مفهوم القوة               |
| ٧٩.     | 1       | 1      | 70   | ١    | متعدد الابعاد (٪)             |
| 71      |         |        | ٧a   |      | قوة عسكرية فقط (٪)            |
|         |         |        |      |      |                               |

#### خاتمية

من التحليل السابق تظهر صورة النسق العقيدي الناصري ، في تلك الفترة ، باعتبارها مراجع من العقائد القومية ، والافكار الليبرالية الاصلاحية ، مصحوبة بجثالية ويلسونية ، وعقيدة تفاق لية تنسي الى عقائد عصر التنوير . فقد فهم عبدالناصر العالم السياسي والاجتماعي من المنظور الليبرائي ، ذلك أنه رأى المجتمع كطبقة متوسطة عريضة ذات مصالح متجانسة ، هذه المصالح بدورها تتناقض مع مصالح الاعداء الخارجين . كذلك فقد التزم عبدالناصر بقضية تنظيم المحتمع وتغيرو بشكل تدريجي منظم . وعلى مستوى العلاقات الدولية \_ الاقليمية ، سعى الى المجتمع التنبي ، كملك تدريجي منظم . وعلى مستوى العلاقات الدولية \_ الاقليمية ، سعى الى المجتمع الرئيسي ، الصراع العربي - الاسرائيلي ، كملك ، لم يكن لمدى عبدالناصر اي اوهام بصدد اقتداره المباسي كقائد سياسي . وكان التزامه بمجموعة من الاهداف القومية القصوى مترازنا مع اعتقاده الجازم بفسرورة المرزنة والتزام الرشادة السياسية في المنبح السيامي ي وتحقيق الاهداف بشكل تدريجي ، وتجنب استعمال القوة العسكرية . كذلك ، كان السيامي متحداً تحصو بعض المخاطر السياسية بشرط أن تكون محسوبة مقدماً .

# الفصّ لالخامِس الفصديّ النحول الشوريّ النصّ العقيديّ الناصريّ النحول الشوريّ (١٩٦٧)

تعتبر الفترة التاريخية الممتدة من انتهاء حرب السويس بهماية عمام ١٩٥٦ حتى حرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، بكل المقاييس فترة غير عادية في التاريخ المصري المعاصر . فقد كانت هي الفترة الوحيدة التي لم توجد فيها قوات اجنية على الارض المصرية ، وتمتعت فيها مصر بدور قيادي رئيسي على المستويين العربي والعالمي . وكذلك ، فقد تميزت هذه الفترة بالاستقرار اللداخلي ، والتحول الثوري نحو الاشتراكية والتنمية الاقتصادية . واخيراً ، فقد تميزت هذه الفترة بالمدره النسبي على الحدود العربية ـ الاسرائيلية ، وبالذات على الحدود بين مصر واسرائيل .

وقد برز عبدالناصر بعد ازمة السويس ، كبطل القومية العربية ، وقائد حركة التحرر العربية . ذلك ان تحديد لحظر مبيعات الاسلحة الغربية لمصر ، وتأميم شركة قناة السويس ، والنصر السياسي الذي انتزعه من بين انقاض المؤرغة العسكرية مع بريطانيا وفرنسا واسرائيل ، كل ذلك اسهم في امتداد زعامته لتشمل الوطن العربي بأكمله ، وكما قال انتوني ناتنج ، فإن : « الامر كان يطلب وجلاً يتمتع بقدرات تقوق طاقة البشر ، حتى لا يغذر بالألومية التي اضغها عليه الجماهر العربية . يبدان المهارية المبداء المهامر العربية ، يبدان الدورات التي ابداعا في توجيد وفة السفية المصرية خلال الامواج المتلاطمة لأزمة السويس ، اظهرت أن « الريس » الأموت أن « الريس» ( ) ثان شأ ( ) () ()

ففي خلال الفترة عمل البحث تراوحت علاقات عبدالناصر بالنظم العربية من اقصى العداء الى اقضى الصداقة . وكان عبدالناصر ممزقاً بين سعيه لتوحيد العرب ، بصرف الننظر عن توجهاتهم السياسية ، لردع التهديد الاسرائيلي ، وبين عاولته تغيير المجتمع العربي تغييراً فورياً عما ترخيله في صراعات متكررة مع معظم النظم العربية. كذلك نجح عبدالناصر في تحقيق نوع من الحدوء على الجبهة المصرية \_ الاسرائيلية ، بدا للكثيرين متناقضاً مع مطلب الحريرة لسطين » .

Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. 196.

وفي سعيه لحل هذا التناقض في ابار / مايو-حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ أفلت الموقف من يديه ، وانتهى الامر بكارثة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ .

# اولًا: العقائد الفلسفية

## أ - الطبيعة الاساسية للعالم السياسي

١ ـ العالم السياسي هو نضال مستمر من اجل الحياة والقوة .

٧ \_ الصراع جزء أصيل من الطبيعة البشرية ، كما أنه مستمر باستمرار الحياة ذاتها .

٣ \_ الصراع السياسي يتميز بوجود مستويين: افقي ورأسي .

إلطبيعة البشرية هي المصدر الرئيسي لكل الصراعات .

و ـ اشكال عدم المساواة الاجتماعية والسياسية هي المصدر الرئيسي للصراع الطبقي .

٦ ـ لكي يتم اقوار السلام الاجتماعي والسياسي ، ينبغي اقرار توازن دقيق بين الطبقات
 الاجتماعية

٧ ـ لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي، ينبغي تحقيق التكافؤ بين الطبقات
 الاجتماعية مع نزع سلاح وعزل الطبقات المستغلة، بشكل سلمي.

كان مفهوم عبدالناصر للعلاقات البشرية والحياة السياسية يتسم بطابع هوبزي . فالصراع البشرية نام المراع المسري ظاهرة طبيعية لأنه جزء من الطبيعة البشرية، نشأ البشر في نامة الجنس البشري ذاته، ومع و قتل الاخ لاحيه من اول الحليقة . وكذلك فالصراع ظاهرة دائمة، وهذا ما يتختل في الصراع طاهرة دائمة، المنافق المسابقة في المسابقة في المسابقة من الحل المستفلة، وتلك المستفلة من الجل السيطرة على مصادر اللقوة والحياة. واللارة الاجتماعية هي حوب وكفاح ضد السيطرة المستفلة في مصادر عالم محمد السيطرة المستفلة المستفلة على مستوى العلاقات الاجتماعية فقط ، ولكنه اليضاء خصيصمة اساسية للسياسة على مستوى العلاقات الاجتماعية فقط ، ولكنه اليضاء خصيصمة اساسية للسياسة على مستوى العلاقات الاجتماعية فقط ، ولكنه اليضاء خصيصمة اساسية للسياسة على مستوى العلاقات الاجتماعية فقط ، ولكنه اليضاء عن الحيل القوة والحياة ، ويالذات وموجهة القوى الاستعمارية (١٢ شباط / فيرايو عام ١٩٥٧) ، وهذا الصراع يتخذ شكل وموجة استمراء الزمن ، واستمراه الحياة ، ويالذات

وقد لحُقس عبد الناصر هذا التحليل في خطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في ٢٥ تشرين الثان / نوفمبر عام ١٩٦١ بقوله :

و فيه صراع طبقي . ما ننساش أن مها قلنا ومها حاولنا أو حاولوا هم مفيش صراع طبقي . لا فيه . فيه
 صراع طبقي في كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف أن عمله بيروح بأجر محدود وقام يطالب بأن بأخد

حقه . فيه صراع بين الذين ورفوا الفلوس زي ما قانا واللي ورفوا ملاحق الذهب واللي ورثوا الجيل والمرض والفقر . مها غمضنا عنينا ، هذا الصراع موجود , معدين يدي آفول ان السراع قمل اما نفكر في يتهيا أننا أنه من السطيقة الرجعية . مش بس يبجي من اللطبقة المغلوب على امرها ، صراع من هذا يوس هنا . كل واحد عنده اسلحت. مثاك ايضاً تناقضات في داخل الشعب ، لن تنتهي مطلقاً ، ابدأ ، باستمرار في خلافات تختلف عن الحلاقات بين الشعب وإضافات وخلافات بيك وبين بعضه . زي الحلالات الموجودة في العائلة ،

وفي خطابه امام اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٦٢ قال: و قد يكون هناك تناقض بين العمال والرأسمالية الوطنية والفلاحين والمتقين. ولكن هذه التناقضات حكون مستمرة دائماً. ممكن يكون فيه تناقض بينكم وبين إلحكومة في وقت من الاوقات . . . والتناقض ، ده موجود باستمرار في الحياة اليومية . في البيت الواحد بين الاخ واخيه ، بين الرجل وابته او زوجه واولاده بحصل نوع من التناقض .

واخيراً ، فالصراع ليس فقط عملية دائمة ، ولكنه ايضاً ظاهرة عامة وحتمية . فالصراع الاجتماعي موجود في كل النظم الاجتماعية ، بما في ذلك النظم الاشتراكية . فالصراع الاجتماعي لا ينتهي مع تولي القوى الاشتراكية السلطة ، ولكنه يتخذ ابعاداً جديدة . وهذا ما عبر عنه مبدالناصر بقوله وإن استياده الغرى الاشتراكية على الدولة وعل السلطة السياسية لا يمكن بأي حال الذيبي الناقضات الاجتماعية المرجودة ، ( 1 1 ا إدار / مايو عام 1970 ) .

والواقع ان ديمومة وحتمية الصراع الاجتماعي ، في التحليل الناصري ، تنبع من حقيقة اساسية وهي ان الصراع هو جزء من الطبيعة البشرية . فالانسان ـ بحكم طبيعته ـ يتسم بالانانية والتعصّب . ولهذا فإن مصالحه الذاتية تتناقض دائماً مع مصالح الافراد الآخرين ، ومع مصلحة المجتمع ككل .

وقد عبر عبد الناصر عن تصوره للمصدر البشري الطبيعي للصراع في خطابه في الاحتفال بارساء الحجر الاساسي لكاندرائية الكنيسة المرقسية في ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٥ . ودبا خلق العالم وخلق معه التعصب والمتعصبين . وه موضوع لن يتعيى العالم وحيفضل معه التعصب والمتعصبين . وه موضوع لن يتعيى ابدأ . .

و في مناسبات اخرى عبر عن هذا النصور بقوله : وطبيعة الكون كده وطبيعة البشر انهم اذا نواجدوا يتناقضوا ويتصارعوا : ( ٢١ ايار / مايو عام ١٩٦٥) .

و طبعاً احنا ما حناش من جمهورية افلاطون ، ولا هانقعد لناية ما نشوف جمهورية افلاطون . ولا حمد حايلاتي جمهورية افلاطون في همله الدنيا . لأنها بدات منذ الحليقة . من ايام هابيل وقايسل ازاي الانسان يفعـد بالانسان ، وازاي الانسان بجب ان يكون حريص . فباستمرارعندنا هذه الامور وباستمراريكون فيها الطيب وبيكون فيه الردي، ي ( ٧٧ تشرين الثاني / فوفمبر عام ١٩٦١ ) .

 و احتمالات التصادم موجودة وسنبغى موجودة ما بقي الناس وما بقي البشر . . . العلاقات البشرية متنوعة متغيرة متصادقة متناقضة . فيه اسور في الحقيقة هي مالازمة للطبائع البشسرية » ( ١٨ آذار / مسارس عام ١٩٦٧ ) . تطبيقاً فذا المفهوم ، فقد عزا عبدالناصر بعض الهزات السياسية التي أصابت النظام السياسي الصري بعد عام ١٩٥٧ الى وظهور بعض العناصر الانتهازية ، وأضاف و وتلك ظاهرة طبيعية ، لابنا انكاس لغلبة الانانية الفردية على المصلحة العامة في نفوس البشر في كل زمان ومكان ، ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

بالإضافة الى الصراع البشري على مستوى الحلافات الشخصية ، فقد أضاف عبدالناصر غطين أساسين للصراع : الصراع الطبقي ، والصراع الاقلبقي بأنه ولد عرف الصراع الطبقي بأنه و ( ١٧ آب / اغسطس عام و التناقضات الطبقة التي تنشاعن استغلال الطبقة المسيطة للطبقات الماملة ، ( ١٧ آب / اغسطس عام الممالة ) . وفي مقولة تذكرنا بنظرية روسو في العقد الاجتماعي ، اضاف عبدالناصر ، بأن تلك التناقضات الطبقية لم تنشأ طبيعياً مع نشأة المجتمع . فالافراد قد نحلقوا جميعاً متساوين ، والهيكل الاجتماعي بالاساس هو هيكل متناسق بجصل فيه كل فرد حسب جهده وعمله . ولكن الطبقات نشأت في مرحلة لاحقة نتيجة استعمال سلاح رأس المال كسلاح للاستغلال .

ففي خطاب لعبد الناصر في شباب سوريا في ١٧ آب / اغسطس عام 1٩٦١ قال : ه إننا خلقاً كانا ضاوين . به دذلك كل فردحسب جهده ، وحسب عمله في هذا المجتمع . ولكن الطبقات تكونت على مر الايام ، وعلى مر التاريخ بعيث اصبحت فيه طبقات سائدة وفيه طبقات مغلوبة على امرها ، واصبحت الطبقات المائدة ترخيل جهد وعمل الطبقات العاملة واصبح رأس المال هو السلاح الاساسي الذي يستغل الانسان واصبح الانطاع هو السلاح الرئيس الذي يستغل الانسان » .

ومن هنا ، اصبح الصراع الطبقي مميزاً رئيسياً لكل المجتمعات البشرية ، بصرف النظر عن ترجهاتها ، اذ أنه طللا استمرت التناقضات والفوارق الطبقية سيستمر الصراع الطبقي بين الذين يمكون والذين لا يمكون (٢٠) . وفي حديثه امام المؤتمر الوطني للقموى الشعبية في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ اكد هذا المحني بقوله : وطللا في فلاح بيشتمل عامل تراحيل ومش لاتمي باكل، وفيه واحد يبستمل عامل الانتاما اكد هذا المحنى بقيل لازم أنه يكون في صراع طبقي ، والا أذا ما كنش فيه صراع طبقي ما يقائل هذا الشعب عي .. ، . . وأضاف عبدالناصر : وفيه صراع طبقي في كل حتة ، صراع طبقي في كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف أن عمله بيروح باجر عدود ، وبين اللين ورثوا الفلوس وملاحق الذهب، مها غمضنا أميننا الهذا الصراع موجود . بالشبة للتناقضات الموجودة ، هذه التناقضات موجودة وستبقى موجودة . وحتى نصل الى تدويب الفوارق بين الطبقات ستكون فيه باستمرار تناقضات في المجتمع كمجتمع . والصراع الطبقي حيوده وحوده (والصراع الطبقي حيوده وحوده (م آذار / مارس عام ۱۹۲۷) .

من ناحية اخرى ، احتل الصراع الاقليمي مركزاً رئيسياً في الادراك النـاصري للعـالم

<sup>(</sup>٣) بيد أن ذلك لا كنف وجود جزر عدوة للرقام الاجتماعي ، لبعض الدكال العلاقات الاجتماعية في الريف . ففي ه الريف مثال تضامن اجتماعي باللسان ، طبيعي ، غير موجود بقانون . لا يوجد من يجود غل الريف . كل واحد يعمل مع الآخر . هذا القانون موجود في كل قرية من قرى الريف ، وكلنا يعلم هذا ، وكلنا فأرسب يحكم الوراثة والعادة الطبيعية ، (٨/ عمرة غوز / يوليو 1944 ) .

السياسي وللعملية الصراعية . فكها استقى كارل ماركس نظريته في التطور التاريخي من تاريخ اوروبا ، فقد اعتمد عبدالناصر على التاريخ العربي كمصدر لفهم العملية السياسية . فقد انتهى عبدالناصر - من واقع قراءته للتاريخ العربي منذ عهد الأغريق والصليبين والعثمانيين ـ ان الصراع من اجل القوة هو جوهر الحياة السياسية . مثل هذا الصراع كان دائماً علامة اساسية من علامات تطور المنطقة العربية ، كها أنه مرتبط اوثن الارتباط بارادة الحياة ذاتها :

و اذا كانت المنطقة التي نعيش فيها قد تعلمت خلال تاريخها الطويل ان الكفاح من اجل القوة والحبلة ، يلازم الكفاح من اجل الوحدة . كان الكفاح من اجل القوة ارادة الحياة ، وكان الكفاح من اجل الوحدة ارادة انصر . ذلك هو درس التاريخ والكفاح المستمر . تاريخ هذه المنطقة التي نعيش فيها في مواجهة الامبراطوريات الغازية ، الاغريق والرومان والحروب الصليبية والفتح العثماني ، تاريخ هذه المنطقة في مواجهة الاستعمار ، ( ٢١ شباط / فيراير عام ١٩٥٩ ) .

انطلاقاً من هذا المنطق ، فقد نظر عبدالناصر الى تطور التاريخ العربي كعملية صراعية اساسية تدور رحاها بين العرب وقوى السيطرة الخارجية . وامتداداً فحذا المنطق فقد اعتبر ان الصراع الراهن مع تلك القوى هو صراع ممتد لا نهاية له لأن هذا الجزء من العالم يتربص به العديد من الاعداء ، المتمثلين بالاستعمار الغربي واسرائيل والرجعية .

وفي خطابه في ١٦ ايار / مايو عام ١٩٥٨ اكد عبدالناصر هذا المعنى في سياق حديثه عن الصراع الاقليمي بين العرب والاستعمار بقوله و ان الكفاح سيستمر ما استمرت الحياة ، . وفي حديث صحفي في ٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٦ اعاد تأكيد هذا المعنى : و اما الصراع بين العناصر الرجعية والمناصر التقدية في العالم العربي ، فلا يمكن ان يتنهى . هذه طبيعة الكون » .

وفي خطابه في ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ قال : ولا زالت مواجهتنا موجودة مع اسوائيل ، مع الاستممار ، مع الرجعية ، لا هم حايسيونا ، ولا احنا حانسيهم ، احنا عناصر متضادة ۽ .

بيد أن المنهوم الناصري للحياة السياسية لم يكن مفهوماً ناصري البعد ، ولكنه كان مفهوماً بمتعدد الابعاد . فالصراع الاجتماعي والاقليمي في التحليل الناصري هو ظاهرة مركبة تتضمن بعدين أساسيين ، الاول بعد رأسي ، والثاني بعد أفقي . البعد الرأسي للصراع هو دور اساسي ولا يكن حله أو تفاديه ، لأن هذا البعد يضمن التناقضات الرئيسية بين الطبقات المستفلة وين عمل الشعب العامل أو بين القوى الاستعمارية والرجعية وبين القوى الثورية . من ناحية اخرى ، فإنه يستتر خلف البعد الافقي للصراع ، نوع من تناسق المصالع . فمصالح القطاعات المتعلق بالتعلق بنا الفلاك المتعلق بالتناقفي في المراح في المسابقة الوطنية ) هي مصالح المتواطنة ومنظابهة ، وغم أم أبا تتميز بنوع من التناقض الثانوي للذي يكن حله . وقد عجر عبدالناصر عن البعد الرأسي للصراح في اطرا مفهوم «الصدام » ( التناقض الاجتماعي الثانوي ) ، وعن البعد الأفقي في إطار مفهوم التناقض ( التناقض الاجتماعي الثانوي ) .

وقلنا عندنا حاجتين ، تصادم بيننا وبين اعدائنا اللي هم الرجعية ، ولذا قلنا ان الرجعية يجب تسقط ، وثمانف الاستعمار مع الراسعالية بجب ان يسقط ، والرجعية بجب ان تتجرد من جميع اسلحتها . يمقى ف التناقض موجود بيننا دلوقت: حيقى في تناقض بين العمال والفلاحين ، فيه تناقض بين العمال والفلاحين ، فيه تناقض بين العمال والمسالية الوطنية . قوى الشعب اللي موجود هنا واللي انتم بتمثلوها فيه تناقض بينها ، ( ٢٦ أيار / مايو ( ٢٩٠ ).

وبالمثل ، فإن هناك انسجاماً اساسياً بين مصالح الشعوب العربية كافة ، وهذا الانسه يتمثل في تشابه اللغة والثقافة والثاريخ . وبذلك يصبح الصراع بين الشعوب العربية بما الاستثناء ، وتناسق المصالح بمثابة القاعدة ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٥٩) ، لأنه يستتر خلف الصراعات العربية ، انسجام في الوعي السياسي للشعوب العربية يتخطى كل الحلا! المراعات العربية يتخطى كل الحلا! المراعلة . وفي خطابه في ٢٠ ايار / مايو عام ١٩٦٤ اكد عبدالناصر على هذا المعني بقوله :

و أن الشعوب العربية عاشت كامة واحدة ، بل جمعها في اطول فترات التاريخ دولة واحدة ، وبذلك تكونت روابط عضوية بين شعوب هذه الامة تجعل من كيانها وحدة واحدة . أن هذه التقسيمات التي نراها الأز الارض العربية لا تعود اصولها الل اكثر من بضع عشرات من السنين ، وكانت قوى الاستعمار هي التي فرضته عكس المطبيعة والتاريخ . . . أن هذا الكيان العربي الواحد وعبر القرون الطويلة حقق لنفسه دعامين اساسية ضمير واحد كان نتيجة للتاريخ الواحد الذي عاشت شعوب الامة العربية ، عقل واحد كامل نتيجة للغة الواحدة

خلال السنوات الحمس اللاحقة لأزمة السويس عام ١٩٥٦ ، كانت مفاهيم عبد الذ لأدوات حل الصراع الاجتماعي بجرد امتداد المفاهيمه التي تبلورت خلال الفترة الاولى . طغت المثالية السياسية على تصور عبد الناصر لادوات حل الصراع السياسي في تلك الفترة . رأى أنه من الممكن تحجيم الصراع الطبقي عن طريقين :

## اولهم زيادة الانتاج :

. لا نستطيع ان نقضي على التناقض الذي يسود جميعنا الا اذا عملنا وزودنا دخلنا اليومي وعملنا في الز وعملنا في الصناعة، وكل واحد يعمل ، وبهذا يتطور هذا الافتصاد ، ونستطيع ان نقضي على التناقض الاج ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٥٩) .

و بالعمل نستطيع ان نحقق همذا الهدف ، ونقضي على الفوارق الشاسعة التي ورثناها ، هذه الفوارق تفرق بين ابناء الوطن الواحد ، الفوارق بين الطبقات ، ولن نستطيع ان نحقق هذا الا اذا عملنا عملاً متواصلاً و دخلنا وزودنا ثروتنا » ( ۷۲ شباط / فبراير عام ۱۹۵۹ ) .

وثانيها هو التعاون بين الطبقات في اطار نظرة مشتركة للصالح العام للمجتمع بحيه تقضى طبقة على اخرى ( ٢٦ تموز / يوليو عام١٩٥٧ ) :

و لا يمكن أن نبني المجتمع الذي نريده ، المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية والسعادة ، بالحقد وبالبغض
 ولكن السبيل الوحيد لبناء هذا المجتمع هو سبيل المحبة والتعاون والتأزر » .

وفي خطابه في ۲۷ شباط / فبراير عام ۱۹۹۱ : دليس القضاء على التناقض بالامر اليسير ، لأن التناقض مو ايضاً أمر روزناه ، والتناقض بحس تقسيم الشعب ال طبقات . . . . تقضي عليه نفسياً حينا يشعر كل فرد من ايضا الامة أن كل من يعمل لهذه الامة يعمل لها بقله ويكل روحه . ويها، نقضي على التناقضات النشيسة ، ونقضي على التناقضات النشيسة على التناقضات النشيس على التناقضات النشيس على التناقضات بالمناقضات المناقبة على الاجتماعي عن طريق ارساء نوع من التوازن بين كافة الطبقات الاجتماعية . وعن طريق عن التواني بين كافة الطبقات الاجتماعية . وعن طريق البلول / مستبدير عام 1944 ) .

وفي اطار الوحدة الوطنية الواحمة يمكن أن يجري نفاص الطبقات وتقاريبا تحبياً للصراع الدامي المحتم اذا ما يقت الطروق الدامي المحتم اذا ما الوحيدة لدنم التطور في جميع جمالاته . إن مجرد قيام (المختاد الدنم التطور في الجميد الوحيدة الخارمية وراطار من الراحم . الخام وجرد اطار من الوحيدة الغومية يسمح للمستاقضات أن توازن نفسها ، ويسمح للمسالح المصادمة والأراء المتعارضة أن تجمد نقطة لقام يهما إلى حماية الوحدة العربية أن المنافقة تتلام مع طريقة شمينا . ولقد كان ايمانيا أنه يمكن في اطار الوحدة العربية أن عثمل الجليات بما يؤم طابع المنافقة بها ولا سفك دماء ، ( ٩ تحوز / يوليو عام ، ١٩٦ ) .

يرتبط بذلك ، وكما يتضح من الفقرة السالفة ايضاً ، تركيز عبدالناصر على الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فقد رفض عبدالناصر بشدة فكرة التصفية الجسدية للطبقات المستغلة ، كما رفض نظرية دكاتاتورية الطبقة الواحدة مها كانت تلك الطبقة . وفي هذا الصدد ، فقد اوضح عبدالناصر انه يختلف مع الماركسية . اللينينية ربنا الطبقة المستغين : الاولى هي ان الماركسية . اللينينية تنادي بالتصفية الجسدية والعنبفة للطبقة البورجوازية . مثل هذه التصفية يجب ان تتم بوسائل سلمية وفي اطار من الوحدة الوطنية ، كما أما يجب ان تقتصر على المزايا والمصالح الاجتماعية لتلك الطبقة ، ولا تنصوف للافراد بحال من الاحوال . اما نقطة الاختلاف الثانية بين عبدالناصر والملازكسية عن دكاتالورية البرولياريا على كماقة الطبقات الاخترى . اذ ان عبدالناصر طالب باقامة نظام يتأسس على غالف قوى الشعب العامل مجتمعة .

ورغم ان عبدالناصر قد طور مفهومه للسلام الاجتماعي ـ كما سنرى حالاً ـ بيدأنه لم يتخل اطلاقاً عن فكرة الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فبعد التطور النوري في المفاهيم العقيدية الناصرية عام ١٩٦٦ ، استمر عبد الناصر في تأكيده على أن :

و الثورة ستمعل على إعادة البناء الاجتماعي وستمعل على اعادة البناء الاقتصادي لمصالح الشعب كله ، لصالح الامة كلها لا لصالح طبقة من الطبقات وحدها . النورة ستعمل على حل مشاكل الصراع الطبقي لمصالح الطبقة المظلومة والعاملة بالوسائل السلمية وبدون سفك دماء ، ( Y تموز / يوليو عام 1971 ) .

: اسلوينا ان نحل الصراع الطبقي المحتدم بوسيلة سلمية عن طريق تقريب الفوارق بين الطبقات ، وليس عن طريق العنف والقوة ، ( ٢٦ آب / | غسطس عام ١٩٦١ ) . ابتداء من منتصف عام ١٩٩١، اضاف عبدالناصر بعداً جديداً الى عقائده عن ادوات حل المصراع الاجتماعي . مؤدى هذا البعد هو إقامة نظام اجتماعي جديد ، قوامه مجموعة من الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية . اول هذه الابعاد هو نقل السلطة السياسية الى تحالف قوى السيسية والاقتصادية والاجتماعية تصالح تلك الشوى ، الشعب العامل واستعمال تلك السلطة لاحداث تغييرات نظامية اجتماعية لصالح تلك القوى ، مح حرمان الطبقات المستغلة من اسلحتها السياسية والاقتصادية . وثاني هذه الابعاد ، هو حل التناقضات الاجتماعية عن طريق تلديب الفوارق بين الطبقات وازالة كل اشكال عدم المساولة الاجتماعية ، واقامة نظام اجتماعي قوامه فكرة تكافؤ الفرص . هذا كله مع التسليم بأن الفوارق بين الافراد مستقل حقيقة اساسية تميز النظام الاجتماعي . واخيراً ، فإن تطوير القوى الانتاجي وتنظيم القوى السياسية الاشراكية يعتبر شرطاً رئيسيا- في التحليل الناصـري - لحل الصـراع الاجتماعي الرئيسي . وفي خطابه في مجلس الامة في ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤ الحس مروط السلام الاجتماعي بقوله :

و اذاية الفرارق بين الطبقات ، تكافؤ الفرص ، الكفاية والعدل . اذن الانتقال من جميع الاستخلال وجميع سيطرة الاقطاع ورأس المال الى المجتمع الاشتراكي ، مجتمع الكفاية والعدل ، مجتمع دعمراطية الشعب العامل ، مجتمع تكافؤ الفرص . هذا الانتقال لا يمكن أن ينجمع ولا يحتفق الا عن طريق غير القوى الاشتراكية ، وحبله القوى الاشتراكية ، وجله الله القوى الاشتراكية ، الانتقال من الرأسالية المستغلة والاقطاع الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن طريق العمل السياسي التنقل من الدراكية . . . الانتقال من الرأسالية المستغلة والاقطاع الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن طريق العمل السياسي العمل والقلاحين لاستخلاص السلطة من يد الرجعية ثم الاستفادة من السلطة تعنير الملاك . .

الصراع الطبقي اذاً لن يحل من خلال التعاون بين الطبقات ولكن و لصالح الطبقة المظلومة والعاملة ، وعن طريق وتجريد الطبقة التي تحكمت فينا في الماضي من اسلحتها بطريقة سلمية ، ( ٢٢ / ٧ / ١٩٦١ ) .

هذا عن الصراع الاجتماعي الرئيسي ( الصدام ) ، اما بالنسبة للصراع الاجتماعي الثانوي ( التناقض) فإنه بمكن حله عن طريق التربية السياسية ، والتعامل والاتصال المباشر بين كافة القوى الاجتماعية لتحالف الشعب العامل في اطار التنظيم السياسي الذي يشمل تلك القوى وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال نسبة ٥٠ بالمائة عمالًا وفحالاحين ( ٣٠ إيـار / مايـو عام 19٦٢) .

د المجتمع الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الراسمالية المستغلة الى الاشتراكية لم يتوصل الى التخلص من آثار الانطاع والراسمالية والبرجميين الدبحهم الانجماع والراسمالية والبرجميين الدبحهم ونقول نخلص من شرهم؟ ده مثل طريقنا . الحل هو إن كل القوى الاشتراكية تتجمع وتعارض وتنظم لتتصدى بكال قوة لمحاولات القوى الرجعية التي تنتهز كل فرصة واي خطأ لمهاجمة الاشتراكية » ( ١٢ ٢ تشوين الثاني / نوفمبر عام 1٩٦٤ ) .

و استيلاء القوى الاشتراكية على الدولة من السلطة السياسية ، لا يمكن بأي حال ابهاء التنافضات الاجتماعية المؤجودة . . كون ان الدولة اشتراكية ده مهم جداً للقوى الاشتراكية ؟ للذا؟ علشان نغير المجتمع والاسس الاقتصادية في المجتمع في مرحلة الانتقال . هناك اهمية كبرى للوعي الاشتراكي للشعب العامل ، لن نستطيح ان نحقق هذا الا لا يتلكف الافتراكي ، ( ١٦ ايار / مايع عام ١٩٦٥ ) .

و هناك تناقضات حتمية لكتها ليست تصادمات وهي تحل بالتفاهم وبالاقتناع ، بالتعليم . بالنسبة للتناقضات الموجودة بين قوى الشعب العاملة ، مستستم هذه المتناقضات ولكنها لن تنقلب الى تصادمات . كيف يمكن حفظ التوازن بين هذه الفوى ؟ ده طبعاً بيجيمي بالمناقشة والعمل والبناء السياسي في داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ، بالتوجية ، بتلاحم هذه الفوى مع بعضها البعض » ( 70 شباط / فبراير عام 1970 ) .

وقد لخص عبدالناصر هذه التصورات لطبيعة الصراع الاجتماعي بقوله : و نوى الشعب العاملة عنه منه التناقض في اطار من العاملة عنه منه المعاملة عنه منه المعاملة وكن استاقض وكن ان يمثل هذا التناقض في اطار من الوحدة الوطنية بالوسائل السلمية . اما التصادم فهو تصادم مع الرجعية وهذا التصادم يتم بوسائل سلمية سواء بالعزل الوبائل المياملة عنه والمعاملة عنه والمعاملة عنه المعاملة عنه المعاملة بعلى المعاملة عنه المعاملة بعلى المعاملة عنه العاملة بعلى المعاملة عنه المعاملة بعلى المعاملة عنه المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة عنه المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة عنه المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بعلى المعاملة بالمعاملة بعلى المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة بعدمات المعاملة

٨ ـ الصراع الاجتماعي ، والصراع العربي ـ الاسرائيلي هما مباراتان صغيرتان ، اما الصراع
 العالمي فهو مباراة صفرية بالاساس .

بالنسبة لطبيعة الصراع ، فقد ميز عبدالناصر بين شكلين من اشكال الصراع . الاول وهو الصراع الاقليم و العربي - الاسرائيلي ) ، والثاني ، وهو الصراع العالمي بين القوى الكبرى . والواقع أن التأمل في هذا التقسيم يوضع ان معيار التقسيم كان هو الدور الدي يلعب عبدالناصر في الشكلين . ففي الشكل الاول من اشكال الصراعات ، يلعب عبدالناصر دوراً مباشراً ، ويالتالي ، فهذه الصراعات في نظره - صراعات صفرية ، بمحنى ان مكاسب اي طرف هي بالتأكيد خسائر للطرف الثاني . فالوحدة العربية هي المرادف لتصفية ألا الاستعمار ( ١٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ) ولتصفية العدوان الاسرائيلي ( ٤ أذار / مارس عام ١٩٥١ ) . ويالعكس ، فالصراع العالمي في التحليل الناصري هو صراع لاصفري . فاختراع الاسلحة النووية حول المؤاراة العالمية على مستوى القوى الكبرى الى مباراة يتعين على كل الاطراف ان يتعاونوا فيها ،

نحن نعمل من اجل السلام في العالم، لأن السلام في العالم، خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير
 الشامل ، ضرورة ، هذا ضرورة لامن المستقبل . لأن الحرب اذا قامت بين الدول الكبرى ، فلن تنجو منها اي درة ،
 لن ينجو منها اي شعب ، ( ٨٨ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ويتأمل الجدول رقم (٥ ـ ١) الذي يقدم نوزيعاً تكرارياً بالنسب لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالحياة السياسية ، يتضح ان ٩١ بالمائة من الاشارات الى الحياة السياسية كمانت تصفها بأنها

|              |           | _                   | _                          | _   | _        | _                 | _           | _                       | _                            |                                         | _                              | _                             | _                           | _                           |                        |     |                     | _           |     |            |                              |                  |
|--------------|-----------|---------------------|----------------------------|-----|----------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|---------------------|-------------|-----|------------|------------------------------|------------------|
| ,            |           |                     | ,                          | Υ.  | -        |                   |             | =                       | <                            | ~                                       | 14                             |                               | =                           | ٥                           | <b>F</b>               | 11  |                     |             | ,   | -          | 00                           | الجموع           |
| _            |           |                     |                            |     |          |                   |             | 1                       |                              |                                         |                                |                               |                             |                             | í:                     | 4   |                     |             |     | <u>:</u>   |                              | orbi LEBI ARBIGO |
|              |           |                     |                            |     |          |                   |             | ı                       |                              | 70                                      |                                | _                             |                             |                             | ٥,                     | ~   |                     |             |     | :          | ٥                            | 1417             |
| <del>.</del> |           |                     |                            | 70  |          | . :               | 7           | 3                       |                              |                                         | -                              | ;                             |                             |                             | •                      | -   |                     |             |     | =          | 11                           | 1170             |
| 1            |           |                     |                            | 5   |          |                   |             | 31                      |                              |                                         | ;                              | 1                             |                             | 7                           | 7                      | 7   |                     |             |     | ·          | ۰                            | 31.61            |
| >            |           |                     |                            | 4   |          |                   |             | 17                      |                              |                                         | -                              | <u>:</u>                      |                             |                             |                        | _   |                     |             |     | :          | ,                            | 1977             |
| 7            |           |                     | _                          | -   |          |                   |             | 7                       |                              |                                         | -                              | <u> </u>                      | ī                           | ĩ                           | 7                      | <   |                     |             | 7   | 2          | >                            | 1471             |
| 14           | 77        | !                   | 1                          | ź   |          |                   |             | =                       |                              |                                         |                                | 3                             | 11                          |                             | 77                     | ,   |                     |             | =   | <u>}</u>   | _                            | 1431             |
|              |           | _                   |                            | :   |          |                   |             | 4                       |                              |                                         |                                |                               |                             |                             |                        | ı   |                     |             |     | ĩ          | -                            | 141.             |
| <            |           |                     |                            | ŕ   |          |                   |             | 6                       | :                            |                                         |                                |                               | 70                          |                             | 76                     |     |                     |             | ı   | ?          | ۰                            | 1404             |
|              |           | _                   |                            | :   |          |                   |             | ~                       |                              |                                         |                                |                               |                             |                             |                        | ı   |                     |             |     | Ĩ:         | -                            | 1404             |
| r            |           | _                   | <u>:</u>                   |     |          |                   |             | -                       | 7.                           | !                                       |                                |                               | 7                           |                             | 7                      |     | 1                   |             |     | :          |                              | 1407             |
| (7)          | (1) S (1) | نف انظاء الاحداد ال | توازن القوي الاجتماعي (1/) | (/) | 17 to 17 | ازالة المعندي (٪) | الاتصال (/) | ب-سروط السلام الاجتماعي | القومية في الثقام الدولي (/) | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | الاطريق حرية والنظاء الدوا دري | الخصائص الاقتصادية للدولة (٪) | الخصائص السياسية للدولة (٪) | الماسيونونية في السويد (١٠) | الاراد المحقة الراقدين | ( ) | ا ـ أ ـ مصاد الصداع | انسجامي (/) | (/) | صواعي (١٠) | ١ - طبيعة العالم السياسي ٢٠٠ | المقيدة          |

جدول رقم (ه-١) التوزيج التكراري لمقائد عبد الناصر المعلقة بالعالم السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

| (١) تكولوات الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٧ حتى ١ حزيوان / يونيو عام ١٩٦٧ . | نون الثاني / | ینایر عام ۷ | ۱۹۱ حتی ا      | حزيران / | يونيو عام ٧ | . 141 | Ì                   |      |      |      |       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------|---------------------|------|------|------|-------|---------------------|
|                                                                                               |              |             |                |          |             |       |                     |      |      |      |       |                     |
| غير وظيفي (٪)                                                                                 |              |             | ·:             | ĩ        | 1:          |       | ĩ                   |      | í    |      |       | í:                  |
| وظیفي (/)                                                                                     |              |             |                |          |             |       |                     |      |      |      |       |                     |
| م ـ ـ وظيفة الصراع                                                                            |              |             | _              | ۰        | ٦           |       | -                   |      | -    |      |       | ó                   |
| كل القضايا متفصلة (٪)                                                                         |              |             |                | 1.       |             | ¥     |                     | 1    |      |      |       |                     |
| كل القضايا تنبادل التأثير (٪)                                                                 |              | 7           |                | £4       |             |       | 4                   | ۲    | 7    |      |       | ١٧                  |
| كل القضايا متشابكة (٪)                                                                        | :            | 1           | :              | Ŧ        | ĩ           | ٨     | 7                   | 14   | 4    | :    | ĩ     | ٧,                  |
| د ـ نطاق الصراع                                                                               | ь            | ,           | ,              | <        | 17          |       | 4                   | 17   | >    | •    | -1    | ¥                   |
| مباراة لاصفرية (٪)                                                                            |              |             | •              | 7        |             | ı     | :                   | :    |      |      |       | 7                   |
| مباراة صفرية (/′)                                                                             | ĩ            | ĩ           | >              | *        | ĩ           |       |                     |      | :    |      |       | ¥                   |
| ج - طبيعة الصراع                                                                              | 4            | 7           | 0              | >        | ٦.          | ı     | ٦.                  | ٦.   | ٦.   |      | _     | 1.1                 |
| العقيدة                                                                                       | 1907         |             | 197. 1909 1900 | 141.     | 1411        | 1477  | 1416 1417 1417 1411 | 1416 | 1470 | 1411 | CHANN | ١٩٦٥ ا ١٩٦١ المجموع |
| تابع الجدول رقم (٥- ١)                                                                        |              |             |                |          |             |       |                     |      |      |      |       |                     |

(۲) عدد التكرارات .
 (۳) نسبة العقيدة من التكرارات .

صواعية ، ٤٣ بلناتة ٢٧ بلناتة من اشاراته الى مصادر الصراع كانت الى الطبيعة البشرية والى الاستغلال الطبيعة البشرية والى الاستغلال الطبقي على التوالي . لذلك ، نجد ان ٨٦ بلناتة من اشاراته الى ادوات تحقيق السلام الاجتماعية دولا تعتصادية ، واقرار الاجتماعية دولا تعتصادية ، واقرار النظم من توازن القوى الاجتماعي ، وتحويل النظام الاجتماعي . كذلك ، فإن ٧٧ بلنائة من اشاراته الى طبيعة الصراع كانت تعرفه بأنه صراع صفري .

الصراع ظاهرة غير صحية .

١٠ ـ هل قضايا الصراع متشابكة .

هناك نظريتان اساسيتان في تحليل وظيفة الصراع . النظرية الاولى ترى ان الصراع ظاهرة صحية بالنسبة لاداء النظام الاجتماعي . فالصراع بلعب دوراً وظيفياً في اقرار توازنات القوى الاجتماعية ، وحيابة وحداة الالتادفات السياسية ويعبر لويس كوزر الشهر من قلم هذه النظرية . اما النظرية الثانية ، التي يعتبر تالكوت بارسونز الشهر من دافع عنها ، فإنها ترى ان الصراع يعرقل الاداء الطبيعي للنظام الاجتماعي . فالصراع بهدد التوازن النظامي كيا أنه يعكس وجود خلل في

كان عبدالناصر يتنمي الى النظرية النائية في تحليل وظيفة الصراع الاجتماعي . فرغم ان الصراع ظاهرة اساسية ودائمية ، فالصراع ايضاً ظاهرة لا وظيفية . فالصراع العلبقي يؤ دي الى تفتيت وحدة الطبقات الاجتماعية . ( ٢٠ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٩ ) .

والواقع ان عدم استساغة عبدالناصر للصراع الطبقي ، رغم اعترافه بأهميته ، كان نابعاً من رفضه للعنف والدموي او بما اسماه ، حرب رفضه للعنف والدموي او بما اسماه ، حرب الطبقات ، ( ٢٠ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٩) . ومن نم ، فإنه من الضروري محاولة تخفيف حدة الصراع الطبقي سواء عن طريق ، الوحدة الوطنية والتوازن الاجتماعي ، او تغيير النظام الاجتماعي بأسره . بعبارة اخرى ، فإنه رغم حتمية الصراع الاجتماعي ، فإنه من الممكن تجنّب الجوانب المدوية لهذا الصراع . ( ٩ تموز / يوليو عام ١٩٦٠ ) .

واخيراً، فإن الترابط الوثيق بين شبق اجزاء الظاهرة السياسية، كان احدى الخصائص المهزة لمفهوم عبدالناصر للحياة السياسية . فالظاهرة السياسية ، بما في ذلك الظاهرة الصراعية ، متشابكة الى حد ان اي تغير في اي جزء من اجزائها يؤدي حياً الى تغيير ما في اجزائها الاخرى . وقد اتخذت عقيدة ترابط اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ثلاثة الشكال اساسية :

# الاول: الترابط الوظيفي بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية

اعتبر عبد الناصر أن شتى القضايا المتفرعة عن النضمال من اجل الاستقىلال هي قضية أساسية واحدة ، وإن تعددت ابعادها ومظاهرها . فكل قضية نضالية تقود الى الاخرى ، كها أنها نتيجة منطقية لقضية نضالية سابقة : و كانت هذه المعارك في حقيقة الامر ، حرباً واحدة ، هي حرب الاستقلال . كان التصدي للاستمعار معركة في حرب الاستقلال ، وكان الفضاء على الانتفاع معركة في حرب الاستقلال ، وكان الفضاء على الانتفاع معركة في حرب الاستقلال ، وكان الفضاء والايان المائة والايان عمركة في حرب الاستقلال ، وكان المبدى والدعوة للي الفقة والايان معركة في حرب الاستقلال . كانت هذه المعاركة كلها حرباً واحدة ، لقد تعددت المواقع ، ولكن المعدى كان نفس العدو . كان الثان في معركة تتالاً في كل معركة معركة الله في يخطر فيها مواجهة لكل الاخطار . كان خلم الملك مقدمة لاعادات الجمهورية ، ومقدمة لالغاد المخاصة والاختراب كان مقدمة لاعادات الاخراب . . . بل ان حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاد الغاصب عن ارض مصر ، ( ٢ كموز / يوليو عام 1940 ) .

وبالمثل ، فإن كل القضايا المتفرعة عن العمل الاستعماري في مواجهة حركات التحرر هي حلقات في سلسلة واحدة ، بحيث يغدو كل عمل مجرد تكبرار ، في صورة جديدة ، للخطة الاستعمارية الاساسية . وقد أوضح عبد الناصر هذا التحليل في تعفيه على الخطة الامريكية « الجديدة ، تجاه سوريا عام ١٩٥٧ مقوله :

د الحُطة في الواقع ليست جديدة ، بل الحقيقة امها امتداد للخطة الاستراتيجية القديمة ، وعلى اساس تكنيكي
 جديد . . . الحطة هي نفس الحطة ، والاهداف هي نفس الاهداف ، وإنما الذي اختلف هو الاسلوب فقط ، .

د والواقع أن التشابه بين الحرب النفسية التي اعلنت على مصر، والحرب النفسية التي اعلنت على سوريا ليفرض نفسه على قسمات كبيرة من ملامح الازمة ، وما أنسه البيان الذي صدر في واشتطن اول امس ضد الحكومة الوطنية في سوريا ، بالبيان الذي صدر ضد الحكومة الوطنية في مصر ابان ازمة تمويل السد العالى x ( A ) ايلول / سبتمبر عام 190٧) .

## الثاني : الترابط بين العناصر السياسية والعناصر الاقتصادية للقوة

اعتقد عبد الناصر أن هناك علاقة جدلية بين الظاهرة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع . بيد أن عبد الناصر لم يكن واضحاً كاياً في تحليله لمسار تلك العلاقة . ففي لحظة معينة ، كان عبد الناصر يرى أن تلك العلاقة علاقة متبادلة : وأن الاوضاع السياسية والارضاع الاقتصادية تؤثر على النافظة ، وأن الاوضاع التقافية تؤثر على الاوضاع اللجنماعية . والدوشاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع اللاوضاع

بيد أنه في مناسبات اخرى ، تبنى المفهوم الماركسي لمسار العلاقة بين السياسة والاقتصاد ؛ ففي خطابه في مجلس الامة في ٢٥ آذار / مارس عام ١٩٦٤ قال : « إن الفرة السياسة في اي بجنم هي تعبير خارجي عن مواقع الفرة الاقتصادية . . . وإذا كانت الفرة الاقتصادية ، كياكان حالها عام ١٩٥٤، في يد الفلة ، فعمني ذلك أن الفرة السياسية كانت باقية في يد الفلة ، . الثالث : الترابط بين الصراعات في مناطق جغرافية متباينة

لا يفتصر الترابط بين اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ، على تدرابط شنى عناصر القرابط بين اجزاء المطاورة . « فالعمر الحديث عناصر القوة ولكنه يمتد ايضاً ألى ترابط الظواهر السياسية في شنى اجزاء المعمورة . « فالعمر الحديث يشهد ثورة في وسائل المواصلات الفقدة المندود القليدية بين البلاد المنتلفة ، واصبحت الكبرة الارضية بالمراح ميدا المناقبية بن المنافسة في المنافسة من أن تغير الظاهرة السياسية في جزء من اجزاء الكرة الارضية يؤثر حتماً على الظواهر السياسية في الاجزاء الاخرى . فانتصار الحرية والسلام في دولة واحدة يؤدي حتماً الى انتصار الحرية والسلام في الدول الاخرى، والقاهر السيام في جزء من العالم ، فلا بد من ان يؤثر على العالم كله . (١ تشرين الاول / كتوبر عام ١٩٩٠) .

و اذا انتصرت الحرية في بلادكمولو انتصر الاستقلال في بلادكم وارضكم ، فلا بد ان تنتصر الحرية في بلادهم ولا بد ان ينتصر الاستقلال في بلادهم ، ( ١٦ ا يار / مايو عام ١٩٥٨ ) .

ه إن الحرية بمنطقها الزمني تدرك ان نجاحها في مكان هو أمن وتدعيم لنجاحها في مكان آخر . هكذا فشمة رابطة تربط الاحرار في كل مكان ، ( ١٦ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

وقد عبّر عبدالناصر عن تصوره للترابط بين الظواهر في تحليله للتطور السياسي في الوطن العربي بالذات . فأي تطور سياسي يحدث في اي بلد عربي لا بد من أن ينعكس حتماً على البلاد الاخرى :

 « انتصار مصر هو انتصار للامة العربية ، وانتصار اي بلد من البلاد العربية انتصار لمصر » ( ١٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ) .

ر إن سقوط اي بلد عربي انه يكون دائياً هو البداية لسقوط باقي البلاد العربية ، ( ٢١ نيسان / ابرّيل عام ١٩٥٩ ) .

وكل بلد عربي يقع تحت سيطرة الاستعمار الخايؤ ثر على البلاد العربية الاخرى واي بلد عربي يتحرر ويتخلص
 من النفوذ الاجنبي انما يكون قاصدة للانطلاق لتحرير باقي أجزاء الوطن العربي ء ( ٨ ايار / مايو عمام
 ١٩٩١) .

والواقع أن اعتقاد عبدالناصر في الطبيعة الشاملة المترابطة للظواهر السياسية انعكس على السلوبه في نفسر تلك الظواهر . فالنهج الناصري في التفسير السياسي لحدث معين كان يربط بين الحدث وبين الاحداث الاخرى المجيطة به سواء من ناحية التوافق الزماني أو المكافي ، بعيث لا الحدث عجر واقعة منعزلة ولكنه جزء من الحركة السياسية الكلية . وذلك بعكس الشادة السياسية الكلية . وذلك بعكس الشادة السياسية الكلية . وذلك يعكس الشادة السياسية وينظرون الى الواقعة السياسية كمجرد حدث منفصل لا علاقة له زمانياً ولمكافئياً بالاحداث الاخرى ، كما سنرى فها بعد حينا نقارن بين النسق سنفصل الناصري وبين الانساق العقيدية لبعض القادة السياسين الغربين .

# ب ـ طبيعة العدو السياسي

١١ ـ الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي للامة العربية ، اسرائيل مجرد عميل استعماري .

التسمت العقائد الناصرية المتعلقة بالعدو السياسي بمركزيتها في النظام العقيدي الناصري ، ويلا الناصري الناصري الناصرية عنه المتعلقة بالعدو السياسي كانت اكثر العقائد المتعلقة بالعدو السياسية العقائد المتعلقة بالاهداف السياسية ( قارن الجدول رقم ( ٥ - ١١ ) . والجوال رقم ( ٥ - ١١ ) . والجوال متعاشر عن العقائد السياسية التعلقة بالعدو السياسية كان يعكس الاهمية التي كان عبدالناصر يعلقها على تعريف السياسية السياسية التعلقة بالعدو السياسية السياسية .

: ان الدرس الاكبر الذي نأخذه من النكسة هو تحديد اعداء الوحدة ، ومن هذا الدرس نأخذ سلاحاً لنضالنا في شكله الجديد ، ( ۱۲ ايار / مايو عام ۱۹٦۲ ) .

وتتضح مركزية مفهوم العدو في النظام العقيدي الناصري بالنظر الى الجمدول رقم (٥ ـ ـ ٢ ) ، اذأن ١ , ١٩ بالمائة من كل الفقرات المرمزة في الفترة على البحث كانت تتضمن اشارات الى العدائم العدو السياسي (١٩٦١ فقرة من ٢٥٧٦ فقرة ) كذلك ، فقد نظر عبدالناصر الى اعدائم المداخلين ، والاقليميين ، والعالميين ، على انهم وحدة واحدة يشترك اجزاؤها في المصالح والاهداف نفسها .

فني إبان نزاعه مع الشيوعيين العراقيين والسوريين عام ١٩٥٩ اتهمهم بانهم على اتفاق مع 
« الاستعمار البريطاني » ، وأن هناك ١ مصالع مشتركة تجمع بين الاستعمار واسرائيل واعوان الاستعمار 
الانتهازيين والرجعين المستغلبن والاحزاب الشيوعية في البلاد العربية ، ( ٢٦ أذار / مارس عام ١٩٥٩ ، 
٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ) . ويالمثل فالاخوان المسلمون اصبحوا وعملاء للاستعمار والرجعية 
( ٢٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . ويورقيبة حينها اختلف معه عام ١٩٦٥ ، عميل الاستعمار 
والصهيونية ، ( ٣١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) . وبعد حرب عام ١٩٦٧ لم يجد تفسيراً للمظاهرات المطاهرات مدفوعة بواسطة عملاء اسرائيل .

كذلك ، اتسم المفهوم الناصري للاعداء السياسيين بطابعه الثلاثي . فقد نظر عبدالناصر الى اعدائه السياسيين الاساسيين كمجموعة ثلاثية متكاملة تضم الاستعمار الغربي ، واسرائيل ، والرجمية العربية(٣) .

<sup>(</sup>٣) مبّر عبد الناصر عن هذا المفهوم الثلاثي لاول مرة عقب اعلان الوحدة المصرية ـ السورية عام ١٩٥٨ ، حين الشرائل النظام العربية المادية للوحدة مؤكداً أنّ الاستعمار والصهيونيّة قد اعتمدا على و اعوان الاستعمار حتى يقضوا على القومية العربية ء وأن ء اعوان الاستعمار يعملون بالتعاون مع الاستعمار والصهيونيّة العالميّة ، ( ٣ أأقار / أمّر المراحبة 1400 من المناسبة عن ( ٣ أقار / أمّر المراحبة 1400 من المناسبة عن ( ٣ أقار / أمّر المراحبة 1400 من المناسبة عن ( ٣ أقار / أمّر المراحبة 1400 من المناسبة عن ( ٣ أقار / أمّر المراحبة 1400 من المناسبة عن المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسبة عندان المناسب

« حينا فنجابه اسرائيل ، نعلم أننا ننجابه اسرائيل ونجابه قوى الاستعمار التي تؤيدها ونجابه الصهيونية العالمية التي تعمل من اجل امدادها بالمال . وفي نفس الوقت نجابه اعوان الاستعمار والصهيونية الذين يستجيبون لاغراء المال او لاغراء الجاء او لاغراء النفوذ « ( ٢٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ )

ان عدوي وعدو ادني هو الاستعمار والرجعية المتعاونة معه والقاعدة التي يتحفز منها لضرب آمالنا وهي
 اسرائيل ، ( ٥ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

د المركة اللدائرة الآن في كل مكان من الوجه العربي هي معركة بين تيارين احدهما تيار قومي والثاني تيار لاتومي ، التيار الاول يضم جميع القوى القومية والتقلمية الصادقة والتيار الثاني ه اللاقومي ، يضم اعداء القومية والتوحدة بحا فيهم الشعوبيون والرجميون والطائفيون والاستعمار واسعرائيل والمراسمالية المرتبطون بالمرجمية والاستعمار ( ١ نيسان / ابريل عام ١٩٦٣ ) .

وتتضع مركزية هذا الثالوث في النسق المقيدي الناصري بتأمل الجدول رقم (٥-٢). فقد مثل هذا الثالوث ما يين ٧٥ بالمائة ، ٩٩ بالمائة من كل الاشارات الى الاعداء السياسيين في كل سنوات الفترة على البحث وفي تسع من الفترات الزمنية الاحدى عشرة الواردة في الجدول ، نجد ان الاستعماد الغربي عموماً بحتل دائياً المركز الاول او الثاني من تكرارات الاشارات الى الاعداء عملة ما بين ٣٠ بالمائة ، ٢٠ بالمائة ، من مجموع الاشارات . كذلك جاءت اسرائيل في المرتبة الثانية عملة ما بين ١٥ بالمائة ، ٤٠ بالمائة من مجموع الاشارات . وفي ١٠ بلمائة من الاشارات نجد ان عبدالناصر جمع بين اسرائيل والرجمية العربية كعميلين للاستعمار الغربي .

وقد تجسد هذا المفهوم الثلاثي للاعداء السياسيين في تحليل عبدالناصر للصراع العربي -الاسرائيلي . فعيد الناصر لم يتخل عن مفهومه للصراع العربي - الاسرائيلي الذي عبر عنه في الفترة الاولى . بيد أنه اضاف الى هذا المفهوم بعداً جديداً يتمثل في الرجعية العربية التي وضعها عبد الناصر في مرتبة اسرائيل نفسها في قائمة الاعداء السياسيين . والاستعمار الغربي هو السيد الاكبر الذي ينسق الاعمال العداثية التي تشنها الرجعية العربية واسرائيل لـ،

و الرجيعية المتحافة مع الاستعمار ، الرجعية الداخلة في مناطق نفوذ الاستعمار لا تحسب خطر اسرائيل لأن
 الاستعمار باستمرار بحميها وينسق بينها وين اسرائيل، . ( ١٥ حزيران / يونيو عام ١٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) بيد أن عبد الناصر كان ، في بعض الاحيان ، يرى أن السيد الاستعماري قد يقع في قبضة العميل الاستعماري قد يقع في قبضة العميل الاسرائيل القوي . ففي مقابلة صحفية مع الصحفي الهندي كارانجيا قال و أن بروتوكولات حكياء صهيون تثبت أن مصيرا لقارة الاوروبية في بد ثلاثمانة صهيونسي و ( ١٩ البطول / ستيدر ١٩٥٨) ، وفي ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠ أنيار المسهيونية قد استعمرنا أمريكا وسيطرنا عليها وعلى مقدراتها . . . و في خطاب آخر في ٧ اليار / مايوم عام ١٩٦٠ في يواسائي ما مداولة المسهيونية كاراد من عام ١٩٦٠ في والمسائية على المسائية على المسائية على المسائية على المسهيونية على المسهيونية على أن المسهيونية على الامريكي المسائية من على الامريكي على المسهيونية على الامريكي المسهيونية على الامريكي المسهيونية ، وأنها فيمين أن الاحزاب في أمريكا تستجدي الصهيونية ، وأنها فيمين أن تركيها اسرائيل وتسيطر عليها وتقضي عليها ؛ ١٠

| العدد الكلي للفقرات        | ١٥٠  | 141      | 727    | 727    | TTY   | 141                                                                       | 10.  | 7:     | 71.  | 707  | \$         | ۲۷۵۲    |
|----------------------------|------|----------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------------|---------|
| عدد التكرارات              | =    | ٧٤٧      | γ.γ    | 144    | 100   | 14.8                                                                      | Ť    | 1      | 101  | 63.  | 7          | 1971    |
| أخرون                      | _    | 1        | 1      | ۲,٤    | 0,1   | ٥, ٢                                                                      | 1.1  | ٦<br>> | ۲,٠  | 1,1  | 1          | 77      |
| اعداء داخليون              | ٧,٧  | 1        | 17,1   | ,<br>> | 71,7  | 17,2                                                                      | 14,0 | ^,^    | ۲,۲  | ۰,۷  | :          | 101     |
| النسرق (أخسرون)            | ı    | ı        | -      | ı      | ı     | ;,                                                                        | ·,   | ı      | 1    | ı    | ı          | _       |
| الغرب ( آخرون )            | ı    | ۸,۲      | 7,1    | ٥, ٢   | 1,0   | 1,0                                                                       | ·    | ٦, ٥   | ۱۲,۸ | 7,5  | ٠,         | ×       |
| الاتحاد السوفيساق          | ı    | 1        | ٠, ٢   | 1      | ;     | ı                                                                         | ı    | ı      | ì    | 1    | 1          | =       |
| العرب ( آخوون )            | ı    | ۲,۲      | 1,1    | 1,7    | ۲,٦   | 1                                                                         | ı    | ı      | ;    | ۲,۰  | ı          | 1       |
| الرجمية المربية والاستعمار | 1    | ·.       | °,     | ,      | ۲. ۲  | 17,5                                                                      | ۸, ۱ | ۲,٥    | ٥,٣  | 14,1 | 1,1        | 7       |
| الرجمية المريب             | :    | :        | ·<br>• | ۲.۰    | ٥,٦   | 16,4                                                                      | 11,7 | 0,4    | ۲,۲  | ۸,۲  | . <u>.</u> | 4       |
| المان<br>الإراكيا          | ı    | ı        | ı      | 1      | ۲,٥   | ;                                                                         | 1,7  | ۲,0    | 7,1  | ı    | 1          | ٧       |
| نياس                       | 1    | ;        | ٠,٠    | ı      | 1     | ı                                                                         | ı    | 1      | ۲,3  | 1,3  | ۲,۰        | 1       |
| الأردن                     | 1    | ۲.۶      | ı      | ٦,٢    | 7.7   | 7.                                                                        | J    | 1      | 1    | ı    | ۲, ٥       | 1       |
| المراق                     | 1    | <b>.</b> | :<br>: | ۲,3    | ı     | 1                                                                         | ı    | 1      | ı    | 1    | ı          | 1       |
| الملكة المربية السمودية    | ı    | ۲,۷      | ı      | 1      | ;     | >, 1                                                                      | 1.1  | ·      |      | ۲,۲  | 7,7        | 7       |
| يريطانيا وفرنسا            | 7,7  | 3,0      | ۲, ٤   | :      | 1     | 1                                                                         | .,   |        | ı    | .,٧  | 1          | 1       |
| [.                         | ۲,۲  | 1.1      | ı      | ۲,۰    | 7,7   | ·                                                                         | 1    | 1      | 1    | ı    | ı          | · 4     |
| الولايات المتحسدة          | 7.4  | ۸,۲      |        | ۲,3    | 7,0   | 1                                                                         | ı    | ۲,٧    | ۲. ۲ | 0,0  | ·.         | 6       |
| بريطانيا                   | 1,1  | ;        | ۲, ۴   | :      | ;     |                                                                           |      | 17.7   |      | 1,3  | 7,1        | 7       |
| الاستعمار                  | 14.4 | 74.7     | 17,7   | 17.1   | 1,4,5 | 17,4                                                                      | ;    | ٧,٧    | :,   | 10,7 | ۲,٦        | 717     |
| اسرائيل والاستعصار         | 0,0  | :        | 7,7    | =      | ۰,۰   | ۲,۲                                                                       | ٠,٠  | ۸,۸    | ۷,۰  | 1,3  | ۲,٦        | ٨       |
| اسرائيسل                   | ۲0,۳ | ١٧       | 1.17   | 1.34   | ۲۰,٦  | ۲۰,۱                                                                      | 10,6 | 72,0   |      | ۲٠,٧ | ۷,۱٥       | ;<br>;  |
| المدو                      | (;   | 8        | (%)    | (%)    | (%)   | (%)                                                                       | (%)  | 65     | (%)  | (;)  | (2)        |         |
| []                         | 1904 | 1904     | 1904   | 147.   | 1471  | 1477                                                                      | 1975 | 31.61  | 1470 | 1977 | 1477       | المجموع |
|                            | (,,, | 6.00     |        |        | 1     | ֓֞֜֞֜֜֜֜֓֓֓֓֓֓֓֓֓֜֟֜֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֜֟֜֓֓֓֓֡֓֡֡֡֡֡֡֓֜֡֓֡֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֓֡֓֡֡֡֡֡֡֡֡ | ١.   |        |      |      |            |         |

جدول رقم (٥-٢) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧

فبربطانياً ـ مثلًا ـ هي التي أعطت اسرائيل وعد بلفور عام ١٩١٧ ، وخططت للهزيمة العربية في فلسطين عام ١٩٤٨ وذلك بحث الرجمين العرب على تسليم فلسطين للصهاينة :

و إن الامة العربية تذكر مأسي فلسطين عام ١٩٤٨ وحرب فلسطين ، تذكر كيف تأمر الملك عبدالله مع الاستخدار ومع الصهيونية العالمية ، وتذكر ابضاً كيف تأمر هذا الملك مع لندن لبتخل عن الجيوش العربية ، وونذكر كيف تقدم جيش الاودن الوطني ليقاتل ويستشهد داخل اللد والرملة ، وبدون اي سبب صدرت الاوامر من ملك الاردن في هذا الوقت أن يترك الله والرملة لاسوائيل . كان هذا هو امر لندن ، وكانت هذه هي اوامر الاستحدار ، ( ١ أذار/ مارس عام ١٩٥٨ ) .

و الاستعمار هو الذي خلق اسرائيل ، فلولا بريطانيا ما كانت اسرائيل : فبعد الحرب العمالمة الاولى أعلنت بريطانيا الانتداب على فلسطين ، ومكتت بريطانيا اليهود من الهجرة الى فلسطين وأعطتهم وعد بلغور عام 1910 بان تجمل فلسطين وطناً قومياً لليهود . . . وخرجت في ١٥ اياز / مايو عام ١٩٤٨ وتبركت الفلسطينيين لقمة سائعة للصهيونية العالمية . ان بريطانيا هي المسؤولة الاولى عن هذا ء ( ٢٦ نيسمان / ابريمل عام 19٦٤ ) .

كذلك فبريطانيا تمارس الاستغلال الاقتصادي للعرب، فهي تحصل على حوالى مليار جنيه سنوياً من المواد النفطيـة والتجارية العربية ، وتستعملهـا لمساعـدة اسرائيـل لبناء قـوة عــكرية تساعدها على مواصلة استيطان الارض العربية .

و يصل دخل بريطانيا منا (إحتا العرب) الى ما يقرب من ١٠٠٠ مليون جنيه من البترول ومن المواد الاخرى ومن البضائع ... الانجليز النهاردة بياخدلوا فلوسنا ويدوا بها مساعدات لاسرائيل علشان اسرائيل تشتري بها سلاح وتشتري بها صواريخ من امريكا علشان تستعملها ضد العالم العربي ۽ ( ١ ايبار / مايمو عام ١٩٦٤ ) .

وفي فلسطين ، فإن المؤامرة كلها كانت بالاساس مؤامرة استعمارية غربية ، ولم تلعب الصهونية سوى دور الشريك الاصغر :

ه إن الاستعمار انقض على الوطن الفلسطيني في قلب الارض المربية ومزّقه وحطّم حضارته وارغمه على حياة في غيمات اللاجئين واقطع ارضه لعتصرية عدوانية دخيلة مهمد لها بـالخيائـة والحدّاع وبـالمؤرب لتكون له وسط الشعوب العربية قاصدة انتفيذ خططه ومطامعه في ضرب البرحدة العربية ، والامن العمربي ، والسمرا العربي ، والتمثر العربي ، والتمن المعربي ، والسما ملكم المعربي ، والمن العمربي ، والسما العربي ، والتمثر العربي ، والمنا العربي ، والتمثر الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤) .

انطلاقاً من هـذا المنطق ، فقـد اعتبر عبـد النـاصـر الاستعمـار الغـربي ( البـريـطاني والامريكي ) بمثابة العدو الرئيسي ، وإن اسرائيل ليست الا اداة لهذا الاستعمار . فاسرائيل ـ في مفهوم عبدالناصر ـ هي جزء لا يتجزأ من النظام الاستعماري في الشرق الاوسط ، خلقت من اجل زعزعة استقرار المنطقة وعـو القوميـة العربيـة . كذلـك ، اعتبر عبـدالناصـر النظم الرجمية العربية ( بالذات النظامين السعودي والاردني ) عجرد ادوات للاستعمار الغربي تربـطها به ـ كها هو الحاال بالنسبة لاسرائيل ـ علاقة عضوية قوامها المصالح المشتركة في محمو النظم التقدمية العربية وإضعاف الكيان الفلسطيني . ففي خطاب له في ٢٥ تشرين الشاني / نوفمبر عام ١٩٦٦ قال : (التجربة الجديدة لم تلبث ال اكدت ما اظهرته تجارب سابقة مع الرجعية ، وهي أنها طرف ضالع ، بوعي او بغيروعي ، مع تواطؤ الاستعمار واسرائيل ، .

وفي حديث له الى الصحفيين العرب في \$ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ اوضح هـذا المفهوم بقوله :

وحينها يتحرك فيصل وحسين وبمورقية ، دا معناه أن الاستعمار بيدفع اصدقاءه للعمل ، واقصد بالاستعمار هنا امريكا وانجلترا . . . اذا كمان فيه حكم متعاون مع الاستعمار في الاردن والسعودية تحققت الصلة بين البحر الابيض والحليج ، هذه الصلة هي اسرائيل ثم الاردن ثم السعودية ،

يحكن تصوير المفهوم الناصري لطبيعة العلاقة العضوية الثلاثية بين اعدائه السياسيين في الشكل النالي :

شكل رقم (٥ - ١ )

تصور عبد الناصر للصراع العربي - الاسرائيلي ،

الاستعمار الغربي الاسراع العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربي

۱٤٧

ويوضع الشكل رقم (ه ـ 1 ) ان عبد الناصر كنان ينظر الى اسبرائيل كجزء من نظام متكامل تحركه وتنسق اعماله القبوى الاستممارية الغربية . وفي هذا النبظام تلعب اسبرائيل دورين اساسين مترابطين أشد الترابط : دور العميل الاستعماري ودور المخرب الاقليمي .

أولًا : امسرائيل كقاعدة لملاستعمار الغربي : فاسبرائيل هي أسباساً لا تملك وجوداً مستقدًا و تعييراً عن ارادة ذاتية وانما هي احدى ادوات الاستعمار الغربي في المنطقة العربية .

و اسرائيل منذ قبامها لم تتمد كثيراً عن الفلك الاستعماري وكان واضحاً أنها تشعر بترابط مصالحها مع الاستعمار من ناحيته يستخدم اسرائيل كنادة لفصل الامة العربية فصلاً جغرافياً عبر بعضها . وكذلك كان يستخدمها كفاعدة لتهديد اي حركة تسعى للتحور من سبطرته ۽ ( ١٨ آب / السطين عام ١٩٦١) .

وإن نطعة من الارض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ لحركة عنصرية
 عدواتية . ارادها المستعمر لتكون سوطاً في ياء يلهب به ظهر النضال العربي . . . كما أرادها المستعمر فاصداً
 يعوق امتداد الارض العربية . ( ميثاق العمل الوطني ) .

و اتجه العدو الاسرائيل الى التأمر مع الاستعمار والتواطؤ . وقام بدور التابع في العدوان الثلاثي المشهور لكنت بذلك قيمته السياسية والعسكرية على حقيقتها وهو انه ليس الا قاعدة للاستعمار واداة له ، يحماول ان يهدو بها التقدم الوطني ويعوق الالتقاء القومي لشعوب الاسة العربية ، ( ٢٥ آذار / مارس عسام 1978 ) .

و حربنا مع اسرائيل ليست قائمة على دعوة عنصرية، وإنما هي امتداد لحربنا ضد الاستعمار، ولأن الاستعمار هو الذي استغل دعوة عنصرية ، وحول ديناً من ادبان السياء ال قومية ، وجر هماه القومية الى مفامرات عدواتية تخدم اهدانه في السيطرة والاستغلال ، ( 24 شباط / فبرايبر عام ١٩٦٥ ) .

اسريكا وانجلترا اقاموا اسرائيل وحموا اسرائيل . اقتصاد اسرائيل يعتمد على امريكا والحائيا
 وبريطانيا . . كل هذا لكي تكون قاعدة للاستعمار في قلب النوطن العربي وحاجز يمنح تحقيق الوحدة في العالم
 العربي ١ ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ) .

ثانياً: اسرائيل كاداة للتخريب الاقليمي: الدور الدولي الرئيسي الثاني، الذي تلعبه اسرائيل في التحليل الناصري هو دور عرقلة الالتقاء الجغرافي للدول العربية وإشاعة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، وعرقلة جهود العرب لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقد عبر عبدالناصر عن تلك العقيدة بوضوح في الباب الرابع من ميثاق العمل الوطني:

 وقد عبر عبدالناصر عن العقيدة نفسها في مناسبات متعددة طوال تلك الفترة مؤكداً يقينه في الدور التخريبي الذي تلعبه اسرائيل . ففي خطاب ألقاه في الاتحاد السوفياتي في ٥٠ ايار / مايو عام ١٩٥٨ قال : «إن اسرائيل في مذا العدوان ( الثلاثي ) كانت تمثل رأس جسر للعدوان . إن اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العالم العربي الما تهديد العرب وتفنيت القرمية العربية حتى يرغي العرب في احضان الدول الاستعمارية ويطلبوا منها الحماية من اسرائيل ،

١٢ - الهدف البرئيسي من وراء انشاء اسبرائيل هو محبو القومية العربية والشعب
 الفلسطين .

١٣ ـ الصهيونية تريد تحويل المنطقة الواقعة بين النيل والفرات الى وطن لليهود .

١٤ ـ اسرائيل تريد فرض تسوية سلمية قوامها اقرار الامر الواقع .

 ١٥ ـ التوسع الاسرائيلي هو امتداد للاهداف التاريخية ـ الايديولوجية الصهيونية ، ونتيجة للضغوط الديموغرافية في المجتمع الاسرائيلي .

في ثنايا تعبيره عن عقائده المتعلقة باسرائيل ، كان عبد الناصر حريصاً على التأكيد بأن عداءه لاسرائيل لا يعني عداء لليهبود او عداء للسامية . فهناك فارق رئيسي ـ في التحليل الناصري ـ بين اليهود كمجموعة دينية ، وبين الصهيونية كايديولوجية توسعية ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ . فالعداء العربي لاسرائيل ينبع من ممارسات الايديولوجية الصهيونية في فلسطين ، وليس من اي عداء للديانة اليهودية . وفي حديثه الى ديفيد مورضان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ، أكد هذا المعني صراحة :

و أذا لم أكن في اي يوم من الايام معادياً للسامة على المستوى الشخصي . ومن العمير على اي مصري متعلم أن يكون كذلك . لقد كنانت بيننا وبين الهود كشعب روابط عديدة . فعوصى نفسه كنان مصرياً . وشعوري المعادي الاسرائل واعمالي الموجهة ضدها أنما تولدت فيها بعد من شيء واحد لا سواه وهمو الحركة . الصهيونية التي اغتصبت جزءاً من الارض العربية ء .

عملى هذا الاساس ، فإن صبورة اسرائيل في ذهن عبدالناصر كانت صبورة العدو التوسعي الذي لا يقف عداؤ ه عند حدود . فاسرائيل من ناحية تبريد القضاء على القومية العربية واستعباد العرب ، وإزالة كيانهم القومي والدولي :

وقامت اسرائيل لتفصل العرب ، عرب أسيا عن عرب انريقيا ، ولتفضي عمل القوية العربية في فلسطين كميتنادة للقوية المربية في فلسطين كميتنادة المقالة على العرب وعلى قوميتهم في المتطقة المتناة من النول الى القرات المراقبة والمعالمة قادة اسرائيل، لأنهم تكلموا عن مُلك اسرائيل الذي يحتد من النيل الى القرات » ( ٥ أب / اغسطس عام ١٩٥٩) .

ء الواضح ان اقامة اسرائيل لم يكن الهدف منه ابدأ هو اقامة وطن قـومي لليهود ، ولكن كــان هو ايضــاً

مؤامرة بين الاستعمار وبين الصهيونية من أجل تفنيت القومية العربية والقضاء على الدول العربية ، ( ٨ أب / اغسطس عام ١٩٥٩) .

والواقع ان صورة اسرائيل التوسعية ذات الاطماع الاقليمية اللاعسادودة كانت هي الصورة المسيطرة على تفكير عبد الناصر بخصوص اسرائيل . فاسرائيل دولة قائمة على اساس امروقع ليست له اي صفة من صفات الشرعية ، بل إنها تريد تعظيم اللاشرعية التي تستنيد الهو عن ولايت التشريق التاسع كالأشرعية التي تستنيد البها عن طريق التوسع الاقليمي . وكما رأينا في الفقرة السائفية ، فإن المصدر الرئيسي لتلك العقيدة في ذهن عبدالناصر كان الاقوال المعتقد القالدات الاسرائيلية ذاتها ، وفي احدى خطبه المنطقة في ذهن عبدالنا العقيدة بقالة نشرتها الجويدة العسكرية الاسرائيلية عام 1971 ، وفي اعتقبه اكتب المقال نه من الفسرووي احتلال دمشق ( 1 أذار / سارس عام 1974) . وفي اعتقبه المربي ، وتشمل تلك الحدود فلسطين والاردن والسعودية ، واليمن ، والحليج العربي ، وسوريا ، ولبني من العراق حتى نبر الفرات وسيناء حتى قباة السويس . (٢٢ يوليو عام 1974) . المشكلة أذا لم تكن في ذمن عبدالناصر بجرد مشكلة اسرائيل يوشيطمة الاقليمي الحليل ، ولكنها اساساً مشكلة الرغبة المدفية لمدى اسرائيل في التوسيطرة الاقليمي الحليل ، ولوكنها أساساً مشكلة الرغبة المدفية لمدى اسرائيل في التوسيع ماللناصر بتلك المفيدة . ويوضح استعراض بعض فقرات الوثائق الناصرية عمق اقتناع والساطرة بتلك المفيدة .

د إننا نشعر بالحوف من اطعاعها في التوسع المذي أعلته الاسرائيليون في انتخاباتهم عام ١٩٥٥ . اذ صرّح بعض قادتهم وقداك باتهم بجاولون بل ويعملون جاهدين على تحقيق همذفهم في الحصول عمل الارض المعتنة من النيل الى القرات . وهذا يعني دون شك انهم برغبون في ضم الاراضي المصرية الى اسرائيل ، ( ٧٧ كانون الثاني / يتاير عام ١٩٥٨) .

و اسرائيل تعمل دائمياً أن وطابها الموعود همو الارض المقدسة من النيل الى الفرات. ان اسرائيل وقادة اسرائيل وقادة اسرائيل الم عالى المواد المواد ولكتهم يسريدون أن بحقدوا الوطن المرافزة من النيل الى الفرات ، يريدون أن يضموا الاردن ، كما يريدون أن يضموا لبنان ، كما يريدون أن يضموا جزءاً من سوريا وجزءاً من العراق » ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٧٨) ).

و إسرائيل لم تكتف بما حصلت عليه ولم تكتف بما قامت به ضد اخوتنا في فلسطين ، ولكنها أعالنت بتبجح وأعلنت بأعلى صوتها ان ملك اسرائيل بمند من النيل الله الفرات ، وأن لا بد من هجرة متدفقة الى اسرائيل حتى تستطيع اسرائيل بهؤلاء ان تحقق الملك الذي كتب عنه في تاريخهم ، وهو ملك اسرائيل الذي يحند من النيل الى الفرات ، وكان هذا يعني احتلالهم لجزء كبير من سوريا والاردن وجزء كبير من العراق ومن مصر ومن لبنان ومن السمودية ، وكان هذا يعني ان الصهيونية ومن خلفها الاستعمار تسعى لتقضي على القدومية العربية قضاء كاملاً ، ( ٢٤ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

 و إن اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية، يعمل ليـوم تتحول فيـه الشعوب العربية ـ بين الفرات والنيل ـ الى فلول من اللاجئين ١٥ (٢٥ أذار / مارس عام ١٩٦٤) . بالاضافة الى ذلك ، فقد نظر عبد الناصر الى اسرائيل كدولة عدوانية تبدد دائمياً الامن القومي العربي ، والحرب النفسية ، والحرب النفسية ، والحرب النفسية ، والمحرب الاقتصادي التحقيق اهدافها ، ولتحطيم النموذج المصري الاشتراكي . فاسرائيل تسريخ التخفف الاقتصادي الحربي ، لأن القشم العربي يعني تبديد مصالحها ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) ، كما أنم استخدم سلاح الخداع السياسي باعلان شعار المؤبة في التفاوض مع العرب ، في الوقت الذي تخطط فيه للعوان ( ٢٨ تحرز / يوليو عام ١٩٦٣ ) . المنافرة المح المائية المي والعدوان المعتمر على الانة العربية بقصد عزلها وتبديدها وانتصاص قواصا في العلم المنافرة المي النافر المدوان المتمر على الانة العربية بقصد عزلها وتبديدها وانتصاص قواصا في المحافرة المعرب ( ١٠ اليار / مايو عام ١٩٦٦ ) . أضف الى ذلك ، ان اسرائيل تلجأ الى عروض السلام مع العرب كوسيلة لتورية نواياها العدوانية .

د بن جوربون لا يتكلم عن السلام الا لكي يتخذ منه ستاراً ينفذ من ورائه سياسته المداوانية . واني اذكر جواني بيادي فيها بالسلام . وفي اذكركم بأنه قبل سبعة ايام من العدوان على مصر التى بن جوربون احدى خطبه التي ينادي فيها بالسلام . وفي العام المام الماضي اعلى ان جوربون ذات مساء أنه يريد أن يقابلني لكي يتفاهم معي . وفي الفجر التالي كانت قواته تهاجم احد مواقعنا ، ( 1 تموز / يوليو عام ١٩٥٧) .

و إن اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العالم العربي انما يهـذف الى تهديد العرب وتفتيت
 القومية العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستعمارية ء ( 10 ايار / مايو عام ١٩٥٨ ) .

بيد أن تأمل العقيدة الناصرية المتعلقة بطبيعة اسرائيل ، يوضح أن هذه العقيدة كانت تتضمن بعض التناقض . فمن ناحية ، نظر عبد الناصر الى اسرائيل ككيان توسعي عدواني ، بيد أنه من ناحية اخرى نجده يؤكد ان هدف اسرائيل هو فرض تسوية سلمية على العرب على اساس اقرار الامر الواقع ، عما يعني ان اسرائيل - في التصور الناصري - كانت تريد اضفاء المشروعية على الامر الواقع دون توسع جديد ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٦٩) (<sup>(٥)</sup>).

والواقع ان مثل هذا التناقض لم يكن قائماً في ذهن عبدالناصر. فعبد الناصر نظر الى الامر الواقع كجزء من المشروع التوسعي الاسرائيل . ويتأسس منطق عبدالناصر على ان اسرائيل قد ضمت اراضي فلسطينية تفوق بكثير الاراضي التي خصصت لها بمتضى مشروع التقسيم . وبالتالي ، فإن الامر الواقع ذاته ينطوي على طبيعة تنوسعية ( ٢١ شباط / فبراير عام 1994 ) .

 <sup>(</sup>a) وهذا هو معنى الاشارة في الجدول رقم (٥-٣) ( البند ٢) الى طبيعة اسرائيل الدفاعية او التوفيقية .

أضف الى ذلك ، فإن « فرض السلام » يعني في الواقع « السلام بالحرب » ، اي انه يعني د فرض الصلح على الدول العربية بالاعتداء على الدول العربية واجبارها واذلا لها حق تقبل العملح » ( ٢١ شباط / فيراير عام ١٩٥٩ ) . كما أن فرض التسوية لن يكون نهاية العدوان ، ولكن سيكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الم الفرات ( ٨ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

ما هو تصور عبدالناصر لمصادر التوسعية والمدوانية الاسرائيلية ؟ يمكن القول ان تلك الفترة قد شهدت تحولاً جنرياً في تصور عبدالناصر لمصادر الاهداف الاسرائيلية . مؤدى هذا التحول هو النيظر الى الاهداف الاسرائيلية كأهداف نابعة من طبعة الكيان الاسرائيلي فالتوسعية الاسرائيلية لبست ظاهرة مؤقة ، ولكنها استمرار للمقينة الصهيونية التي عبر عنها هرزيل وأتباء . اكثر من ذلك ، فالتوسعية الاسرائيلية جزء من طبيعة الكيان الاسرائيلي ذلته ، فاسرائيل تريد التوسع لأنها تحارات الاسرائيلية هنا ، فطالما ظلت الطبعة الاساسية للمجتمع الاسرائيلي على أنه مجتمع مهاجرين ، ستظل التوسعية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاسرائيلية .

ففي حديث له مع احدى محطات الاذاعة الامريكية في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ قال : و المسكلة بين العرب واسرائيل كانت اولاً حقوق شعب فلسطين المنهوية ، ولقد اضافت اسرائيل الى هذا إيضاً مطامعها التوسعية . ويمكني للتاليل عل ذلك ان اسرائيل تستبل في العام الواحد الآن اكثر من ماشة الف مهاجر . فهل تستطيع اسرائيل بمواردها الحالية ان تستوعب هذا العدد؟ ان نتيجة ذلك ستكون اعمالاً عدوانية جديدة تستهلف التوسع .

وفي خطابه بمناسبة عيد الوحدة الاول في ٢١ شباط / فبراير عـمام ١٩٥٩ ، قال : ٩ بن جوريون يقول انه يريد ان يحضر من مليون الى ٢ مليون في العشر سنين الآتية . اين يعيشـون ١ . . لن يحرف املمهم هناك حل الا التوسع ليعيشوا على حساب تشريد الامة العربية . . . وطبعاً اسرائيل لها سياسة معروفة ان لا بدلها ان تقهم ودولة اسرائيل ، الدولة المقدسة ، التي تحتد من النيل الى الفرات ،

ويوضح تأمل ( الجدول رقم (ه. ٣) البند ٢ - أ) الله طوال تلك الفترة كان عبدالناصر يتصور ان اهداف اسرائيل مستمدة اساساً من الإيديولوجية الصهيونية ، او من التصورات التاريخية التقليدية ، او من خصائص المجتمع الصهيوني ذاته . ففي تلك الفترة ، تضمنت الوثائق الناصرية ٥٥ جملة عن مصادر امداف اسرائيل ، كان ٢٩ بالمائة يتعلق بالإيديولوجية الصهيونية كمصدر ، ٤٢ بالمائة بالاهداف التاريخية ، ٢٠ بالمائة بالخصائص الداخلية للمجتمع الاسرائيلي ، ٩ بالمائة إما بخصائص القيادة الاسرائيلية او بالضغوط الخارجية المفرضة على اسرائيل ،

١٦ \_ العداء الاسرائيلي عداء دائم وعام .

١٧ ـ حينها يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي والعداء للعرب ، فإن الاسرائيليين جميعاً سواء .

أثر التصور الناصري للمصادر الذاتية للاهداف الاسرائيلية على مرونة العقائد الناصرية المتعدد الناصرية المتعدد الم المنطقة بطبيعة اسرائيل. فطالما أن اهداف العدو الوفي المتورك المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد اعتقداً جازماً أن العدوانية الاسرائيلية لن تختفي على الاقل في المدى القريب - كها أن حدة المصراع العربي - الاسرائيلي لمن تقل في المدى المتورك عدوانية اسرائيل عدوانية دائمة ، لأنها مستمدة من طبيعتها وليس من اي ظروف مؤقتة ، كها أنها عدوانية عامة تشمل كمل القضايا المثارة في العسراع العربي - الاسرائيلي . ( ٨ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ، ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٦) ) .

أضف الى ذلك ، ان عبدالناصر نظر الى اسرائيل ككيان سياسي واحدي ، بمعنى أنه لا توجد اختلافات ذات ثسان بين شنى اجزاء النخبة السياسية الاسرائيلية حينها يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي في المنطقة العربية . فالكل بريد التوسع ، والاختلاف الرحيد هو أن البعض يريد تحقيق هذا التوسع بطريقة مسترة . وفي حديث له صع احدى عطات الاذاعة الامريكية في 17 نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ ، أشار الى أن الاختلاف الوحيد بين الاحزاب الاسرائيلية في انتخابات عام ١٩٥٥ كان في أن المعارضة تريد التوسع على اساس و الارض الموجودة ، من النيل الى القرات ، اما الحكومة الاسرائيلية فكانت تحفيض المحركة على أساس فرض تسوية بالقروة . وفي خطاب آخر له في ١٧ أب / افسطس عام ١٩٦١ - عقب انتخابات الكنيست الاسرائيلي تقرات مع مقالات جياءت في صحيفة حزب « حيروت المعارض أنثلاً و والتي تطالب بالتوسية مؤكداً بذلك تصوره لعدم وجود اي فوارق بين الحكومة والمعارضة في اسرائيل .

١٨ ـ اسرائيل تعتقد أن الصراع العربي ـ الاسرائيلي هو مباراة صفرية .

١٩ ـ اسرائيل تعتقد أن عبد الناصر يريد بناء امبراطورية عربية والقاءها في البحر .

 ١٠ ـ اسرائيل تعتقد ان تصعيد الصراع في الشرق الاوسط ضروري لضمال تدفق المساعدات الخارجة عليها .

٢١ ـ اسرائيل تعتقد ان العرب غير قادرين على ترجمة اهدافهم الى سلوكيات محددة .

كانت صورة عبدالناصر لتصور اسرائيل لطبيعة العرب متماثلة في بعض جوانبها مع صورته عن اسرائيل . فعبدالناصر كان يعتقد ان اسرائيل تعتبره العدو الاول لها بدليل ان كل هجومها السياسي والدعائي موجه ضده ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ) .

، اسرائيل تنظر الينا كالهدف الاول لانها تعلم ان القوى الذانية موجودة في مصر، ( ٢٨ تحـوز /يوليــو ١٩٦٥ ).

و العدو الاول لاسرائيل هو القاهرة . . . اسرائيل لا تهاجم الا القاهـرة لأنها تعلم ان القاهـرة هي التي

تملك القدرة والامكانيات التي تساعد على استعادة شعب فلسطين : ( ٢٢ حزينزان / ينونينو عسام ١٩٦٢ ).

وكما أن عبدالناصر كان يرى ان الصراع العربي - الاسرائيلي هو مباراة صفرية (عقيدة ٨) ، فإنه كان يتصور ايضاً ان اسرائيل ترى الصراع من المنظور نفسه . فامسرائيل تسرى ان الصسراع العربي - الاسسرائيلي ، هو صراع لا يمكن أن يكسبه الا طوف واحد . فاسرائيل تتصور ان وجعند العرب صكرياً ، انما تعني بالسبة لم صدم تمكنهم في المستبل بأي حال من الاحوال للنرسع في البلاد العربية : ( 7 نيسان / ابديل عام ١٩٥٩ ) . كما أن امسرائيل تميد التخلف العربي لان ، وكل التنبية المرجودة منا مناها حياة ان ، ومناها موت لاسرائيل ، واسرائيل تمتقد أن موتها هم في العربية ولاستعدار يعتبران ان في تطور العالم العربية ( ١ القوار / مارس عام ١٩٥٦ ) ، كذلك و فالصهبونية ، ( ٢٩ تشرين الثاني / نوفعبر عام ١٩٥٩ ) .

من ناحية اخرى ، فإن عقيدة عبدالناصر عن اسرائيل كدولة توسعية كان يقابلها عقيدة اخبرى مؤداها ان اسبرائيل هي الاخبرى ترى عبدالناصبر كزعيم تموسعي يهدف الى اقسامة امير الهورية عربية والى تحطيم الكيان الاسرائيل .

; ان الاستعماريين والصهيمونيين والمستغلين يصارضون القرمية العمربية ويحماولون التفسريق بين العحرب بادعاتهم أننى اعمل لاقامة امبراطورية عربية ، ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٥٧ ) .

و تدأب اسرائيل على القول أنها تواجه تهديدات العرب ، وأن العرب يرغبون في اكتساحها والقائها في البحر ، ( ٧٧ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٨ ) .

و الاذاعات السرية قالت مع اذاعة اسرائيل ، لقد حولوا القومية العربية الى امبراطورية جمال عبدالناصر . حولوا الوحدة العربية والتضامن العربي الى التوسع ، هذه الاذاعات الاستعمارية والاذاعات السرية واسرائيل هي التي كانت تنادي بذلك » ( ٢٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

و قالوا ان جال عبدالناصر يحكم سوريا ، والرئيس المصري يحكم سوريا والشعب السوري يرزح تحت الاحتلال المصري والاستعمار المصري » ( } آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) .

د اسرائيل والاستعمار والغرب عل وجه الاجمال عملنا القومي يشوهـ.وه على انــه رغبة في السبطرة نقول تومية عربية لا امبراطورية . نقول وحدة عربية يقولوا تسلط مصري وتحكم مصدي . عاولتنا ببذل الــدم لنصر الثورة العربية ، يقولوا ده استعمار مصري في اليمن » ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

من الواضح انه كها كان عبدالناصر ينظر الى اسرائيل كدولـة توسعيـة والى الصراع مـع اســــائيل كمبـــاراة صفريـة ، فإنــه كان يعـــرف ان اســـائيــل هــي الاخـــرى تنـــظر اليــه كـــزعيــم توسعى ، والى الصراع مم العرب كمباراة صفرية . بيد ان صورة عبدالناصر لاسرائيل لم تكن متماثلة في بعض جوانبها ، مع فهمه للتصور الاسرائيل للعرب، فمن ناحية ترى اسرائيل ان اطالة امد الصراع العربي ـ الاسرائيل مسألة حيوية بالنسبة لها . إذ ان هذه الاطالة تمد اسرائيل بذخيرة دعائية هائلة تمكنها من اجتذاب المعونات المالية الحارجية .

بيد أن عبدالناصر كان برى أن اطالة اصد الصراع مسألة من شـأنها استنزاف الموارد العربية ، وصرف العرب عن قضية التنمية . بعبارة اخرى ، اذا كانت اسرائيل ـ في التصور الناصري ـ ترى ان الصراع مع العرب يلعب وظيفة حيوية لها ، فإن الصراع مع اسرائيل ـ في التصور الناصري ايضاً ـ يلعب دوراً تخريباً في جهود التنمية العربية .

ابتداء من عام ١٩٦٥ ، ظهرت عقيدة اخرى في النسق العقيدي الناصري تتعلق ايضاً بفهمه للتصورات الاسرائيلية عن العرب . مؤدى هذه العقيدة ان اسرائيل تنظر الى العرب كمجموعة غير قادرة على تنسيق عمل مشترك لتحقيق اهدافها المشتركة .

و كذا راينا كيف ان اسرائيل تستهين بالعرب وتقول خللي العرب يتكلموا ، يتكلموا وما يعملوش . كلناشفنا همل الكلام ان اسرائيل تعمل اما اذا كان العرب كلامهم هو كلام وبس خليهم يتكلموا زي ما هم عاوزين ، ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

ومن ثم، فاسرائيل تقوم بالاعمال الانتقامية ضد القرى العربية ، وتحضي قدماً في خططها لتحويل مجرى نهر الاردن ، لأنها لا تأخذ قوة الردع العربية مأخذ الجد . وقد أدت هدا المقيدة الى ترجيح تفقة المفهوم الردعي لاستراتيجية التعامل مع اسرائيل في النظام المقيدي الناصري . فإذا كانت اسرائيل لا تعتقد في جديبة الفوة العربية ، فإن الطريق الرحيد مو نالموجع ان تكون هذه المحيد هو تدعيم تلك القوة من أجل تغيير المفهوم الاسرائيلي . ومن المرجع ان تكون هذه المعقيدة ، هي التي دفعته الى توقيع ميثاق الدفاع المشترك مع سوريا عام ١٩٦٦ ، والى تعبشة القوات المصرية في ايار / مايو عام ١٩٦٧ كجزء من محاولة اظهار قوة الردع العربية ضد اسرائيل

ويقراءة الجدول رقم (٥- ٣) ( البندان ٢، ٢ . ه.) يتضمع غلبة عناصر التماثل بين الصورة الناصرية لاسرائيل ، والصورة الناصرية لتصور اسرائيل عن العرب . في الفترة على المبحث ، تضمنت الوثائق الناصرية فقرة عن التصور الناصري لطبعة اسرائيل ، وفي ٩٧، ٩٠ بالمائة من تلك الفقرات ، كان عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة تدبيرية ٢٠,٦ بالمائة ، كدلك تضمنت الوثائق الناصرية ١٥ أفقرة عن التصور الناصري المتصور الاسرائيل للعرب ، في ٨٦ بالمائة من تلك المفاقدة من تلك عبد الناصر يتصور أن اسرائيل تنظر الى العرب كأهداء تدبيرين ٩٠ بالمائة ، أو توسيين ٢٠ بالمائة ، والمحين ٢٠ بالمائة ، الاسرائيل تنظر الى العرب كأهداء تدبيرين ٩٠ بالمائة ، الاسرائيل تنظر الى العرب كالمائة عن تلك مسورة عدوانين و٩٠ بالمائة ، الاسرائيل عن العرب المائيل بين صورة عبدالناصر لاسرائيل ، وصورته للتصور الاسرائيل عن العرب ،

- ٢٢ ـ الاهداف الاسرائيلية تتسم بطبيعة تعظيمية ، ويمكن التنبؤ بها ، ولكنها غير واقعية .
  - ٢٣ \_ اسرائيل تتبع الاهداف التوسعية بطريقة تدرجية ورشيدة .
    - ٢٤ ـ اساس الاستراتيجية الاسرائيلية هو الردع والارهاب .

من المهم لفهم العقائد الناصرية عن اسرائيل ، ان نحلل تقدير عبدالناصر لملاسلوب الاسرائيل في اختيار الاهداف السياسية ، وفي تطبيق تلك الاهداف . فاسرائيل - طبقاً الاسرائيل في اختيار الاهداف السياسية ، وفي تطبيق تلك الاهداف . في دائماً تسعى الى تعظيم مكاسبها الاقليمية ، ولا تقبل اطلاقاً بالوضع الراهن . ومن هنا ، فكايا لاحت امام اسرائيل فرصة للتوسع ، فإنها لن تتورع عن انتهاز تلك الفرصة (٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩ ، ٦ شياط / فبراير عام ١٩٥٤ ، ٦ يحدالناصر ان هذا النمط التعظيمي في اختيار الاهداف السياسية هو نمط ثابت ، يمكن انطلاقاً منه التنبؤ بالسلوك الاسرائيل في المستقبل (٨ آذار / مارس عام ١٩٥٥ ، يسد أن هذا النمط التعظيمي الثابت في الاهداف الارائيلية يتسم بالحيالية واللاواقيية ، فإذا كانت اسرائيل تبدف الى التوسع من النبل الى الفرات ، اولى القضاء على القومية العربية ، فلا شك انها تمارس نوعاً من احلام اليقظة :

و إنني أؤ من من كل قلبي أن احلام أسرائيل واطماع أسرائيل ، أنما همي أحملام العصافير التي تضيع في الهياء وتذهب في الهواء ، ( 17 شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

، اؤمن من كل قلبي ان مؤ لاء الاعداء إنما بمرشون في الماء ، ولن يمكن لهم بماي حال من الاحوال ان يجدوا ارضاً بزرعون فيها هذا الزرع الخبيث ، ( ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) .

رغم اعتقاده ان اسرائيل تتبع اهدافاً خيالية ، فإن عبد الناصر اعتقد ان اسرائيل تحاول تحقيق تلك الاهداف من خلال خطة دقيقة قوامها محاولة تطبيق الاهداف بشكل تدرجي وعلى مدى فترات تاريخية متعاقبة. ومن ثم ، فالمخطط الاسرائيلي هو الخطط طويل للدى ينهض اساساً عل فكرة النوسم الافليمي التدرجي ، ٨ أقار / مارس عام ١٩٥٩ .

ا اسرائيل لم تكن نتيجة بمهورات وقعت او قامت سنة ١٩٤٨ ، ولكنها كانت نتيجة بمهورات استصرت سنين طويلة ، وكنان وحد بلفور سنة ١٩١٧ هـ اول لتيجة حقيقية او اول لتيجة سادية . ومنذ سندا ١٩١٧ استمرت الصهيونية من الاستمعار من اجل وقد مه هذا موضع النتيل . . . بعنى ان سنة ١٩٤٨ لم تكن هي السنة الذي يها قضية فلسطين وانتهت . ولكنها كانت تنيجة غططات استخرق وضعها موضع التنفيذ سنين طويلة . . . . ولا المنفر الفرس في المنفي سيتهزون الفرص في المستقبل . . . اذن لبست المأساة وليست المأساة وليست المأساة وليست المأساة وليست المأساة وليست المؤلف في المنتقبل . . . اذن ليست المأساة وليست المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف واحدة ، ولكن هناك التهديد المستمر للترصع من النيل الى الشرات ، وهذا لا يمكن ان يجدث على مرحلة واحدة ، ولكنه يحتاج الى مراحل والى سنين ، ( ٢٥ فيسان / الريل عام ١٩٩٥ ) .

يرتبط بذلك اسلوب انتهاز الفرص من خلال التوقيت الدقيق لتنفيـذ الاهداف . فكلما

لاحت بادرة من بوادر الضعف العربي ، فلا شك ان اسرائيل متستغلها للتوسع : ١ سرائيل حينا تجد الفرصة حتضربنا . اسرائيل حينا تجد الفرصة ستعندي علينا في اي وقت ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥) .

اما استراتيجية اسرائيل في تحقيق الاهداف ، فإنها مزيج من الردع والارهاب . فاسرائيل تتبع استراتيجية قوامها اقناع العرب أنها وحدها تمثلك حتى التصرف ( ٩ أذار / اذار / مارس عام ١٩١٥ ) ، كما أنه اذا حاول العرب تفهيد أي سياسة لا ترضى عتبه اسرائيل ( كتحريل ووافد نهر الاردن مثلاً ) ، فإنها أن نتردد في اللجوء الى القوة المسكرية ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) . أضما لى ذلك استعمال شتى وسائل الارهاب السياسي والنفسي من اجل اخضاع الامة العربية وقد حدد عبد الناصر هذا التصور للعلاقة بين الاهداف والاستراتيجيات الاسرائيلية بقوله :

و الصهيونية اليوم ـ التي تريد ان تقضي على القومية العربية ، وتريد ان نأني باليهود من جميع انحاء العالم ليرثوا ارضنا التي عاش فيها الأباء والاجداد ـ هذه الصهيدونية إنما تدس بين ارجاء العالم العربي لتسدود الفرقة ويسود الحلاف ، وبهذا تستطيع اسرائيل ان تستولي عمل البلاد العربية بلداً بلداً ، وان تحقق اهدافها هدفاً هدفاً ي ٣ 7 آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

10 ـ إذا أظهر العرب أي بادرة للتساهل مع اسرائيل ، فإنها سنتهز تلك الفرصة للحصول
 على مكاسب جديدة .

٢٦ ـ اذا أظهر العرب التشدد ازاء اسرائيل ، فإنها ستتراجع .

كان تقدير عبدالناصر لنعط الحساب السياسي الاسرائيل ازاء سياسات التساهل والشدد العربية متسقاً مع عقيدته العامة عن طبيعة اسرائيل . فإذا كان العدو توسعياً بالطبيعة ، فمن المنطقي ان نتوقع انه سيحاول انتهاز كل الفرص لتعظيم منافحه وتحقيق لعدافه . فإذا الخهر العرب ميلاً للتساهل او التراجع امام اسرائيل ، فإنها لن ترد على ذلك بتساهل او تراجع مماثلين ، ولكها ستتهز الفرصة لتحقيق اعدافها . وفي خطاب له في جامعة الاسكندرية في ١٨ تحوز / يوليو عام ١٩٦٣ عبر عبدالناصر عن تلك العقيفة بقوله : و اذا متكان تسلع ، واذا ماكنات نعطى جزء من آمانا لملذا السلاح تصبح قان يوم كلافي بن جوريون موجود تاعد منا في القامرة ، .

« اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية . . . المحارب المصري او العراقي او السوري لا يحمل السلاح دفاعاً عن اسرته الصرية او السورية او العراقية ، امة عربية واحدة تواجه نفس المحركة لأمها تواجه نفس الحط يصدها نفس المصير اذا لانت يوماً في تصميمها او هانت وهان عليها التاريخ والمستقبل ، ( ۲0 آذار / مارس عام ١٩٦٤ ) .

ومن هنا كان رفض عبدالناصر للتفاوض مع اسرائيل بدون التزام اسرائيل المسبق بتنفيذ قرارات الاسم المتحدة، إذ كان عبدالناصر من واقع خبرته مع اسرائيل عام ١٩٥٦، يعتقد ان اي حديث اسرائيلي عن المفاوضات هو مقدمة لمخطط للعدوان تماماً كما أعلن بن غوريون قبل العدوان الاسرائيلي عام ١٩٥٦ بسبعة ايام انه مستعد للتفاوض بشأن عقــد صلح وكان ذلــك ستاراً للعدوان ( ٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

اما أذا أظهر العرب التشدد والصلابة ازاء اسرائيل ، فإنه من المرجع الى حد كبير ان تتراجع اسرائيل على الفور . ومن ثم ، فإنه من الضروري بناء قوة اقتصادية وعسكرية عربية ، إذ أن مثل هذه القوة هي وحدها الكفيلة بردع اسرائيل . وقد عبر عبداناصر عن ذلك المفهوم يجلاء في حديثه لى ديفيد مورغان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ بقوله : • لسوف يسوى الحساب (مع اسرائيل ) في يوم من الايام . واعتقد انه مما يساعد على ذلك أن نبئي اقتصاد العالم العربي وأن نرفع مستوى معيشة ابناته لكي نبلغ المرحلة التي يتاح لنا فيها أن غارس من الفنط على الاسرائيليين ومن وراءهم عا بجملهم يدركون عبد مقاوضهم ،

بيد أن التشدد والصلابة ازاء اسرائيل يجب الاً يصل الى حد المبادرة باستعمال القرة العسكرية او التحدي المباشر لاسرائيل في مشكلة اقليمية محددة ، اذ أنه عند هذا الحد ، فإن رد الفعل الاسرائيلي سيكون بالمثل . وقد أوضح عبدالناصر هذا التصور عند تحليله لاحتمال رد قعل اسرائيل للمشروعات العربية بتحويل مياه نهر الاردن .

و قررنا تنفيذ خطة تحويل مضادة لاستخدام مهاه منابع غير الاردن لصالح الدول العربية التي تقع هذه المياه داخل اراضيها . . . وسيترتب عل ذلك ان نواجه مشكلة تالية اكبر وهي رد الفعل الاسرائيلي ، لاننا حالما نشرع في انتجاح مشروعنا للتحويل المضاد ، ستتجه اسرائيل الى استخدام القوة » ( ٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

٢٧ ماسرائيل تنفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق ضمان التأييد الكامل الحدى القوى الكبرى لسياساتها .

 ٢٨ ـ اسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق المواجهة غير المباشرة مع لعرب .

واخيراً ، ماذا عن تقدير عبدالناصر لمنهج اسرائيل في حساب المخاطر السياسية ؟ الواقع استحواذ عقيدة العلاقة العضوية بين اسرائيل والاستعمار ، وخبرته الداتية خلال حري عام 19٤٨ و 1947 مادي بعدالناصر الى خطأ في تقدير المنهج الاسرائيلي في حساب المخاطرة السياسية ، مما انعكس على سياساته ازاء اسرائيل تحلال أرم ايار / مايو حزيران / يونيو عام 1947 . ذلك ان تصور عبد الناصر لاسرائيل كعميل استعماري ادى به الى تصور السلوك الاسرائيل كمجرد امتداد للسلوك الاستعماري الغربي ، وعدم القدرة على حساب السلوك الاسرائيل الناشىء من اسرائيل ذاتها ، او تقدير قدرة اسرائيل على المخاطرة بدواقع نابعة من

المجموع 7 % 7. (1) 11 (10) 24 (10) 14 (11) 01 ALPIGO 11 (V) 11 (11) 10 (10) TT (15) ...((1) ...(1) " · 70 ...(..3) 1411 -Ê 33 3 1410 < (۲٥) (°) Ye 31.61 7 ·· (44) 11. (3) 3 14.14 : 7 3 (S) 1977 : = 0 ₹ 4 3 3 § ; ; 3 141 1... ((1.))... ((1.))... 7. 1 4 4 4 3 1 (11) 11 (11) 1 3 10 = (41) (TT) 3 1909 - , 3 70 ) (§ ) (1) (1) · • 190% : : ; 7 . ...(..) 19.01 4 7 4 > Ē, خصائص داخلیة (`) خصائص القيادة (.) ب - عمومية عداء العدو ضغوط خارجية (..) . مصادر اهداف العدو باحث عن السلام (٪) امداف تاريخية (. ) الايديولوجية ( ` ) ج - احتمال رد العدو عدد/ مؤقت (١/) عام/ مؤقت (٪) عام/ دائم (٪) عدد / دائم تنميرية (٪) توفيقية (٪) دفاعيت (٪) عدواتية (;;) توسعية (١/) على المسالمة ٢ - طبيعة العدو المقيدة

التوزيع التكراري لمقائد عد الناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧

| ı | _ | ١ | •  |  |
|---|---|---|----|--|
| ۹ | ٠ | 1 | ١. |  |
|   | ٠ |   | U  |  |

|          |                       |             | _           | _                                         | _                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | _                                                  | _                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  |                                         | _                                       | _                                       | _                 | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                          |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ,        | ,                     | ٦.          | 3           | 30                                        | >                                       | 1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰                                       | ĭ                                                  | ۰                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                  |                                         | 1                                       |                                         | 1.3               |                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ó                                        | المجموع                                  |
|          | _                     |             | •           | :                                         |                                         | -                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    | <u>:</u>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                  |                                         |                                         |                                         | (₹•) }•           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | COMPAN 1477                              |
|          | _                     |             | 7           |                                           | 1                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    |                                         | <i>:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                  |                                         | 4                                       |                                         | 7                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1977                                     |
|          |                       | 3           | (3) 17      | 0                                         |                                         | =                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                      | ۱۷                                                 |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                  |                                         |                                         |                                         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 0161                                     |
|          |                       |             |             | •                                         |                                         | ،                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | (0)                                                |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                  |                                         |                                         |                                         | í                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 31.61                                    |
|          |                       |             | 77          | (1)                                       | 3                                       | ñ                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    |                                         | <u>:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                  |                                         | (10)                                    |                                         | •                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76                                       | 1417                                     |
| _        | _                     |             | G:          | ٠,                                        |                                         | ·                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    |                                         | -<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  |                                         |                                         |                                         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                        | 1417                                     |
|          |                       |             | 7           | 7                                         |                                         | ٦                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                  |                                         | =                                       |                                         | 7                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                                       | 1411                                     |
|          |                       |             | 3 1         | 3                                         | ~                                       | í                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                  |                                         | <u>:</u>                                |                                         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 141.                                     |
| 1        | -                     |             | (A) 1'A     |                                           | 3                                       | 37                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 76                                                 |                                         | (TO) YO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                  |                                         | ١,                                      |                                         | 4                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1404                                     |
| <u>.</u> | <u> </u>              |             | 1           |                                           | 7                                       | 5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 7                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                  |                                         |                                         |                                         |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1404                                     |
|          |                       |             |             | -                                         | .3 (.1)                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                    |                                         | -<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                  |                                         |                                         |                                         | (m) 14            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                        | 1404                                     |
| 9        | و - تصور المدو للصراع | مناعرة (١/) | عدوائية (/) | ر <i>()</i><br>توسعية (                   | تنميرية (١/)                            | عن مصر                                                 | هـ ـ صورة العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرد اللاعقلاني (1)                     | الرد بالمثل (٪)                                    | التجامل (٪)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على القوة                                          | د ـ احتمال رد العدو                     | مناسبة أخرى (1/)                        | استغلال الموقف في                       | الثامية تنسها (٪) | استغلال الموقف في | التجامل (٪)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرد بالثال (٪)                          | المغيدة                                  |
|          | - 1                   | -           | ١ (١٨)      | ° (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | (1/2) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (1/3) | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | (A) (A) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C | (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) | 1. (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/ | (A) (A) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C | (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) | (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) (VV) | (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) | 1                 | 1                 | (1) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \\ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(\) \( \) \( \) \( \) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \\(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\ | ((x)) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x | ((1)) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 |

تابع الجدول رقم ( ٥ - ٣ )

| <               | 3                               | -          | <               |                    | _               | 44 (mm) 1 1       | 4               | _                  | (a) 1. (b) 1 (b) 1 (c) | >               |                | (14) AO(TT) VI (TT) TO (04) AT (20) 1 (TO) V. (TA) AT (TT) VT (T.) E1 (T4) AT (A.) | _                 | 3.4 1.4                 | 7,             | 17            | ī                        | ÷<br>     |         | ١٩٦١ ١٩٦١ المجموع | _ |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------|---------|-------------------|---|
| 4               |                                 |            |                 |                    |                 | ٠٠١ (١٧) ٠٠١ (١٧) | -               |                    | (18) (1)               | ·               |                | (LL) 10                                                                            |                   | 1,5                     |                |               |                          |           |         | 1410              |   |
|                 |                                 |            |                 |                    |                 | (14) 1            | _               |                    | (31)                   |                 |                | (04) AT                                                                            |                   | 11                      | ī.             |               | _                        |           |         | 1475              |   |
|                 |                                 |            |                 |                    |                 | ĩ                 | 6               |                    |                        |                 |                | (6) 1                                                                              |                   |                         | ۲,             | 76            |                          |           |         | 14.44             |   |
| ٦               |                                 |            |                 |                    |                 | 1 (m) 1 (1.)1     | _               |                    | (10)                   | ·               |                | (t°) v.                                                                            |                   | •                       |                |               |                          | í:        |         | 14.14             |   |
|                 |                                 | í:         | _               |                    |                 | 0.51:             | -               |                    |                        |                 | =              | (7.0) ^4                                                                           |                   | <u> </u>                |                |               |                          |           |         | 141               |   |
| 4               | (3:-5)                          |            | 0               |                    |                 | <u>:</u>          |                 |                    | 3                      | ī               | -              | (ייי) ייי                                                                          |                   | 7                       |                |               |                          |           |         | 147.              |   |
| -               |                                 |            |                 |                    |                 | (m)) (x.)) (o.)   | 1               |                    | 3.                     | 4               | ٧3             | (*) (1                                                                             |                   | •                       | 1.             | (**) ** (**)  | <                        | (TT) 1V   |         | 1404              |   |
|                 | ī                               |            | _               |                    |                 | (1.)1             |                 |                    | 3                      | _               |                | (TA) AT                                                                            |                   | 7                       |                | ()            | _                        |           |         | 140%              |   |
|                 |                                 |            |                 |                    | •               | (0.)              | ~               |                    |                        |                 |                | ۶.                                                                                 |                   |                         |                |               |                          |           |         | 1404              |   |
| في اختيار الهدف | خيالي (٪)<br>د (۳) - مسلك العدو | واقمي (/ُ) | في اختيار الهدف | ذ (٣) - مسلك المدو | الحد الأدني (٪) | الحد الاقصى (٪)   | في اختيار الهدف | ز (1) _ مسلك العدو | تخزيب اقليمي (٪)       | عميل صهيوني (/) | مبيل شيوعي (/) | عميل استعماي (٪)                                                                   | قائد استعماري (٪) | صى ـ الدور الدوني للعدو | كيان متعدد (٪) | کیان واحد (/) | س. النعوذج السياسي للعدو | مرغوب (1) | المنيدة | \                 | 1 |

تابع الجلول رقم (٥ - ٢)

ملاحظة عامة: النسب بين قوسين ( ) في الجدول والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من نكرارات العقيدة .

من ثم ، فقد تصور عبدالناصر أن اسرائيل تتبع منهجاً حذراً للغاية في حساب احتمالات المخاطرة السياسية . قوام هذا المنج بعدان رئيسيان : الاعتماد الكامل على الغرب ، وتجبّب المواجهة المباشرة مع العرب . فاسرائيل تتفادى الأشار السلبية الناشئة عن مخاطرتها بالعمداء للمحرب عن طريق ضمان وجود قوة كبرى واحدة على الاقعل الى جانبها في اي وقت من الاقعاد . وبذلك فهي لا تجرؤ على شن اي هجوم على البلدان العربية إلا اذا ضمنت التأبيد الكامل لاحدى القوى الكبرى . ومن ثم ، فإسرائيل رفضت أن تهاجم مصر عام 1907 إلا المفادات والموافق المسترائب بغطاء جوي وبحري كالهين ، كما أنهما ستضربان حيا ضمنت أن بريطانيا وفرنسا ستصدانها بغطاء جوي وبحري كالمفادي ، التي حدثت عام 1904 . (ع تجلف أنهما ستفريان الموافق الكبرى .) وفي خطاب له في 21 تموز / يوليو عام 1904 أعلى أنه متأكد ان اسرائيل لن تجرؤ على شن هجوم على مصر (كما كان موشي ديان يهدد أنقل )

أما البعد الثاني للمنهج الاسرائيل في ضبط المخاطر فهو تحبّب المواجهة الجبهرية المباشرة مع العرب . فـاسرائيـل لا تقامـر بالفتـال وجهاً لـوجه مـع العرب . كمها حدث عــام ١٩٤٨ و١٩٥٦ - وتفضّل دائهاً الاقلال من خسائرها باللجوء الى الحداع والاعتماد على العملاء ، (٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ، ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠) .

## ج ـ النظام الدولي المعاصر

 ٢٩ - الصواع هو المميز الرئيسي للسياسة العالمية والسياسة الاقليمية في الشرق الاوسط وافريقيا .

 ٣٠ النظام العالمي هو بالاساس نظام ثنائي القطبية يتسم بالمرونة ، ولكنه ابتداء من اواسط الستينات بدأ يتجه نحو تعدد الاقطاب .

٣١ - المصدر الرئيسي للصراع العالمي هو الطبيعة الفوضوية للنظام العالمي .

٣٢ يكن اقرار السلام العالمي من خلال الاتصال الدولي ، المفاوضات ، نزع السلاح ،
 تصفية الاستعمار، وتضييق الهوة بين الشمال والجنوب .

#### مفهوم السياسة الخارجية

خلافاً للمقولة الشائعة ان عبد الناصر كان يهتم بالقضايا الدولية على حساب القضايا الدالية ، فإن تحليل الوثائق الناصرية يكشف أنه كان يوازن بين النوعين من القضايا . ففي خلال تحليل المفسمون الذي قمنا به لوثائق عبدالناصر ، قمنا بتحديد ما إذا كانت كل فقرة من فقرات الوثائق تتناول موضوعاً يتصل بالسياسة الداخلية . فقرات الوثائق تتناول موضوعاً يتصل بالسياسة الخارجية ام موضوعاً يتعلق بالسياسة الداخلية . وقد وجدنا أن وثائق عبدالناصر تتضعن ٤٠٤٤ فقرة ، وان ٥١ بالمائة من تلك الفقرات كان

يتناول موضوعات متعلقة بالسياسة الخارجية ، كيا أن ٤٩ بالمائة منها يتناول قضايا مرتبطة بالسياسة الداخلية . معنى ذلك ان عبدالناصر - على المستوى المعرفي على الاقل - كنان يهتم بقضايا السياسة الداخلية قدر اهتمامه بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لمصر . وقد خطر عبدالناصر صراحة من خطورة الانشغال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب الهدف الرئيسي ، وهو مضاعفة الدخل القومي ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ، ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) ، وأكد ان «المشكلات الداخلية التي تواجهنا مهمة في نظرنا تماماً كالشكلات الدولية ، ( ١٤ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٩ ) .

بيد أن السياسة الخارجية احتلت مركزاً رئيسياً في النسق العقيدي الناصري بمعني آخر وهو ارتباط التعير عن عقائد هذا النسق بالحديث عن قضايا السياسة الخارجية ، بالمعني الذي اشرنا اليه في الاطار النظري لهذا الكتاب . فالنسق العقيدي الناصري كان مرتبطاً في معظم اجزائه بقضايا السياسة الخارجية ، بمعنى أن المقائلة تتصدد وتنضح حين يكون الاهتمام متعلقاً بالسياسة الخارجية . بعبارة اخرى ، أن السياسة الخارجية هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عندها والسياسة الداخلية ، فإن ا ٤ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالسياسة الحارجية كانت ومقائد ، بيناً تصل النسبة الى ١٨ بالمائة فعط من الفقرات التعلقة بالسياسة الحارجية كانت وهذا يثبت لنا من ناحية اخرى - العلاقة بين العقائد والسياسة الخارجية .

بالاضافة الى ذلك ، فقد اعتبر عبدالناصر ان السياسة الخارجية بمثابة المجال السريسي لحركته السياسة ، دون أن يعني ذلك اهمال السياسة الداخلية . فعبدالناصر فهم العلاقة الوظيفية الوثيقة بين السياسيتين الداخلية والخارجية ، وحرص على توظيف تلك العلاقة لصالح تضايا النتية الداخلية والامن الوطبي . فاتباع سياسة مصرية نشيطة في المجالين العربي واللوفي يمكن مصر في المنطق الناصري ، ان تعوض نقص الموارد الاقتصادية فيها وان تحصل على منافع اقتصادية لم يكن من الممكن الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له امام مجلس الاسمة في المجالة المؤركة المؤركة المائم المحلوب عالمية المتوافقة المؤركة المائم العالم على مائنه المؤركة المائم المحلوب عالمية المؤركة المؤركة المؤركة المائم العلم المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة المؤركة

« محمد هذا يقولوا أن احنا مهتمين بالسياسة الخارجية أكثر من اهتمامنا بالسياسة الداخلية . . . . وبدي أتول من محمد هذا يقولوا أن احنا نسطيع ان أثول أن سياستنا الخارجية لا يمكن أن احنا نسطيع ان المنا نسطيع ان ليناه الداخلي ، وقارف إيننا وبرين البلاد الاحمري . فيه بهلاد داخلية في تحافدات يتخفص ويتغيل الشووط ويتغيش زي احنا ما كنا عايشين قبل ١٩٥٧ وتأخذ شرية معونات ولا يكون لها كلمة في الشؤون العالمية . بدون عملنا الحارجي مكتاش نقدر نفذ خطة التنمية . مكتاش نقدر نحصل على قروض . كتا نضطر لأن نطور نفسنا في حدود قدرتا لو نستطيع باي حال من الاحوال أن نحقى الحلية ، لا نستطيع الدعول في شورسوات » .

من ناحية اخرى ، فإن اتباع سياسة خارجية نشيطة ضروري لتحقيق الامن الوطني، بل وأمن عملية التنمية ذاتها :

و فيه ناس مثلاً في البلد كانوا يقولمون أنهم مهتمون بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامهم بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامهم بالسياسة الداخلية ، ولو يزيد الاهتمام بالسياسة الداخلية فهم لا يفهمون ، كلكم طبعاً سمحتم هذا الكلام وعارفين هذا الكلام ، المعملية مربوطة ببعضها ولا يمكن إبدأ النك تهتم بيناء مدارس ومستشفيات ومصانح وزراعة . . . ثم تتركها للبهود . فيأتوا ليأخلوها كما أعداوا فلسطين ، لازم اولاً نقيم المجتمع ، نينه ونصمته وفي نفس الوقت لازم كنون متأكدين اننا نستطيع ان نحمي هذا المجتمع ، ( ٢٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٨ ) .

بالاضافة الى ذلك فإن عبدالناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية الاقتصادية على انها جزء من الحركة العالمية الشاملة نحو التحرر الوطني ، بعيث ان جهود التنمية والتخلص من التبعية في الداخل لن يقدر لها النجاح ، الا اذا نجحت الجهود المماثلة في النظام الدولي . كها أن نجاح التنمية في الداخل والتحرر من التبعية من شأنها أن يجدثا آثاراً خارجية قدة .

لم يكن عبدالناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها أداة مركزية في تحقيق التنمية الوطنية فحسب وإنما كان ينظر ايضاً الى السياسة الخارجية ذاتها كمحصلة منطقية للتنمية الوطنية وللَّقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية طبقاً للتحليل الناصري . فإن العنصر الحاسم في تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية وبالذات من النواحي الفلسفية العامة هو الهيكل الداخلي للدولة ، ولذلك نجده في الباب العاشر من ميثاق العمل الوطني يؤكد ، ان اي سياسة خارجيةلاي وطن من الاوطان ليست الا انعكاساً اميناً وصادقاً لعمله الوطني تصبح ادعاء يكشف نفسه بنفسه ، . والواقع ان التأكيد على الدور الحاسم للعمل الداخلي في صنع السياسة الخارجية ، كان نتيجة لتمسك عبدالناصر بدور الاستقلال المصري في النظام الدولي ، ورفضه تأثيرات الدول الكبـرى على السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عبدالناصر لم ينكر دور القوى البنيانية الدولية وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول الاخرى . ولكن هـذا التأثـير- في نظره \_ لم يكن ينصب على الاهداف العامة والاستراتيجيات ولكنه ينصب على الاساليب والتكتيكات ، فهو يؤكد مثلًا ان التطور النظامي الدولي من القطبية الثنائية او التعدد ، ومن احتمال الحرب العالمية الى استحالتها يؤثر على اسلوب الممارسة السياسية الخارجية ولكن لا يؤثر على الاهداف. عبدالناصر أذاً لم ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها محصلة لتأثير القوى الكبري ، ولكنها أساساً نتيجة لحجم ومستوى النطور الاجتماعي ـ الاقتصادي الداخلي ، ولذلك نجده يؤكد ان التركيز على التنمية الاشتراكية الداخلية يمكّن مصر ان تلعب دوراً رئيسياً في ممارسة قيادة عملية التنمية العربية والتكامل السياسي والاقتصادي العربي .

### طبيعة النظام الدولي

ينتمي التحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي المعاصر الى فكر المدرسة الـواقعية في

التحليل السياسي الدولي ، وإن كان ينتمي الى فكر المدرسة المثالية في تحليله لادوات حل المسارع الدولي ، على المستوين العالمي المسارع الدولي ، على المستوين العالمي والاقلمي ، باعتبارها عملية صراعية تتضمن مجموعة أساسية من التناقضات التي تحدد طبيعة النظام الدولي . فالنظام العالمي - في التحليل الناصري - هو نظام صراعي فوضوي ويفتقر الى نققة للجوازن السياسي او الاقتصادي . فالبيئة الدولية تسودها الحرب الباردة والمصراع بين الشوى الكبرى ، بحيث تحرلت الى بيئة صراعية تسودها الغوضى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهوم للنظام العالمي في خطاب القاه في ٢٤ حزيران / يونيو عام ١٩٥٩ بقوله :

و لقد أن الأوان لكي تتضامن الدول والشعوب من اجل توفير حياة سليمة هنيئة للجنس البشري . وهذه الحياة الله المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة اللمار بالسلحة الدمار الشمامل التي تتسابق على المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة

وفي خطاب آخر في ٢٤ ايار / مايو عام ١٩٦٣ ، أعاد تأكيـد نظرتــه الصراعيــة للنظام الدولى :

و هناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها ، ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير ، خصوصاً في وسائل المواصلات ، الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتسا ذاتها ، والى تلوب الناس وعقولهم داخل البيوت . وتتبجة ذلك فنحن نعيش في عبالم مقتم بالاحتمالات . عبالم زادت فيه الحالي الازمان الحقة والمشروعة بدون زيادة فعالة مؤثرة في امكانية توفر هذه المطالب . . كل ذلك تحت أحكام المراب الباردة وغاطرها . .

بتقادم الوقت ، وازدياد خبرته الدولية ، بدأت نظرة عبدالناصر للنظام الدولي تتخذ طابعاً اكثر تركيباً مبتعدة تدريمياً عن المفهوم الواحدي البسيط للصراع الدولي الذي ميز نظرته الدولية في اوائل الخمسيتات . بدأ عبدالناصر في تطوير مفهوم مركب رباعي الابعاد لطبيعة النظام الدولي ، باعتباره متضمناً أربعة صراعات دولية أساسية :

الصراع الاول : صراع على مستوى قمة النظام الدولي بين القوى الكبرى يتمثل في الحرب الباردة ، سباق التسلح ، الصراع الصيني .. السوفياتي ، والتصعيد الامريكي للحرب الفيتنامية .

الصراع الثاني : الصراع الايديولوجي بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي ، باعتبارهما جدر التوتر العالمي .

الصراع الثالث : الصراع الاقتصادي بين الشمال والجنوب ، حول قضية توزيع الثروة العالمية .

الصراع الرابع : الأزمة العالمية للنظام الراسمالي ، التي تتجسد في التناقضات التي تواجه البيوتات المالية الرأسمالية . ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ، والاهرام، ٢٤ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٦ ) . ومع منتصف الستينات ، بدأ عبدالناصر يظهر انزعاجه من تزايد حدة الصراع الدولي متمثلاً في تزايد الهجمات الاستممارية ، بقيادة الولايات المتحدة ، على حركات التحرر في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، في عاولة من الاستعمار لاستمادة مواقعه القديمة. . وقد شجمه على ذلك ، النزاع الصبني - السوفياتي الذي أضعف التوازن الدولي - والنزاع الصبني - المذبي ، الذي اضعف بجموعة باندونغ . ( ٨ إيا / مايو عام ١٩٦٦ ) . وقد حدد عبدالناصر اربع طواهر خطيرة في هذا الصدد ، وهي : تصاعد المحدون الامريكي على شعب فيتنام الشمالية ، الشغوط الاقتصادية والسياسية على الدول غير المنحازة ، وترسيع داشرة التفرقة العنصرية في افريقيا ( روويسيا ) ، ثم عاولات استعمال اعلام الامم المتحدة ضد اهداف الامم المتحدة ( الكونغو) .

الخصيصة الثانية لرؤية عبدالناصر للنظام الدولي العمام ، هي نظرته للنظام الدولي ، باعتباره نظاماً مركباً من مجموعة من النظم الفرعية الاقليمية ذات العلاقة الوثيقة بالنظام العام ، من حيث ارتباط التفاعلات الصراعية في النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقعد ركز عبدالناصر بالذات على النظامين الفرعين في الشرق الاوسط ، وافريقيا .

على مستوى الشرق الاوسط ، اكد عبدالناصر اقتناعه بالتناقض الرئيسي في المنطقة العربية بين القومية العربية من ناحية وبين الصهيونية والاستعمار والشيوعية من ناحية اخرى . التناقض مع الصهيونية هو تناقض قومي اقليمي يدور حول اقليم فلسطين . والتناقض الثاني هو تناقض مسياسي اقتصادي يدور حول قضية الاستقلال والتبعية . اما التناقض مع الشيوعية فهو يدور حول قضية القومية والوحدة .

المسراع الاول هو صراع القوية مع الصهيونية التي ترى في القومية عقبة ضد اطعاعهم في التوسع وتحقيق الحدامة من التيل الى الفرات . والعقبة الاخرى هي الدول الاستعمارية وبحاولامها في وضح هلما المنطقة . ووضع البلاد العربية داخل مناطق النفوذ الغربية والعامل الجديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه المنطقة من اجل طعن القومية العربية وتصفية القومية العربية حتى يخلو الجو للشيوعية لتسيطر على هذه المنطقة من العالم العربي و ( ٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩) .

وابتداء من الانفصال السوري عام ١٩٦٦، بدأ عبدالناصر يدرك تناقضاً مركزياً واحداً في النظام الاقليمي للشرق الاوسط وهذا التناقض بين القوى الثورية العربية ذات الانتياء القومي من جانب آخر. هذا التناقض من جانب آخر. هذا التناقض في نظر جبالناصر كان يتسم بخصيصيتين اساسيتين: الاولى، انه ليس تناقضاً مؤقناً ، ولكنه تناقض رئيسي دائم مستمر لمدة طويلة ، بحدى أنه يحدد الحركة السياسية في المنطقة العربية لفتح تاريخية معينة ، (٣١ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٨) ، والثانية ، هي أن الطوف المحادي ، شم تعدد مكوناته ، فإنه يكون وحدة عتناسقة نناسناً طبيعياً لا تتناقض مصالح اطرافها فهناك

على مستوى النظام الفرعي الاقليمي الافريقي ، لم يكن التحليل الناصري لطبيعة التفاعلات الدولة مختلفاً الى حد كبير عن تحليله لتفاعلات الشرق الاوسط . طبقاً للتحليل الناصري ، فإن النظام الدولي الافريقي ، يقوم على النتاقص بين حركات التحرر من ناحية ، وظواهر التوطن الاستمعاري ، وسياسات القوة ، والقمع الاجتماعي ، والفصل العنصري في جنوب القارة من ناحية اخرى . وقد حرص عبدالناصر على أن يؤكد هذا التحليل في كل خطاباته امام مؤتمرات منظمة الوحدة الافريقية ، واتصالاته امام مؤتمرات التحرير الافريقية . ففي خطابه امام مؤتمر القمة الاول المنعقد في اديس ابابا في (٢٤ ابار / مابو عام ١٩٦٣) قال :

و إننا غارس صراعنا من اجل تطوير الحياة في مواجهة تيارات عنيفة ، هناك القوى صاحبة المصالح في فرض التخلف علينا . وهي لا تتورع عن المفمي الى حد تحريض الاخ على احيه بزرع الشكوك لكي تترك حصاد الكراهية . وهناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها . ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير خصوصاً في وسائل المواصلات . الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا ذاتها » .

وفي رسالته الموجهة الى شعوب افريقيا بمناسبة يوم تحرير افريقيا في ١٧ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٣ قال : والعالم اليوم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصدراع تنمثل فيهما جميع العقمد والرواسب الاستعمارية التي يكتسحها اليوم زحف الشعوب الافريقية ذلك هو الصراع الغائم بيننا ومعنا جميع احرار شعوب العالم من تشبت الاستعمار البرتغالي بمراكزه المنهارة والحكم القائم على جبريمة التفوقة العنصرية في جنوب افريقيا وروديسيا .

الخصيصة الثالثة للنظام الدولي - طبقاً للتحليل الناصري - هي ان الصراع الدولي هو مباراة الاصفرية ، عبني أنه ليس هناك في الصراع الدولي متصر او مهزوم . فإما أن تكسب كل الدول في الصراع اذا تعاونت وإما أن تحسر كل الدول اذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة . عبدالناصر كان يرى ، أنه نتيجة لتطور اسلحة الدمار النووية الشاملة فإن اي صراع دولي مسلح سيؤدي الى تدمير شامل . لن ينتج عنه انتصار لطوف على حساب الطوف الآخر ، وبالتالي فإنه إما أن يتعاون الجميع .

السلام في العالم خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التندير الشامل ، ضرورة لامن المستقبل ، لأن الحرب
 اذا قامت بين الدول الكبرى فلن تنجو منها ايـة دولة . ولن ينجو منها اي شعب » ( ۲۸ تموز / يوليمو عام
 ۱۹۹۳ ) .

 اما أن نميش جميعاً مماً ، وإما أن نموت جميعاً مماً . ولا يقبل السلام في عالمنا أن نتجزاً ء ( ١ تشوين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٤ ) .

وعلى العكس ، كان عبدالناصر يرى الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي العربي ـ
الاسرائيلي كمباراة صفرية بمعني أنه من المحتم أن يكسب طرف على حساب الأخر . أي ان
حاصل الصراع يساوي صفراً . حيث ان مكسب اي طرف هو مساو لخسارة الطرف الآخر .
فالبررجوازية والطبقة العاملة لا يمكنها أن تتعايشا معاً . والقومية العربية واسرائيل لا يمكنها الوصول الى تسبي هنريمة

لاسرائيل والاستعمار واي مكسب على الجانب العربي، يعني هزيمة لاسرائيل والاستعمار ، واي مكسب لاسرائيل (كصفقة الاسلحة الالمانية عام ١٩٦٥) هو خسارة للعرب .

الخصيصة الرابعة للنظام الدولي هي النظام الدول عدد وضع المصداع. فائدة في حال استقرار عند وضع الصراع. فائدظام الدولي الإيضمن الصراع. فائدظام الدولي الإيضمن قوى بينانية ضخمة تدفعه نحو الاستقرار فاستقرار النظام الدولي، بهي استمرار الخصائص الاسسية للنظام وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شأبا تغير طبيعة. طبقاً لعبد الناصر، فإن العلاقات الدولية الاساسية بين الكتلتين الشرقية والغربية ، محكومة بميزان الرعب النووي ، يمنى قدرة الدولين على توجه المضربة التالية عما يقلل من احتمال الحرب العالمية النووية او تغير المطلم الدولي تغيراً جوهرياً ، ( ۱۲ ايار / مايو عام ۱۹۲۳ ).

الملاحظة الخامسة والاخيرة ، تتعلق بمفهوم عبد الناصر لبيان الننظام الدولي ففي بـداية احتكاك بالعالم الخارجي ، كان عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً اوليغاركياً يقوم على القطية الثنائية الجامدة ، حيث ان النظام كان منقساً بين دول الستار الحديدي تحت السيطرة الشيوعية ودول الغرب تحت الاستعمار . ( } آب / اغسطس عام ١٩٥٩) .

ابتداء من حرب السويس سنة ١٩٥٦، بدأ عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً تحكمه القوتان العظميان فقط ، وإنما ايضاً كنظام توجد فيه مجموعة من القوى الوسيطة (غير المساحزة) التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي بالنسبق مع المنظمة الدولية المسابق ، ٢٧ كفوز / يوليو عام ١٩٥٨ ، ١٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٧ ، في اواسط الستينات حدث تغير آخر في التحليل الناصري لهيكل النظام الدولي قوامه اعتبار النظام قائم على هيكل تعدد الاقطاب بمعنى تفتت الكتل الدوليية ، وزيادة تلاحم القوى الوسيطة ، وتعدد مراكز القوى العالمة ، ( ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١) .

# مصادر الصراع الدولي

من المعروف أن هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراع الدولي الملارسة الاولى ترى ان الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الاصيلة هي المحرف الرئيسي للصراع بين الدول ، ويتنمي الفيلسوف سينوزا ألى هذه المدرسة . المدرسة الثانية ترى أن الهيكمل الداخيلي للدول وعدم التوازن الذي يجزها هما مصدر الصراع الدولي . فالمدرسة الماركسية مثلا ترى أن النظام الرأسمالي هو الدافع الرئيسي للصراع الدولية . أما المدرسة الثالثية ، فترى أن الطبيعة الفوضوية للتفاعلات الدولية عمني عدم وجود سلطة عليا تحكم سير النظام هي المحرك الرئيسي للصراع الدولي ، بينا ترى اللهرسة الشاكوية أن مصدر الصراع الدولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الدولي الا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الدول الا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الدول الدول الايكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء

جمع عبدالناصر بين المدرستين الاخيرتين في تفسيره لمصادر الصراع في النظام الدولي ، فلقد حدد مصدر الصراع الدولي بججموعة من السياسات التي تتبعها الدول مستغلة عدم وجود سلطة عليا في النظام الدولي . معظم الصراعات الدولية في نظر عبدالناصر تعود الى تنافس القوى الكبرى على مناطق النفرة من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق التسلح والى السياسات الاستعمارية التفليدية وإلجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني. وإلى عدم اكتراث الدول الكبرى بتزايد الهوة بين العالم الثالث الفقير والعالم الغني . وبالاضافة الى ذلك فهياك مجموعة العمليات النفسية التي تعتمل في صدور القيادات السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونوايا الطرف وجود اتصالات كافية بين تلك القيادات ( 70 تشرين الثاني / نوفهبر عام ١٩٦٥ والاهرام في ٢٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ) .

إن اهمية تحديد مفهوم عبدالناصر لمصادر الصراع الدولي بهذا الشكل هي ان هذا المفهوم ذو اهمية بالغة في تحديد مفهوم عبر من سياسته الحارجية ، وبالذات فيها يتعلق بالسعي لتحقيق السلام الدولي . فتحديد المصراع الدولي على انه كامان في هياكل الدول الداخلية من شأنه اتباع صياسة خارجية راديكالية قوامها تغيير هياكل الدول اولاً، كها هو الحال في الماركية البلشفية . ولكن تحديد مصادر الصراع في فوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين القيادات من شأنه ان يولد الدافع لاتباع سياسات معدلة قوامها تقوية السلطة العليا في النظام الدولي ، او خلقها إن لم تكن قد وجدت ، وتشجيم التفاوض بين القيادات ، اي الحفاظ على النظام وتطويره وليس تغييره ، كيا هو الحال في شأن عبدالناصر .

#### شروط تحقيق السلام الدولى

إذا كانت تلك هي نظرة عبد الناصر للعالم الخارجي ولمصدر الصراع فيه ، فكيف يمكن \_ من وجهة نظر عبدالناصر \_ حل تلك الصراعات وتحقيق السلام الدولي . ظل تفكير عبد الناصر المعرفي في هذه الخصوصية تقليديا طوال فترة حياته ، فعبدالناصر لم يعتقد اطلاقا ان طريق تحقيق السلام الدولي هو بإحداث تغيير جذري في النظام ، سواء تحطيم العلاقات الدولية البورجوازية وانتصار المعالم الراسمالي ، كها كان وانتصار المعالم الراسمالي ، كها كان جون فوستر دالاس يعتقد . كذلك وفض عبدالناصر فكرة تحقيق السلام الدولي من خلال توازن المؤون والدليل على ذلك ان هذا التوازن لم يمنع قيام الحرين العالميتين ، (١٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٤) .

كان عبدالناصر يعتقد أنه طلما ان جزءاً كبيراً من الصراع الدولي على مستوى علاقات الدول الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لاهداف ونوايا الاطراف الاخرى ، فإن من الطبيعي أن يكون الاتصال والتفاوض المباشران بين الدول هما طريق تحقيق السلام الدولي . والسلام هو أساساً مسألة سيكولوجة ، ( ٢٢ آب/ اغسطس عام ١٩٦٠ ) . وفي خطابه امام الجمعية العاسة للامم المتحدة في ٢٧ ايولو / سبتمبر عام ١٩٦٠ ، دافع عبدالناصر عن التشاور والتفاوض بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كوسيلتين لاجهاض الحرب الباردة وتخفيف حدة سوء الادواك المتبادل بين خو وشوف وايز نهاور :

و إن توسيع نطاق التشاور والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ابجابية في مواجهة الحدة والتوتر . كذلك فإننا نرى إن اجراء المشاورات والاتصالات في نطاق الاهم المتحدة هو بمثابة محاولة لوضع ضمان بمنع أياً منا من ان يختط لنفسه ... يعيداً هن المجموعة الدولية - طريقاً يشرد اليه » .

وفي مؤتمر صحفي عالمي في 1 تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ، أعاد عبدالناصر تأكيده على الاتصالات بين قيادات الدول الكبرى كأداة لحل الصراع الدولي :

و الحظوات العاجلة التي نعتقد أنه من الضروري أتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي هي زيادة الالتقاءات والاتصالات بين رؤساء الدول في المعسكرين . ان اي اجتماع قد يساعد على التفاهم اكثر من التصاوير وتبادل الرسائل وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول على التعرف ببعضهم البعض . وفهم ما يدور برؤ وسي بعضهم وجزء كبير جداً من التوتر القائم في العالم قائم على اسس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وعدم التقة ، .

بالاضافة الى ذلك ، فقد قدم عبدالناصر مجموعة من الادوات قوامها الاقلمة التـدريجية المنظمة للتفاعلات الدولية عن طريق تقوية الامم المتحدة ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وإزالة مصادر عدم المساواة في العلاقات الدولية ، واقرار مبادىء العدالة في العلاقات بين الدول .

ففي خطابه امام المؤتمر الاول للدول غير المنحازة المنعقد في بلغراد في ١ إيلول / سبتمبر عام ١٩٦١ . قدم عبدالناصر خمسة مبادىء كشروط لحل الصراع الدولي العام .

اولًا : ترك الفرصة للمفاوضات الهادثة على اعلى المستويات .

ثانياً : بذل كل الجهود لتمكين الامم المتحدة من أداء رسالتها .

ثالثاً : اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب .

رابعاً : مواصلة دور الدول غير المنحازة .

خامساً : تصفية الاستعمار .

وفي مؤتمر صحفي عقده في اول تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ أعاد تأكيد شروط تحقيق السلام العالمي كالتالي :

 بالاضافة الى ذلك ، ان عبدالناصر يرى ان السلام الدولي يتحقق على اساس مبادى. العدالة ، فالسلام ليس مجرد الامتناع عن استخدام القوة ، وإنما هو قيام علاقات سلمية ودية بين الامم مؤسسة على الاحترام والمساواة بين الشعوب . أي ان عبدالناصر كان يتبنى المفهوم الانجابي للسلام الذي يربط السلام بالعلاقات الودية .

و التعايش السلمي لا يمكن أن يكون هدنة مسلمة وإنحا التعايش السلمي بمفهومه الحقيقي هو التعاون الحلاق المشعر بين كافة الدول وبين كافة الانظمة الاجتماعية » ( 1 ايلول / مستمير عام ١٩٦٦ ) .

بيد أنه بالاضافة الى العلاقات الودية العادية ، و فإن السلام بتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على العدل وحده مؤالتي يصنع السلام الدائم و ( ٥ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٤ ) . وبالتالي فإن اقامة العلاقات الطبيعية بين الدول ، يفترض مراعاة مبادىء العدالة في تسويـة الخلافـات أولاً . العلاقات الودية هي ختام للتسوية العادلة للصراع ، وليست مقدمة لها . ولذلك نراه في خطابه امام المؤتمر الثاني للدول غير المنحازة المنعقد بالقاهرة سنة ١٩٦٤ يعيد تأكيد مبادىء حل الصراع الدولي . باعبارها مبادىء حل الصراع الدولي .

اولاً : الاستعمار بجميع اشكاله القديمة والحديثة يجب ان يزول وتشمل ذلك سياسة القمع المسلح ، الاحلاف العسكرية ، الاستيلاء على اراضي الشعوب ، التمييز العنصري .

ثانياً : الفوارق المؤلمة بين الشعوب يجب ان تضيق عن طريق :

١ - مراجعة عقود الامتيازات القديمة .

٢ \_ رفع اسعار المواد الخام لتناسب اسعار المواد المصنوعة .

٣ ـ تعاون الدول المتقدمة مع الدول النامية .

ثالثاً : توقف عمليات تعرّض القوى الكبرى للتطور التاريخي للدول النامية .

رابعاً : تعديل ميثاق الامم المتحدة بحيث يشمل التطورات الدولية الجديدة .

خامساً : نزع السلاح الكامل والنهائي .

لم يكن عبدالناصر يعتقد أن تلك الادوات ذاتها صالحة لنسوية الصراع الاقليمي العربي الاسرائيلي ، على الاقل في المدى القصير . فعبدالناصر لم ينظر الى التفاوض والاتصال باعتبارهما 
حلاً للصراع ، ولم ينظر الى نزع السلاح كاداة لنسوية الصراع . كانت وجهة نظر عبدالناصر ان 
اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون أن تلتزم مسبقاً عبدائيه اماسية للحل العادل ، ( وهي قرارات 
الاحم المتحدة ، كوسيلة دعائية تحاول بها النمويه على الفضايا الإساسية . حل الصراع في نظر عبد 
الناصر ، لم يكن يتطلب المفاوضات لأن الحل صوجود فعلاً في القرارات الصادرة عن الاجم 
المتحدة ، (ه تحوز / يولوع ما ١٩٦٤) ، تحقيق السلام العربي - الاسرائيلي كان يتطلب في نظر 
عبدالناصر - السماح للشعب الفلسطيني المشرد بالعردة الى وطنه ، ومعاملة الفلسطيني المقرد العردة الى وطنه ، ومعاملة الفلسطيني المقرد العردة الى وطنه ، ومعاملة الفلسطيني المشرد بالعردة الى وطنه ، ومعاملة الفلسطيني المؤرد .

تحت الحكم الاسرائيلي معاملة عادلـة ، (١ تشرين الاول / اكتـوبر عــام ١٩٦٤ ، ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٥ ) .

كذلك ، فعبد الناصر لم ير في نزع السلاح شرطاً مبدئياً لتحقيق السلام العربي - الاسرائيل قبل تسوية القضايا الاساسية للصراع . عبدالناصر كان يرى ان اسرائيل لن تعلم وسائل شراء المسلاح ، وبالتالي فإن ضبط تدفق السلاح الى الشرق الاوسط سيكون موجهاً أساساً ضد العرب وليس اسرائيل ، كها أن نزع السلاح سيعني تجميد القضية الفلسطينية وفرض الامر الواقع .

و الدعوة الى نزع السلاح خديمة قد تتبناها بعض الدول ، وقد تريد اسرائيل ان تخدع بها العال لكتنا معلن هنا إنها خديمة معناها تمكين المجرم أن يفو بالغنيمة وتجويد العدالة من كل قدرة عل مطاودت ، ( ١١ آب / أغسطس عام ١٩٦٣ ) .

ه بالنسبة لسباق التسلع ، فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح اوتحديده في مطقة الشرق الايسط فقد علمتنا التجارب خصوصاً سنة ١٩٤٨ ان اسرائيل سوف تحصل دائماً على ما تريد من سلاح . في سنة ١٩٤٨ فرضت الاسم المتحدة حظراً على تصدير الاسلحة الى الشرق الاوسط ولم نكن قادرين على شراء المدافع الصغيرة . وكانت اسرائيل تحصل على الدبابات ع( ١ تحوز / يوليو عام ١٩٦٤) .

ولعل الجدول رقم (ه. 2) يوضح بطريقة كمية ، تقدير عبدالناصر الادوات حل الصراع الدولي والاقليمي . الواضح من الجدول رقم (ه. 2) ان الاتصال والتفارض الدوليين كانا الاداة الرئيسية التي قدمها عبدالناصر لحل الصراع الدولي عموماً . يلي ذلك اقرار مبادى العمدالة السياسية الدولية ، وبالذات في مجال الصراع العربي - الاسرائيل .

جدول رقم (٤-٥) ادوات حل الصراع الدولي كها تصورها عبدالناصر، خلال الفترة ١٩٥٣ ـ ١٩٧٠

|   | المجموع                 | العدالة<br>السياسية<br>الدولية | المساواة<br>الاقتصادية<br>الدولية | ازالة<br>المعتدي | الاتصال<br>والتفاوض    | اداة الحل<br>القضايا                                                                                                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 7<br>9<br>0<br>11<br>VY | r<br>r<br>11                   | 1 1 1 1 1 1                       | 1                | 1<br>1<br>1<br>-<br>10 | العلاقات مع الغرب<br>الملاقات مع العالم الثالث<br>العلاقات بين العرب<br>الصراع العربي - الاسرائيل<br>السياسة الحارجية العامة |
| L | 117                     | ٤٢                             | ١٨                                | ۲٠               | 44                     | المجموع                                                                                                                      |

٣٣ ـ الـدور العالمي الـرئيسي لمصر هـو دور الاستقلال النشيط ، عـدم الانحياز ، وصنع الــــلام .

٣٤ ـ الدور العربي الرئيسي لمصر هو دور المحرر ، والمدافع عن الامن العربي والمحقق للتكامل الاقليمي العربي .

من المتفق عليه بين دارسي السياسة الخارجية ان مفهوم صانح القرار للدور السياسي الخارجي لدولته هو احد المحددات الرئيسية للسياسة الداخلية لدولته . فالاستاذ هولستي مثلاً يرى ان السلوك الحكومي يمكن تفسيره الى حد كبير بالرجوع الى مفهوم صانعي القرار لدور دولتهم في النظام الاقليمي والنظام العالمي(٢) . فيا هو مفهوم عبدالناصر لدور مصر في النظام الدولي ؟

جدول رقم (٥- ٥) ادوار السياسة الخارجية المصرية كما تصو رها عبدالناصر ،خلال الفترة ٥٥ ١ - ١٩٧٠

| المجموع | وسيط<br>دو لي | صانع<br>سلام | نموذج<br>اقليمي | قائد<br>التنمية | قائد<br>التكامل | معاد<br>للاستعمار | مستقل<br>نشيط |    | المدور المدور              |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----|----------------------------|
| ۳۸      |               | ۲            | ١               | ١               | ١               | ١.                | ۲۱            | ۲  | القضايا الداخلية           |
| ٤٣      |               | ١            |                 |                 | ١               | ٤                 | ۳۵            | ۲  | العلاقات مع الغرب          |
| ١ ١     |               |              |                 |                 |                 | ١                 | ١,            |    | العلاقات مع الشرق          |
| صفر     |               | ۲            |                 | ۰               |                 | ١٨                |               | ۳  | العلاقات مع العالم الثالث  |
| 177     |               | ٣            | ٦               | 17              | ١٨              | ٧٦                | ١٢            | ۳٥ | العلاقات مع العرب          |
| 10      |               | ۲            |                 |                 | ۲               | ١٢                | 44            | ٧  | الصراع العربي ـ الاسرائيلي |
| 171     | ŧ             | 77           | ٤               |                 | ٣               | ۱۸                | 1.1           | ٥  | السياسة الخارجية العامة    |
| ٤٨٨     | ŧ             | ٣٤           | ۱۲              | 77              | 40              | 144               | 111           | οį | المجموع                    |

بتأمل الجدول رقم (هـ٥) يتضح ان النظام الاقليمي العربي كان يعتبر بمثابة المجال الرئيسي لدور مصر السياسي الخارجي . يليه النظام الدولي العام ، حيث يمثل النظام العربي ٣٥ بالمائة من مجموع الفقرات التي ذكرها عبدالناصر مشيراً الى دور مصر الحارجي . ويمثل النظام الدولي العام ٣٤ بالمائة من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبدالناصر يرى مصر عمل أنها تلعب دور المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وقائد حركة التكامل العربي ، بينها كان يرى دور مصر في المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وقائد حركة التكامل العربي ، بينها كان يرى دور مصر في النظام الدولي العام على أنه دور الاستقلال النشيط ، اي دور علم الانحياز وصنع السلام .

K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," International Studies (1) Quarterly, vol. 14 (1970), pp. 233-309.

فالفقرات التي وردفيها هذا الدور تمثل ٤ بالمائة من الفقرات التي تشير الى دور مصر الخارجي ، يليه في المرتبة الدور المعادي للاستعمار ويمثل ٢٩ بالمائة من الفقرات ، يليه دور القيادية الاقليمية ١١ بالمائة وصانع السلام ٧ بالمائة .

الواقع أن اهتمام عبدالناصر بالدور المصري في الدائرة العربية كانت تفرضه اعتبارات لا تتعلق نقط برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار ولكنه أيضاً بنظرته الى القومية العربية كجزء اساسي من الامن القومي المصري . ولقد نظر عبدالناصر إلى القومية الدورية كمنغير لا غنى عنه لحماية الامن المصري باعتبارها اداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية للغزو ، ولحماية استقلال مصر السياسي . منطق عبدالناصر من ذلك كان يتأسس على أن دور مصر النشيط في النظام العربي من شأنة أن يجبر المعتدي على توزيع قواته على جبهات متعددة عما يؤدي إلى تشتبت قواه ، ( ٢٣ يقرز / يوليو عام 1949 ) .

دعوة القومية العربية ، فضلاً عن كل ما لها من جذور جغرافية وتاريخية وروحية هي في نفس الوقت حل عسكري للدفاع عن بلدان العالم العربي ولو ان غازياً أراد ان بوجه توته الى دولة من الدول العربية على حساب وبمعزل عن الإما العربية كلها لكفاء أن يحشد لغزوها مائة الف او مائتي الف او حتى ثلالمائة الف جندي . ولكن في حالة وجود تنسيق عربي ، وهو أساس القومية العربية ، إذن لكان في حاجة الى ملايين الجنود لان جهة القتال ستسع عليه . انه لن يواجه بلداً بخفره، وإنما يواجه منطقة بأسرها : ( ٢ شباط / فيراير عام ١٩٥٩) .

في اطار النظام العربي ، يمكن أن تلعب مصر دوراً فيادياً للدفاع عن العرب وتحريرهم . دور مصر الاقليمي كما حدده عبدالناصر في اوائل الحسينات في حديث هام في ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، هو ان تكون محوراً لأي نظام دفاع عن الشرق الاوسط . وقد أعاد تاكيد هذا الدور طوال سني حياته . ولم يتخل ابداً عن تشخيصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن العربي حتى بعد هزيمة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ .

ه سنقاتل من اجل رفع راية القومية العربية الحقيقية ، وسنقاتل ايضاً من اجل تحرير الوطن العربي كله ، واقامة امة عربية واحدة متحررة ، تشعر بالحرية وتشعر بالاستقلال ، ( ۲۸ شباط / فيراير عام ١٩٥٨ ) .

و أعاهد العالم العربي كله انتا سنكون له دائراً السند الاكبد والعون القوي للمحافظة على عروبته والمحافظة على قوميته . . نعاهد العالم العربي ونعاهد الاحرار اننا سنكون سنداً للاحرار وسنداً للحرية اننا سنكون العون الاكبر للقضاء على الاستممار والفضاء على سيطرة الرجعية ، ( ١٦ أذار / مارسي عام ١٩٥٨ .

الجامهورية العزبية المتحدة تتحمل مسؤ وليانها باعتبارها خط الدفاع الاول عن الامة العربية ، ( ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

١ احتا الطليعة ، وبلدنا هي القاعدة . . . احتا لا نتتكر لدورنا بأي حال من الاحوال ، إننا نحارب الرجعية
 والاستغلال ، وإننا نحارب الاستعمار وأعوان الاستعمار في جميع انحاء الامة العربية ، (٣٣ كانون الاول /
 ديسمبر عام ١٩٩٠ ) .

و نشعر أن علينا واجباً نحو الشعب العربي في كل بلد عربي . فإذا تصدت اسرائيل لأي بلد عربي ، فإن قواتنا المسلحة على استعداد لأن تنجده و ٤ إيلول / سبتمبر عام ١٩٦٣ ) .

 و الجمهورية العربية المتحدة التي نؤمن بوحدة النضال سيظل جيشها مناط الى الامة العربية للدفاع عن مقدراتها ومقدساتها ضد كل طغيان حتى ترفوف راية الحرية على الوطن العربي الكبير ، ( ٢٥ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٣ ) .

و بالنسبة للدور اللي فرض علينا ، فرضت علينا عروبتنا وفرض علينا الدور العربي ، وهو دورنا في الدفاع عن ثورة اليمن . النضال العربي فرض علينا ان نقوم بهذا العمل ، وبعتنا لثورة الجزائر قوات مسلحة ، وبعتنا لثورة العراق قوات مسلحة ، وبعتنا لثورة اليمن قوات مسلحة » ( ۲۲ آذار / مارس عام ۱۹۲٦ ) .

من ناحية اخرى ، فإن مصر تضطلع في النظام الاقليمي العربي بدور قائد حركة التكامل العربي والتنمية الحربية بالإضافة الى كونها نموذجاً اقليمياً للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . ف نصر تضطلع بمنو وله التنمية العربية بالإضافة الى كونها نموذجاً اقليمياً للتنمية اللبنية مي في الرحلة المستفاه مئذ توليه السلطة ، وحتى الوحدة المصرية - السورية منه 1948 ، لم يكن عبدالناصر ينظر الى التكامل العربي عربية وأغا كان يركز على وحدة الافكار والمقائل وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية عربية وأغا كان يركز على وحدة الافكار والمقائل وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية العربية في ( ١ / أقار / مارس عام ١٩٧٣ ) . بعبارة الخرى هؤن دور مصر التكامل ينتعمر في تقوية التعاون الذكري بين الشعوب والتعاون السياسي بين الانظار العربية ء . ولكن عقب الوحدة المصرية - وأن السورية ، بدأ عبدالناصر يطالب بيناء علاقات تكاملية سياسية رصعية بين الاقطار العربية . وأن تضطلع مصر بدور رئيسي في بناء تلك العلاقات ، فيقول في حديث الى إنونستيا في ٧ شباط / فيراي عام 1941 : وسنبذل كالجهودة الموحد الدول والشعوب العربية من اجل اعادة بناء الوطن الدوي ، عقب الانفصال السوري انخذ مفهوم عبدالناصر لدور مصر ليس فقط من منظور التكامل القومي علي المنطأ كاندوذج مركزي للتنمية الاقتصادية - الاشتراكية ، يمكن أن تنظر الاقطار العربية المه في المستقل المستقل المستقل .

و نحن نريد ان نقدم لمفادة العالم العربي ، لا بالضغط العسكري ، ولا بالتهديد ولكن بالمثل الصالح . ولا يد لنا من أن نثبت بطريقة واضحة وقاطمة . ان الكارت تحقق خير الشعب ، ( ٣٠ حزيران / يونيو عــام ١٩٦٢ ) .

و ان شعبنا يدرك انه لا يبني بالاشتراكية مجتمع الشعب المصري وحمده ، ولكنه بحماول ان بيني المجتمع النموذجي لشعوب الامة العربية ، ( 1 إبار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

بعبارة اخرى ، ان مصر بمكتها أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق التكامل ، اذا قدمت للعرب نموذجاً حتمياً لبناء المجتمع السياسي والاقتصادي العربي ، دون حاجة الى التمدخل المباشر في الشؤ ون العربية . اذا كان دور مصر في المجال العربي يتلخص في التحرير ، الدفاع ، التكامل ، فإن عبدالناصر كان يرى لمصر دوراً عالمياً حضارياً تفرضه طبيعة الموقع والمكانة : ه هذا الشعب ما زال يقوم بدوره الذي همى ال والذي حمل رسالته . هو كما كان دائم صلة حصارية في هذا الموقع الجغرافي الفريد على قاصبية البحر المترصط والبحر الاهر على ملتقى الطريق بين آسيا وافريقيا واوروما وموكيا كان دائماً الحريص على دينه وعلى القيم الحالدة . . . . وهو ـ كما كان دائمًا -جندي الحرية والمقاتل من اجلها ء ( ١٧ نيسان / أبريل عام ١٩٦٥ ) .

وقد تصور عبدالناصر ان مضمون هذا الدور الحضاري العالمي يتلخص في : الاستقلال النشيط ، وصنع السلام العالمي . ان المقصود بدور المستقل النشيط ، هو دور الدولة التي تتخذ قرارات سياساتها الخارجية من وحي مصالحها الذاتية ، وليس من وحي مصالح أي دولة كبري ، كما انها تلعب دوراً نشيطاً على المسرح العالمي لتخفيف حدة التوتــر الدولــي . ولعــل تمسك عبد الناصر بهذا الدور يكمن وراء رفضه لمشروع ايزنهاور عام١٩٥٧ وصداقت مع الاتحاد السوفياتي والشيوعييسن العرب عام ١٩٥٩ . فإذا اعدنا النظر الى الجدول رقم (٥-٥) نجد أن الدور الاستقلالي النشيط ، كان هو الدور الرئيسي الذي يتبناه عبدالناصر سواء في علاقاته بالغرب او بالشرق . عبد الناصر اذاً لم يكتف بتأكيد توازن علاقاته بالكتلتين ، ولكنه في التعبير اللفظي عن دور مصر في القضايا المتعلقة بكل كتلة ، فإنه كان يؤكد عبلي المدور الاستقلالي: ٨٧ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق ، ٨٠ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الغرب تجسد دور المستقل النشيط . في نظر عبدالناصر ، عدم الانحياز كان يعني بعدين أساسيين : إن تكون السياسة الخارجية المصرية تكويناً مستقلاً بعيداً عن التأثير المباشر للقوى الخارجية ، مع الحكم على كل قضية سياسية دولية طبقاً لما تمليه مصالح مصر بدلاً من التبني . الآلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين . وتعني ثانياً : العمل النشيط في الشؤ ون العالمية ، عن طريق توسيع نطاق التعاون التجاري الدبلوماسي ، وعن طريق تكثيف دور مصر في حل الصراع الدولي ، والوساطة بين الدول الكبرى . وفي خطاب القاه عبدالناصر في ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ، لخص كل هذه الادوار الدولية التي تلعبها مصر:

و الجمهورية المعربية المتحدة تمكنت ان تكون عنط الدفاع الاول عن الامة العربية ، وهذه المسؤولية خطيرة تحملت ان تعبر عن اماني الامة العربية التي يتمها الضغط والكبت والحديد واثار والاستبداد . هذا الجمهورية بالمواحدة العربية والنافر العربي ، وكل كان . هذه الجمهورية ، تحملت ايضاً صدولية ان تكون النعوذج الحقيقي للموحدة العربية والنافر موالتحرب العربي . وتحملت ايضاً ان تكون في قاعدة المعرفة الى الموحدة العربية والحربية ، والى معاونة الاحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار أو تحملت هذه الجمهورية . والى معاونة للمحرال العالمي . فاتبعنا سياسة عدم الاستجاز ، وسياستنا سياسة مسئلة تنع من ضميرنا ؟ . مارس عام ١٩٥٨ ) .

### د ـ التفاؤل السياسي

٣٥ ـ من المؤكد ان الاهداف الأساسية لمصر ستتحقق .

٣٦ ـ النجاح كامن في طبيعة الاهداف المتبناة ولا يعتمد على اي عامل خارجي .

جدول رقم (٥-٣) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٦٧/

| 77                         | á                             | 7                | 7                  | í                       | :                | 7                             | 7,           | =                                 | ٦,             |                              | ٦.                  | 5                       | 4           | 4        | 6         | 171               | المجموع   |   |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---|
| ·:                         |                               |                  |                    | ٦                       |                  | :                             | :            |                                   |                |                              |                     | ٦.                      | _           |          | :         |                   | ۷۲۶۷      |   |
| 63                         | 10                            | >                | 3                  | Ŧ                       | 63               | :                             | ī            | 70                                |                |                              |                     | :                       |             |          | <u>:</u>  | 7                 | 1911      |   |
| ۱۷                         | 7                             | ٧                | 7                  | -1                      | ٥                | =                             | 7            |                                   |                |                              |                     | ء.                      | <           |          | î         | 10                | 1970 1978 |   |
| 117                        | 3                             | 17               |                    | ã                       | •                | :                             |              |                                   |                |                              |                     | 4                       |             | 77       | ٧,        | ,                 | 1972      |   |
| 11                         | ī                             | ī                | 7                  | 17                      | 7                | -                             | •            | 7                                 |                |                              |                     | :                       |             |          | Ĩ:        | 17                | 1477      |   |
|                            | -!                            |                  | <b>:</b>           | ۰                       | 7                | 7                             | ₹            |                                   | ¥              |                              |                     |                         |             |          | ĩ         | .1                | 1917 1911 |   |
| ۲۰                         | :                             | ÷                | :                  | :                       | 70               |                               | ٧            |                                   |                |                              |                     |                         |             |          | ·:        | 1.                | 1971      |   |
| 112                        | 17                            | ×                | 73                 | ٧                       | í:               |                               |              | _                                 |                |                              |                     | ٦                       | 1           |          | ž         | ř                 | 141.      | - |
| 17                         | 7                             | •                | 17                 | a.                      | 9                | ۲                             | 1            |                                   | 4              |                              | ĭ                   | ĭ                       |             |          | ī:        | ó                 | 1909      |   |
| ₹.                         |                               | :                | 7.                 | ٥                       | •                |                               | :            |                                   |                |                              |                     | ۰                       |             |          | :         | -                 | 1401      |   |
| 7                          |                               | ;                |                    | 1                       |                  |                               | :            |                                   |                |                              |                     | 4                       |             |          | ĩ         | <                 | 1407      |   |
| تحقيق المدالة الدولية (//) | تحقيق المساواة الاقتصادية (٪) | ازالة للمتدي (٪) | الاتصال الدولي (٪) | ب - شروط السلام المدولي | سياسة القوة (٢٠) | التناقض الاقتصادي الدولي ()") | القوميـة (٪) | اخلافات الايديولوجية الدولية (١/) | داخل الدول (٪) | اخلافات الايديوجية والسياسية | الطبيعة البشرية (/) | أ ـ مصادر الصراع الدولي | انسجامي (٪) | خبلط (٪) | صراعي (٪) | ٢ - التظام الدولي | المثبدة   |   |

| رميط دولي (٪)<br>تكامل عربي (٪)<br>نطوير عربي (٪)<br>جــر للاتصال (٪)<br>غرفة الشبة (٪)<br>مسانع السلام (٪)                | ٦ 4            | A         | m - <   | 4 10      | = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 12 1 2 1 | ۷ 6            |       | 14 4        | 7 11 4           | 7 7  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------|----------|----------------|-------|-------------|------------------|------|---------------------------------------|
| ر ( ( )<br>الد اقليمي ( / )<br>معاو للاستمبار ( / )<br>معاو للاستمبار ( / )<br>معاو للموجيّ ( / )<br>معاد عن المقيدة ( / ) | . <del>.</del> | _ # # = . | ۵ ټ د   | 7 7 1 1   | <b>?</b> i >                            | ٠: ٦.    | 77.0           | 97 .  | - 33:       | <b>‡ ‡ ‡ ‡</b> . | 1    |                                       |
| متعدد الانطاب (/)<br>د ـ امتقرار النظام الدولي<br>متقرر (/)<br>غير متقر (/)<br>مـ ـ دور مصر الدولي                         | <b>1</b> 1     | . ; ; , ; | . 3 : 4 | . 3 : _ : | i 7 i - 1                               | . 7 : -  | : = : -        | 7     | . 1 2 1 . : | , 1 : , :        | - I  |                                       |
| ج - ميكل النظام الدولي<br>طبية ثانية مرتة (/)<br>طبية ثانية جامدة (/)                                                      | Ĩ.,            | ٠ ٦       | ı       | ٠ د :     | ĩ ,                                     | · 4      | ĩ <sub>4</sub> |       | 4           | -                | ı    | ; : ;                                 |
| تامع الجدول وقم (٥ - ٣)<br>الست                                                                                            | 1407           | 140%      | 1604    | 14:       | 1411                                    | 1411     | H              | 31.11 | 1410        | 181              | 1417 | المجسوع                               |

٣٧ \_ تحقيق الاهداف الاساسية قد يتأخر في المدى القصير ، ولكن من المؤكد ان هذه الاهداف ستنتصر في المدى الطويل .

لم يكن التفاؤ ل السياسي لعبد الناصر عدوراً بأي حدود . فعبدالناصر كان يعتقد ان فرص الفشل في تحقيق الاهداف عدورة للغاية الى حد الصدم ، لأن تلك الاهداف هي الاهداف الصحيحة التي ارادها الشعب ، ولأن عنصر الوقت في صالح العرب وليس في صالح الاعداء :

" بفضل ايمان هذا الشعب ، الشعب العربي في كل بلد عربي ، بفضل هذا الايمان سنستطيع دائماً ، بعون الله ، ان نتصر ، وان نهزم المؤ امرات ، لأن الاهداف التي تعمل من اجلها اتما هي اهداف الشعب العربي في كل وطن عربي . . . بلمه الروح التي اراها فيكم ، وقد جمعتم العرب من كل بلد عربي ، ومن كل وطن عربي ، سنتصر دائماً في تحقيق اهدافا ، ( V آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

وقد بلغ احساس عبدالناصر بالنفاؤ ل السياسي اقصاء عقسب الوحدة المصرية ـ السورية عام ١٩٥٨ حين اعلن ان هذه الحقية من تاريخ العالم هي «عصر الوحدة العربية » ، وأكد ان « الجزرف انتهى وبدا الله ، ( ١٦ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) ، كما اعلن الانتصار النهائي والمطلق للضومية العربية على اعدائها في المنطقة .

ويتضبح الطابع المطلق للتغاؤ ل السياسي لعبدالناصر بالنظر الى الجدول رقم (هـ٧) ، اذ أنه في ٨٨ بالماتة من الجمل التي تحدث فيها عن التغاؤ ل والتشاؤ م السياسيين ، كان عبدالناصر يعبر عن تفاؤ ل مطلق ، اي تفاؤ ل لا يتصور احتمال الفشل على الاطلاق (٣٠ . اضف الى ذلك ان تفاؤ ل مطلق مناز عن غيار كثير مشروط بحدوث ظروف خارجية معينة . فالنجاح في تحقيق الاهداف كامن في طبيعة الاهداف ذاتها ، وهذا واضح في ال ٣٣ بالمائة من اشاراته الى مشروطية التفاؤ ل السياسي كانت تعبر عن تفاؤ ل غير مشروط . وكذلك ، فإن التفاؤ ل السياسي الناصري كان في الغالب متعلق بالاهداف المامة ذات الامد الطويل ، فالسياسات المحددة قد تنجح وقد تفشل طبقاً للظروف الحالية ، اما الاهداف القومية الكبرى ، فإنها لا بد من أن تتحقق . وقد

<sup>(</sup>٧) فيها عدا عام ١٩٦٥ ، الذي مبطت فيه نسبة التفاؤل غير المحدود الى ادناها ( ٣٨ بالمائة ) وارتفعت فيه نهية الشغاؤ مل المقاما ( ٣٨ بالمائة ) ولمبل قلال يرتبط بالتسمية التي اطلقها عبد الناصرعل عام ١٩٦٥ بائه د اخطر اعوام المنشل العربي » . حين قال في ٢١ شباط / فيراير عام ١٩٥٥ يشبخ عبد الوحدة السابع : « نعن في سنة من اخطر السنوات في الشغال العربي . المؤامرات الاستحماؤية لم تتوقف . اسرائيل تشخط خدوانية . اسرائيل حصلت على المداوم من المراب م السرائيل هددت بائنا ذا طوئل اروافة نهر الاردن سيقوم بالمرد بالفرق .

ويعلل الاستأذ محمد حسنين هيكل التشاؤ ما لذي ساد العقائد الناصرية خلال عام ١٩٦٩، بأن عام ١٩٦٤ كان عاماً عربياً استثنائياً شهد تحولات هامة بالنسبة لافعة العربية ، و بعل عبدالناصر قد افترض ان رد الفعل على ذلك كله سيكون شرساً ، فقال العام ١٩٩٥ هو اهم سنوات النضال العربي ، وكان قوله قراءة متأتية للفعل ورد الفعل ء ، نظر : فؤ دعل ، يصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ط ٧ ( بيروت : دار القعل ، ١٩٧٥ ) ، من ١٩٧٠ .

ارتبط بذلك تصور أساسي آخر يتعلق بتأثير عنصر النرمن على تحقيق الاهداف السياسية . فعبدالناصر كان يتصور أن الوقت يعمل لصالح العرب ، فالتقادم من شأنه أن يقري من قدرة العرب على تحقيق الاهداف . ولذلك ، فإن النقاق الانساسي كان في الاغلب مرتبطاً بالاهداف طويلة الاهد ، اما تحقيق الاهداف في الاهد القصير فإنه قد يكون عرضة للنجاح او الفشل . فعبدالناصر مثلاً لم يكن متفائلاً حول امكانية تحقيق هدف التضامن العربي في المستقبل القريب ، وأكد صواحة ، اننا مستمر مدة طويلة بدون تحقيق التضامن العربي ، (٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٧١) ، وإن و العمل من اجل الوحدة العربية عمل صعب وشاق وسياحد وقتاً طويلاً ، لان العوامل للوجودة الين ضد الوحدة العربية عوامل عارات قوية ، ( ٦٩ آب / اغسطس عام ١٩٦٥) . كذلك ، كان عبدالناص كان اولاً حقوق شعب فلسطين المهوية . ولقد اضافت اسرائيل له هذا ايضاً طامعها التوسعية . . . فهل ترى ان هذا كله يتيح اي امكانية . . . فيسان / ابريل عام ١٩٥٨) .

وقد اعترف عبدالناصر صراحة ان هدف تحرير فلسطين قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل الفوق الاجتماعي والاقتصادي القريب ، فتحرير فلسطين هو عملية تراغية طويلة قوامها النفوق الاجتماعي والاقتصادي ورف تم ، والعسكري على اسرائيل للى الحد الله ي لا تستقيل فيه اسرائيل مقاومة التيار العربي . ومن تم ، فإن عبدالناصر ايقن أن هذا الملدف لن يتحقق في حياته ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٥). كذلك ، لم يكن عبدالناصر متفاتلاً بامكانيات تحقيق عملية التحول الاشتراكي للمجتمع المصري في المستقبل المطور ( ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤) ، ولا بامكانيات تحقيق السلام العالمي ( ٧٧ نيونات را ١٩٦٥ ) .

#### هـ - التنبؤ السياسي

٣٨ ــ المصادفة لا تلعب دوراً حاسماً في الحياة السياسية .

٣٩- العملية التاريخية هي عملية حتمية ـ دائرية ـ تقدمية ، ومن ثم فإنـه من الممكن تبين مجموعة من الانماط المحددة في التطور التاريخي .

• ٤ - جوهر التيارات التاريخية الراهنة يكمن في الموارد البشرية العربية .

لاحظنا أنه في الفترة الارفى لم يكن لدى عبد النـاصر مفهـوم واضح للعملية السياسية التاريخية ، وأنه لذلك كان يعتقد في دور المصادفة في الحياة السياسية . بيد أن تحوله التاريخي نحو الايديولوجية الاشتراكية ، أدى الى بلورة مجموعة من المعتقدات المتعلقة بوجود قوانين تيـارات تاريخية يمكن ابتداء منها تحديد التتاثج المستقبلية .

في هذه الفترة طور عبدالناصر مفهوماً محدداً للحياة السياسية باعتبارها في الاساس منطوية على مجموعة من الانماط والقوانين المتكررة الحدوث بشكل منتظم . ان النمط الاساسي في الحياة السياسية ـ في المفهوم الناصري ـ هو نمط التغير والحركة والتطور . فمنذ بداية الخالية ، تنطور

|                     | -             | _                    |               | _          | _                  |                   | _                       | _                | _   |                 |                 | _                    |                       |               |
|---------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                     | :             | =                    | 4             | 7          | 7                  | •                 | ٠.                      | 71.              | <   | -               | =               | ۸۲                   | 777                   | المجموع       |
|                     |               |                      | ۲,            | 70         | ĭ                  | ٧,                | 7                       | 7                |     |                 |                 | í                    | ١٢                    | 1474          |
|                     | <u>:</u>      | ,,                   | :'            | <b>.</b> . | 5                  | 8                 | 6                       | 77               | 10  | ,,              | 17              | 7                    | 11                    | 1431          |
|                     | <u>:</u>      | ^                    | ۲3            | ۲٥         | ۲٥                 | ٧3                | 96                      | <b>:</b>         | 7.  | 0               | 77              | ۲,                   | .3                    | 1470          |
|                     |               |                      | ž             | 2          | í                  | ő                 | 8                       | 7                | 0   | ۰               |                 | ٠.                   | ۲,                    | 1412          |
|                     | <u>:</u>      | ,                    | ζ,            | 7          | 11                 | •                 | :                       | 7                |     |                 | í               | *                    | 1                     | 1971          |
|                     | :             | -                    | ,,            | 70         | 7                  | 5                 | 30                      | ۲,               | ٦   |                 | -               | *                    | 7                     | 1977          |
|                     |               |                      | ż             | ī          | 7                  | :                 | 7                       | 7.5              | ۲   |                 |                 | 4                    | 11                    | 1471          |
|                     | :             | -                    | 0)            | 7          | 1                  | 70                | 6                       | 17               |     |                 | 17              | \$                   | 7                     | 1411 141-     |
|                     |               |                      | :             | 1          | ۲۷                 | 70                | 6                       | ;                | ٦   |                 | ۱,              | 4                    | 5                     | 1909          |
|                     |               |                      | 4             | Ž,         |                    | 77                | ٧,                      | 63               | "   |                 |                 | 4,                   | 2                     | 1900          |
|                     |               |                      | 7             | ş          | ٠.                 | 7                 | 4                       | >                | =   |                 | Ŧ               | ٧,                   | >                     | 1907          |
| المائح الأعداء دارا | المالع أعربان | ج - الوقت للسائح من؟ | غير مشروط (.) | مشروط ( )  | ب- مشروطية التفاؤل | سياسات عدودة (. ) | اهداف بعيدة المدى (. `) | ا - بالاشارة الى | (:) | تفاؤل ختلط (٠٠) | تقاؤل علىود (٪) | تفاؤل غير محدود (١٠) | ٤ _ التفاؤل / النشاؤم | 14.41<br>E.T. |

جدول رقم (ه-٧) التوزيح التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالتطاق السياسي ، للسنوات ١٩٩٧ ـ ١٩٩٧

الحياة البشرية تطوراً دينامياً متلاحقاً . والحركة والتطورهما قانونا الحياة سنة الأول وإلى الابد ، ( ٨ آذار / ٨ آذار / ٨ آذار / ١ أدار / ١ أدار / ١ أدار / ١ والتطور التاريخي يسير طبقاً لاتماط وقواعد معينة يمكن فهمها وتوقعها (٨٠) . المحتمية ، التقدمية . كانا عبدالناصر يرى أن التاريخ هو عملية دائرية . فالاحداث الراهنة والمحتملة هي في الإساس اعادة معدلة للإنماط التاريخية السابقة . ومن ثم فإنه من الممكن التنبؤ بتنافح المواقف والسياسات الحالية بتحليل التيارات التاريخية السابقة . ومن المحتمرال للنمط الطوحة المصرية - السورية عام ١٩٥٨ في نظر عبدالناصر ، لم تكن اكثر من استمرار للنمط الطبيعية في حياة الامة العربية وعودة الامور الى حالتها الطبيعية :

و إن ما رأيته في هذه الايام هو الامر الطبيعي . لقد رأيت العرب امامي في هذا المكان من كل بلد عربي وقد اجتمع حاجة الى من الله عربي وقد اجتمعه التي قامت المتحدود المسطنعة التي قامت المتحدود المتحدود المتحدود المتحدود التي قامت بين المقدوب . . . وأنا اليوم إنما الامراد الطبيعة وقد عادت الى سيرتها الاولى المحدود الطبيعة وقد عادت الى سيرتها الاولى الله عدال العداد الاعداء ان يزموها وأن يتغلبوا عليها . لقد كانت هذه المنطقة التي تجمع العرب عل مر السنين ومنذ آلاف السنين لها انصالات غنافة تتألف وتتحد . . . هذه هي الامور الطبيعة ، ( 4 آذار / مارس عام 190٨ ) .

كما أن مساعدة الجمهورية العربية المتحدة للشعب العراقي ضد « الحكم الشيسوعي » في العراق عام ١٩٥٩ هو تكرار لوقوف سوريا مع العراق ضد التتار :

ه حنيا فنح هولاكو بغداد ، وحينها احتل التنار العراق ، قمتم في الشام وتكانفتم مع اخوانكم في العراق لتعيدوا الفومية العربية الى مكانها في العراق . إننا اليوم نبدأ العمل مرة اخرى ، إننا اليوم نكرر التاريخ . ان التاريخ يكرر نفسه . . . وسيرتفع علم القومية العربية دائهاً في العراق كها ارتفع حينها هزم هولاكو ، ( ١٣ أذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

كذلك اعتقد عبدالناصر بأن الامة العربية ستنحرر . وبرر هذا التنبؤ بالنمط التاريخي في حياة الامة العربية منذ عصور التتار والصليبيين . مؤدى هذا النمط هو أنه حينا يتحد الجيشان المصري والسوري تستطيع الامة العربية ان تهزم اعداءها . وبما أن الجيشين قد اتحدا في اطار الوحدة المصرية ــ السورية ، فإن الامة العربية ستهزم اعداءها الحاليين :

و في القرن الثاني عشر ، حينها استل الاستعمار الصليبي فلسطين ، وحينها تقدم الصليبيون من فلسطين حتى دخلت قواتهم الى مشارف الفالهرة ، وحينها كانت قوات مصر تحارب وتتقهقر ثم تحارب وتصمد ، قامت القوات

<sup>(</sup>٨) الواقع أن عبد الناصر كان لديه احساس عميق بالتاريخ ، أذ أن للمرقة التاريخية كانت تشكل لديه مصدراً رؤساً للمقائلة والسياسات . فعبد الناصر كان واتا يعقد المقارنات بين الاحداث الرامة والوقائم التاريخية ويؤكد ان هناك تشابهاً بين كل تلك الاحداث . ومن امثلة ذلك خطابة في ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٠ حت عقد هفارة بين انتصار العمال العرب على مقاطعة العمال الامريكين للسفية المصرية كيلوباترة وبين انتصار العرب على الصليبين ، وبين الاندار الذي وجهته بريطانيا وفرنسا لم مصر عام ١٩٥٦ والاندان الذي وجهه لوبس التامع الى الملك الصالح عام ١٩٠٠ . كان معرقة الاستعمار الفرنسي في الجزائر التندي نظره جزءاً من المخطط الاستعماري منذ الصليبين المتضاء على القومية المريزية

السورية وأرسل نورالدين في سورية جيشاً قوياً لمسائدة اسموته المصرين ، ووصل الجيش القومي من سوريا الى مصر ،
وهزم الصليبيين . . . الجيش السوري حينها أنحد مع الجيش الصري استطاع أن يخلص الامة العربية من الاحتلال
والاستعمار الصليبي . واليوم يتحد الجيش السوري والجيش المصري تحت راية الجمهورية العربية المتحدة مرة اخرى
بعد منات السنين ، وباذن الله سنستطيع أن نجرر الامة العربية كها حروناها في القرن الثاني عشر ، وكها حروناها من
السوري . . . حدث هذا ضد الاستعمار الصليبي ، وحدث هذا ايضاً
منذ الذور التارى ، ( 2 أ آذار / مارس عام 1949 ) .

وطبقاً للمنطق التاريخي الدائري نفسه ، استنتج عبدالناصر ان فلسطين ستتحرر . فتاريخ المنطقة منذ عصر الحروب الصليبية يؤكد قدرة العرب على استعادة فلسطين . وفي حديثه الى الصحفى الهندى كارنجيا في 17 شباط / فبرابر عام ١٩٦٤ ، أكد هذا المنطق بقوله :

و سيمودون (الفلسطينيون) ، لقد جاء وقت في الماضي استطاع فيه الاستممار المستتر بالصليبية احتلال ارضنا في فلسطين لمدة سبعين عاماً طوالاً ، ولكن العرب واصلوا الفتال من اجل اواضيهم الى ان استعمادوها في النباية . وليس لدى شك من أن التاريخ سوف يعيد نفسه » .

البعد الثاني لتصور عبدالناصر للعملية التاريخية هو الحتمية ، فللمسادفة لا تلعب دوراً السبأ في تحديد مسار التاريخ ، والتاريخ في المفهوم الناصري يسير طبقاً لمنطق حتمي لا يمكن مقاومته او تغييره ( ١٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) . وقد استقى عبدالناصر نظريته في الحتمية التاريخية من التاريخ العربي . فهو يرى ان التاريخ العربي قد سار دائياً وفقاً لنمط محدد ، قوام هذا النمط التاريخي العربي هو التوافق بين القرة والوحدة ، فإذا توحدت الامة العربية ازدادت قوتها ، وحينها تقرى الامة العربية تزداد فوص الوحدة :

ا لقد كان الكفاح من اجل الوحدة ، هو نفسه الكفاح من اجل الحياة . ولقد كان التلازم بين اللقوة والوحدة . أبر زمعالم تاريخ امتنا . فيا من مرة تمثلت الوحدة ، الا تبدعها الفوة ، وما من مرة توافرت الفوة الا كانت الوحدة نتيجة طبيعية لها . . . لم يكن محض صدفة ان عاولة الوحدة في المتعلقة لم تتوقف منذ اربعة آلاف سنة طلباً للفوة بل طلباً للحياة ، ( ٥ شباط / فيراير عام ١٩٥٨ ) .

انطلاقاً من هذا المنطق الحتمي في التاريخ العربي فقد استخلص عبدالناصر عدة قوانين أساسية للتطور السياسي العربي . اول هذه القوانين هو حتمية تحقق الوحدة العربية وانتصسار القوى التقدمية العربية على الاستعمار والقوى الرجعية .

د نحن على ثمة أن الوحدة حتمية ، ولا بد ان تتم . قد تتعطل بضع سنوات ، ولكنها حتمية تاريخية لا يمكن بأي حال الا أن تقع ، ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

ه الشعب المصري مدوف يكون لصموده الأثر الاكبر في أن ينحسر المد الرجعي الاستعماري ويعود كها تقضي بذلك حتمية التطور التاريخي . . . الصدام مفروض في العالم العربي ، واعتقد ان هذا الصدام سيسير مع سيرة التاريخ الطبيعية وسيرة الامور الطبيعية ، اذ ستصفى قموى الرجعية واعوان الاستعمار ، وستنتصر قموى الثورة وقموى التقدم . . . ولكن النتيجة محكوم عليها سلفاً ، نفس النتيجة القديمة ونفس المصير» ( ١ ايار / مـايـو عـام ١٩٦٦ ) .

كذلك استخلص عبدالناصر قانوناً أساسياً من قوانين التاريخ العربي هو أن : النطقة العربية تلاقى الهزيّة حيناً تنقسم على نفسها ، وحينا تتحد استطاعت ان بزم اعني الجيش .

و هذا تاریخنا الطویل من ۴۰۰ سنة ، لما کانت دولة منا تعرض للغزو ، کانت تسقط اذا بقیت وحدها ، ولما کانت دولة فینا تتعرض للغزو وتتضامن مع بقیة الدول العربیة ، کان العرب بستطیعون ان بیزموا اعتی الجیوش کیا حدث نی هزیمة الصلیبین وجیوش التنار ، ( ۲۱ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) .

واخيراً ، فإن العملية التاريخية في المنظور الناصري ، هي تقدمية . فالدائرية التاريخية لا تعني تكرار الوقائع التاريخية نفسها واشكال الاستغلال نفسه، لأن التاريخ هو في الاساس عملية قوامها النقدم الاجتماعي . و ناعظم قوة عرقة للتاريخ والنقدم هي ادادة النغير نحر المثل الاعلى ١٠٠٠ .

و تبار التاريخ بسير الى الامام ، وان الدول الكبرى التي حاولت أن توقف هذا التبار لم تستطع أن تتغلب على النيار الطبيعي لمثناريخ ، ( 77 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

: إن التقدم ، ان ارادة التغيير ، ان الثورة المستمرة التي نسير فيها هي مع التغيير الحنمي ومع سير مجرى التاريخ ، ( ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۹۲ ) .

وإن لاونفس وفضاً مطلقاً ذلك القول الذي يتردد في بعض الاحيان اعزازاً للساخي واسترجاعاً لذكريانه يقول ان الاجيال الني مفست لن تعوض ، وإن ما فات لن يعود ، وإن الاجيال السابقة خير من اجيال لاحقة . ارفض هذا المنطق ليس فقط لأنه يجاني سنة التطور ، وإنما أرفضه لأنه يجاني الحقيقة ، ( ١٥ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٣٢ .

و التاريخ تطوره حتمي ، التاريخ يسير نحو التقدم . . . ولا يمكن للرجمية ان تبقى ، فإن امة العرب تنجه الى الامام ، ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

دان تبار التاريخ غلاب في قدرته على التطوير والنغير ، وذلك كله حتمي لصالح التقدم وانتصار لـ »
 ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١٩٦٥) .

ولهذا ، فإن عبدالناصر ، كان يتصور وجود اتجاه عالمي عــام نحو الاشتــراكية والعــدالة الاجتماعية ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) . كما تنبأ بحتمية سقوط النظم الرجعية في العالم العربي ، لأن النظم تعمل ضد المسار الحتمي التقدمي للتاريخ ، ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٢ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٩) وهذا هر معنى اشارة عبد الناصر في بعض الاحيان الى ان و التاريخ لن يعيد عجلة الزمن مرة اخرى و ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) ، ويقصد بذلك ان اشكال الاستخلال والاستعمار القدية لن تمود مرة اخرى ، فالتقدمية والدائرية في التاريخ اذن صنوان لا يفترقان .

و إن الثورة الاجتماعية ستجري في الرجعية لأن هذا هو التطور الطبيعي للتاريخ ۽ ( ٢٩ تشوين الثاني /
 نوفمبر عام ١٩٦١ ) .

و الصدام مغروض في العالم العربي ، واعتقد ان هذا الصدام سيسير مع سيرة التاريخ الطبيعية . اذستصفى قرى الرجعية واعوان الاستعمار وستنصر قوى الثورة وقوى النقدم » ( ١ أيار / مايو عام ١٩٦٦ ) .

قدمنا أن اعتقاد عبدالناصر في امكانية النبؤ السياسي كان يرتكز عمل قراءته للتاريخ العربي . ويمكن أن نضيف الى ذلك أن تلك العقيدة كانت تناسس إيضاً على قراءته للتارات الاجتماعية والاقتصادية للماصرة . فقد احتقاد عبدالناصر ان جوهر الحنيمة التاريخية الراهنة يكمن في عنصر واحد هو الموارد البشرية . في منصر واحد هو الموارد البشرية . في المدوية بنسبة اكبر من زيادة الموارد البشرية الصهودية من شاجا أن تقلب موازين القوى في المنطقة العربية لمصلحة العرب بما يمكنهم من حسم الصراع مع اسرائيل . وفذا ، فإن مرور الوقت بدون أتخاذ اجراءات عددة ضعد السرائيل عبد العرب لان مرور الوقت من شأنه التعجيل بالحتمية التاريخية .

و أنا باقول أن قضية فلسطين بقالها 10 سنة ، ولكن مع الوقت ومع الزمن احدًا اللي حانكسب قضية فلسطين ، لأن احدًا عندنا الحق وعندنا القرة البشرية . واقول حامجي اليوم اللي العرب يجندوا فيه ٢ مليون و ٣ مليون ويحسروا فلسطين ويستعبدوا حقوق شعب فلسطين ، مهها كمانت كمية السلاح اللي حتديها المدول الغربية لاسوائيل ه ( أيار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

كذلك اعتقد عبدالناصر في حتمية انتصار النظم التقدمية العربية ، وبني هذا الاعتقاد على تصرر مؤداه أن و التطورات التي حصلت من الشعرب التي لم تطرا محكم الدكتاتورية والثاشية والارهابية تدل على للشكل أو را تشرين على المشكل أو را تشرين الالكل التي تصاديا بأفقيق البحثة سواء كانت وسعة هدف أو رصدة في أي شكل من الاشكال و را تشرين الالول / اكتبوير عام 1977 ) . كها اعتقد أن التناقضات الاجتماعية مستسمر في المجتمع الشمر أكبي كان و هذا مر الانجاء العام 1970 ) . كما المجتمعات الاشتراكية و (١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1971 ) .

الواقع ان مفهوم الحتمية التاريخية ، الذي كان محور التحليل الناصري لامكانية التنبؤ في الحياة السياسية ، صنع هذا التحليل بدوع من اليقين الطلق يشبه اليقين الذي يميز الايان الديني . فإذا كان التطور التاريخي مسالة حتمية ، فإذه من المنطقي أن نتوقع قدراً من اليقين المطلق في إمكانية التنبؤ مهذا التنبؤ المطلق في المنافق المنافق المنافق المنافق من الشارات عبدالناصر الى درجة التنبؤ ، تؤكد هذا اليقين المطلق ( الجدول (٥-٨)) . بدل الاعتقاد الناصري في حتمية التطور الترخيض ويقيته المطلق في هذه الحتمية ، لم يمن أن تلك الحتمية هي حتمية آلية . فالحتمية التاريخية تتطاب قد خل العنصر البشري لتحريك تلك الحتمية . وقد أكد عبدالناصر صراحة هذا المعني في حتطابية والوايا إلى المراحة هذا المعني في عطابه في الوايا بالراحية التاريخية حطابه في الوايا بالم 1971 يقوله :

و لا يكفي القوى الثورية أن تطمئن الى ان حركة التاريخ معها ، لا بد من أن تتجمع كل القوى الثورية
 القومية في العالم العربي لتتصدى لمواجهة الرجمية والاستعمارة.

جدول رقم (٥ - ٨) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتابقة بالنيق السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

| -             | ~          | ٥          | ٧.              | 6              | í                    | 1               | 7                 | 1                   | ۸۷۱             | ٦                  | ۶                | ź                 | الجموع |                                       |
|---------------|------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
|               |            | :          | 4               |                |                      | :               |                   |                     | 4               |                    | :                | 4                 | 1414   |                                       |
|               | >          | 4          | 7               | í              | <                    | ,               | 3                 |                     | 1.              |                    | í                | 3,                | 1411   |                                       |
|               |            | 3          | 1               | >              | <b>~</b>             | 7               | :                 | 13                  | 77              |                    | :                | 77                | 1470   |                                       |
|               |            | ĩ          | 4               | 7              | ī                    | 7               | 70                | 7                   | 7               |                    | :                | 7                 | 31.51  |                                       |
| <             |            | î          | í               | <              |                      | 7               | 1                 | 7                   | 16              |                    | ĩ                | í                 | 11.61  |                                       |
|               |            | :          | 16              | <              |                      | ٧               | <                 | 3                   | 31              |                    | :                | í                 | 1417   |                                       |
|               |            | :          |                 | :              |                      | •               |                   |                     |                 |                    | ĩ:               |                   | 1231   |                                       |
|               |            | ĩ          | ī               |                | 7.                   | 70              | =                 | 7                   | ₹               |                    | :                | ₹                 | 141.   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|               | ~          | 1          | ۲٥              | 6              | 1                    | 1               | ĭ                 | <                   | 77              |                    | í                | 7                 | 1404   |                                       |
|               |            | í:         | 77              | 71             | ī                    | 7               | 70                | 7                   | ۲۷              |                    | <u>:</u>         | 7                 | 1407   | 1                                     |
|               | 70         | ۲,         |                 | 7              |                      | 4               | 1,                | ĭ                   | <               | 3                  | 3                | <                 | 1404   |                                       |
| لايقىـــن (٪) | احتمال (٪) | يقيسن (١/) | ب - درجة التنبؤ | احداث عددة (٪) | فتائع المسياسات (1/) | سلوك المدو (1/) | النظام الدولي (٪) | التطور الناريخي (٪) | أ_مجالات التنبؤ | ¥ يمكن التنبؤ (//) | يمكن التنبؤ (لأ) | ه ـ التبؤ السياسي | النب   |                                       |

## و ـ دور القائد في التطور الاجتماعي ـ التاريخي

٧٤ ـ ٥ عبدالناصر ليس الا منفذاً لارادة الجماهير وتصميمها على السير نحو التطور والقومية العربية ، .

٤٨ ـ لا يستطيع فرد واحد أن يضبط كل شيء في الحياة .

٩٤ ـ ٥ دوري هو دراسة الأراء غير المنظمة للجماهير ، وتنسيق وتجميع آرائها ٥ .

• ٥ - يجب على القائد السياسي أن يحاول أن يؤثر في الاحداث المعاصرة في مجتمعه .

 ١٥ - عبد الناصر لا يستطيع أن يؤثر كثيراً في مجالين أساسيين هما : العلاقات العربية والوضع الاجتماعي للمرأة .

يميز علماء نظرية « التعلم الاجتماعي » Social Learning بين نـوعين من الافراد ، الخارجين والداخلين ، طبقاً لمعيار المقدرة على التحكم في مصائرهم . يعتقد الخارجين ان قوى معينة ـ خارج نـطاق سيطرتهم المباشرة ـ هي التي تتحكم في تحديد نشاشج اعصالهم . اما الداخليون ، فإنهم على المكس يعتقدون أبهم هم الذين يسيطرون على مصائرهم . وبالمثل يختلف القادة السياسيون في درجة اعتقادهم بقدرتهم على التأثير في مسار العملية التاريخية . فبمض القادة السياسي الواعي بالعملية التاريخية والمنظم تنظيأ جيداً ، ان يلعب دوراً مها في «تحريك » التاريخ في الاتجاه المطلوب . وبالعكس ، يرى البعض الآخر ، من امثال الزعيم الالماني فيلي برانت ، ان امكانية التحكم في العملية التاريخية التاريخية عدد للغانة .

أين يقف عبدالناصر من تلك المناظرة ؟ بصفة عامة ، كان عبدالناصر ينتعي الى النوع الناني من الفادة ، فقد اعتقد عبدالناصر أنه ليس بمقدور اي غزو ان يؤثر تاثيراً ذا بال في مسار التطور التاريخي . اذ أن هذا المسار يتحدد . في التحليل الناصري - " طبقاً لارادة الجلميم" و ويقتصر دور القائد السياسي ، فقد اكد عبدالناصر على أن دوره في تشكيل المسار لتاريخي حركة القومية العربية هو دور عدود ويقتصر على ايضاح المشاكل الرئيسية الناشئة عن تحقيق التريي بدو العربية هو دور عدود ويقتصر على ايضاح المشاكل الرئيسية الناشئة عن تحقيق التوجه التاريخي العربي نحو الوحدة ، وعلى تنفيذ الارادة التاريخية للجماهير . فالقائد السياسي يجب عليه الا يعرقل او يشكل المسار الرئيسي للتاريخ ، لأن اي فرد كها قال في خطاب استقالته في ٩ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ومها كان دوره ، ومها بلغ اسهامه في تضابا وطنه مواداة لارادة شعية وليس موصاتع هدا الارادة .

و لا يدرجد فدرد يصنع اقدار الشعوب او يصنع ارادتها ، إنها الشعدوب هي التي تصنع مقدراتها . أنا كجمال عبدالناصر كنت اعتبر أن الوجدة بين مصر وسوريا امامها لحمس سنين او اكثر ، لسنت أنا المذي صنعت الوحدة بين مصر وسوريا ، ولكن الشعب العربي في سوريا والشعب العربي في مصر هما اللذان فرضا الموجدة . الشعوب العربية هي التي تصنع اقدارها وهي التي تملي مشيئتها . . . أقول إن الزحف المقدس بدأ ، وان الزحف المقدس أخذ طريقه ، وأن دور القيادة ليس الا ازالة العقبات ؛ ( ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

و إن شعلة الفومية العربية سبقى ابد الدهر عالية مرفقعة ، لأنها لا تنحصر في شخص واحد هو جمال عبدالناصر ، ولا تنحصر في افراد آخرين هم من يعملون مع جمال عبدالناصر، ولكنها تمثل الشعب العربي . . . ليست القومية العربية رجلاً واحداً او فرداً واحداً ، وليست القومية العربية من وحي رجل واحد ومن وحي فيرد واحد ، ولكنها من وحيكم التم ومن وحي آبائكم ، ( 1۸ تحوز / يوليو عام ١٩٥٨ ) .

ا هذه القومية العربية لا يمكن أبداً أن تكون لواء لفرد او ان يرفع لواءها جال عبدالناصر . لأن القومية العربية هي التمرية هي قيادة جال المحربية هي قيادة جال المحربية هي التمرية هي قيادة جال المحربية هي التمرية هي هذه الرسالة باسم الشعب اتحا الى على نفسه أن يسلمها الى هذا الرسالة باسم الشعب اتحا الى على نفسه أن يسلمها الى هذا الرسالة باسم الشعب قوية راسخة عزيزة المبادئ» . . . لم يحتق هذه الوحدة جال عبدالناصر ولم يحتقنها اي فرد آخر ولكن حقتها أن م لوفهبر عام ١٩٥٨ ) .

لا وجدت أنها ارادتكم لم يكن من حقي أن اعترضها . أمّا كان من واجبي ان أمصر الشعب بما يتمون
 عليه أن يواجهه . ليس من حق مسؤول ان يعترض ارادة شعب وإنما من واجبه أن يشرح له الجهد الذي يتمون
 عليه أن يبلد إذا ما أراد أن يغرض ارادته ، ( ٢٦ شباط / فيراير عام ١٩٥٩ ) .

بالاضافة الى التطور التاريخي ، حدد عبدالناصر بحالين أساسيين من بجالات الحركة السياسية والاجتماعية اعتبرهما خارج نطاق قدرة القائد السياسي على التأثير والسيطرة . هذان المجالان بالتحديد هما مجال المحلاقات المحرية وجمال الوضع الاجتماعي للمحرأة في المجتمع المحري . فقد أدى المنزاع الذي نشب بين عبدالناصر وقيادة حزب البعث والتمرق الذي سيطر على العلاقات المنزية خلال سنة ١٩٦٣ ، ادى الى ادراك عبدالناصر خدود قدرته على التأثير في السياسة العربية . فقد أكد عبدالناصر : وإنني لا استطيع السيطرة حتى على اولئك المذين يدعون أنهم ناصرين ؛ ( ٩ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) . ولذلك ، فإنه أوضع للجماهير العربية صراحة أنه يجب الا تتوقع منه إقيامة الحركة العربية الموحدة ، اذ أن تلك هي مسؤ ولية المحاهر،

و أنا مش حاصل الحركة العربية الواحدة . ولكنني أدعو كل التوريبن الوحدوين الفومين في كل بلد عربي الى أن يعملوا ويجتهدوا من اجل قيام الحركة العربية الواحدة ، ( ١١ آب / اغسسطس عام ١٩٦٣ ) .

و أنا قلت ان أنا لم استطع بأي حال أن أعمل الحركة العربية الواحدة. إذا أنا حاولت أن اعصل الحركة العربية الواحدة ، معنى هذا ان هذه الحركة ستولد ميتة . . . مسؤولية الثوريين المناضلين المكافحين انهم يعملوا الحركة العربية ، ( ۲۲ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

إنحن لا نغير في البلاد العربية ، ولا نستطيع أن نغير ، الذي يملك سلطة التغيير في البلاد العربية هم
 الشموب العربية ، ( ٥ / تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

أما المجال الشاني لمحدودية قدرة القائد السياسي على التأثير ، فهو بجال الاوضاع الاجتماعية للمرأة . وقد تحدّن عبدالناصر عن هذا المجال نتيجة للنقد الذي تعرّض له بسبب الحقوق السياسية والاجتماعية التي أعطيت للمرأة ، من جانب بعض القوى الدينية في مصر . فقد طلبت تلك القوى من عبدالناصر ان يتدخل للحد من حركة تحرر المرأة ولاجبار النساء على ارتداء ازياء اكثر احتشاماً . وقد رد عبدالناصر على هؤلاء بان تلك مسؤولية رب الاسرة وليست مسؤولية القائد السياسي ، وفإذا لم تكونوا قادرين على فرض التعشم البيدا من البيت، فكيف تطالبوني بفرضه في الدولة بالسرهاء ( ٢٨ ايدار / مايو عام ١٩٦٧ ) . ١٩٢٥ ثشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

رغم اعتقاد عبدالناصر في عدودية قدرته على التأثير في التطور التاريخي ، فإنه لم يكن قدرياً الى الحد الذي يتصور فيه أنه غير قادر على التأثير في اي من محاولات الحركة الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر ، برغم القوانين التاريخية ، ان القائد السياسي يستطيع الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر ، برغم القوانين التاريخية ، ان القائد السياسي يستطيع أن يؤثر ويشكل الاحداث الاجتماعية والسياسية الراهنة في مجتمعه ، وأن الامد القصير يتسم عالم حركة القائد السياسي عكوم بمجموعة من الشروط ، اهم تلك الشروط الله يستطيع أن يؤثر نقط في الاحداث الراهنة والمباشرة وليس في المسار العام للحركة التاريخية ، كما أنه دور القائد السياسي هو جزء من الألية الاجتماعية العامة التي يجب ان تتحوك في اطار دينامي متكامل حتى تستطيع التأثير في تلك الاحداث المباشرة ، فيناك فرد واحد يستطيع ان يضعط الاحداث المباشرة في جمعه واحد يستطيع ان يضع ذات المعامة التي يجب ان تتحوك في اطار دينامي يضبط الاحداث المباشرة في حمده ، ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك فقط من خلال الفناعل مع الجماهير ، بعبارة اخرى ، فإن التكامل بين القائد السياسي والجماهير هرو وحداد الكفيل مع الجماهير ، بعبارة اخرى ، فإن التكامل بين القائد السياسي والجماهير هرو وحداد الكفيل

: الشعب هو الذي يقود وليس جمال عبد الناصر او اي فئة اخرى هي التي تقود . وما جمال عبدالناصر الا المنفذ لارادة هذا الشعب وتصميمه على أن يسير في طريقه ، ( ١٧ شباط / فيراير عام ١٩٦٠ ) .

الشعب لن يسمح للانتهازية باي وسيلة من الوسائل او لملاستغلال باي طريقة من الطرق . . .
 واحب ان اقول ان الحكومة او رئيس الحكومة لا يحكن أن يكون قادراً ولا يمكن أن تكون قادرة على منع هذا منظ كاملاً.
 كاملاً. ولكن الشعب الواعي المصمم هو المذي يستطيع بقيادته ان يقضي عل الانتهازية ، ( ١٧ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

« القيادة لا تستطيع أن تحمي المبادىء وحدها ، ولا تستطيع ان تنفذ المبادىء وحدها ، ولكن الشعب هو

اللذي يستطيح ان يجقن هذه المبادئ، ، والشعب هو الـذي يستطيع أن يجمي هذه المبادئ. ، ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ه أنا لن استطيع وحدي ان أبهي شيئاً ، لا في البلد ولا في الحكم ، ولا في الاتحاد الاشتراكي . ويالتمالي فانتم وحدكم لا تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً . اذن لا بد من الاعتماد على الجماهير ، وعمل الفيادات الاخسرى المختلفة لكي نتمكن من بناء الاتحاد الاشتراكي ، ( ۱۲ كانون الثاني / يناير عام ۱۹٦٦ )

ه بدي أقول لكم لا يمكن لواحد وحده عمل شيء مطلقاً . همات اكبر كبير في الدنيا خليه لوحده ، ميقدرش يوصل لغاية العتبة ويتوه في السكة . أنا باكلمكم الكلام العلمي ، مفيش واحد يقدر يحرر شعب الا اذا كان هذا الشعب مستعد علشان يضحي ويحرر نفسه طبعاً ، ( ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٦٧ ) .

أوضح تمليل العقائد الناصرية خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر قد اتجه ابتداء من منتصف الحسينات الى تمني الدور النشيط للدولة والقائد السياسي كشريك في العملية الاجتماعية ، وذلك تتيجة فشل البورجوازية المصرية في الاضطلاع بدور ذي شأن في عملية التيتيات ، والاقتصادية . وقد استمر في الدفاع عن هذا الدور النشيط حتى اوائل السينات ، فالقائد السياسي عجب ان يحتمل من من التسينات ، فالقائد السياسي - في التصور الناصري - يحمل من من المسالح الطبقية . بيد ان القائد السياسي - في التصور الناصري - يجه الا يندخل مباشرة في الانشطة الاقتصادية ، فمثل هذه الانشطة يجب ان تنظل في ايدي رأس المال الخاص . ويقتصر دور القيادة السياسية على المراقبة والرصد والنوجيه ، واتخاذ المياسات من الاستفلال ، وأخاذ على الموقعية من الاستفلال ، وحياة كل طبقة من الطبقات الاخترى . وفي هذا الاطرا اعتبر عبدالناصر ان والقيادة السياسية من الانتصادية هما الضمان الاساسي لاقامة جمعم اشتراكي ديقراطي » ( ه كانون الاول / ديسمبر عام والقياد الانتصادية هما الضمان الاساسي لاقامة جمعم اشتراكي ديقراطي » ( ه كانون الاول / ديسمبر عام و 1900 .

و الدولة تشترك مع الشعب وتعتبر ان لها الولاية ، وهذه الولاية نضعها موضع حماية مصالح صغار الرأسماليين ، وصغار المدخوين مم الرأسماليين الأخرين ، ولا نترك صغار المدخوين حتى يقعوا في أيدي المستغلين ، وحتى يستغلوا او يستخدموا لتحقيق مصالح خاصة لقلة معيشة او لفتة من الناس . لكن في نفس الوقت نحن لا نريد ان تكون وأسمالية الدولة ، بل نعتبر أن رأس المال الخاص حر ، ما دام يعمل لمصلحة الشعب ويعمل للخير العام ، للشعب ، وفي نفس الوقت نتدخل ، يحمنى أننا لا نريد أن نقضي او نصفي الرأسمالية ، ولكن نرى من واجبتا أن نراقبها ، ( ٥ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٥٧ ) .

و اتنا في نظامنا الاشتراكي ، ونظامنا التعاولي نعتبر ان المدولة لهـا الولاية على كـل شيء ، على الملكية الحاصة ، والملكية العامة ، والمدولة مسؤولة عن حماية الفـره من أي واحد يستغله . المدولة سطولة اتبا تحمي وتحرر من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي » ( ٢٦ تحوز / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

من الواضح اذاً أنه وإن كان عبدالناصر يعتبر ان للقائد السياسي - كممثل المدولة ـ دوراً نشيطاً في مراقبة وتوجيه النشاط الاجتماعي ، الا أنه كنان يضع حمدوداً مهمة على هذا الدور . بيد أنه ابتداء من الانفصال السوري عام ١٩٦١ حدث تحول أتحر في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي . فعقب الانفصال أيقن عبدالناصر ال الورجوازية المصرية متنتهز اول فرصة للانقضاض على الشورة . ومن ثم قرر التحلي نهائياً عن فكرة اعطاء الراسمالية دوراً حاسباً في التطور الاجتماعي والاقتصادي ، وتبنى مفهوم الدور النشيط للدولة في توجيه المجتمع من خلال الاشتراكية . على المستوى النظري ، برر عبدالناصر هذا التحول الفلاري ، برر عبدالناصر هذا التحول النظلامي من فرضيتن أساسيين . الاولى، هي القانون الحديدي للاقلية المجاهر في احداث التغيير الاجتماعي الاجرائي لا يتم الا من خلال الاقليم الاجتماعي ، الا انه كان يعتقد أن الغيير الاجتماعي الاجرائي لا يتم الا من خلال الاقليم نبعد دائاً في كل دعوة من الدعوات أن الغير الجتماعية ذات طبيعة أوليجاركية لأن » في المالم كله تتبى الاختراكية ، كا أكد عبدالناصر (۱۰) . أما الاساس النظري الثاني ، فهو ضرورة السيطرة على المؤسسات الاجتماعية من اجل بناء الاشتراكية ، فقد كان عبدالناصر يرى أن استقالال وضع على المؤسسات الاجتماعية عن اجل بناء الدولة الاشتراكية ، وأنه هذا التبار يتبطلب وضع كل المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كان معنى ذلك المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ي والا كان معنى ذلك الفوضي السياسية (۱۰) .

انطلاقاً من هاتين الفرضيتين ، اعتقد عبد الناصر ان على القائد السياسي ان يلعب دوراً نشيطاً في تجميع المصالح والتعليم السياسي . فالقائد السياسي هـو الاداة الرئيسية لتجميع المصالح الاجتماعية ، بمعنى ان دوره لا يقتصر على مجرد التعرف على مصالح شمى الفئات الاجتماعية ، ولكنه يلعب دوراً أساسياً في عملية استخلاص المصالح الاجتماعية الاكثر اهمية ، وتحقيق الانسجام بين تلك المصالح . وبالتالي فإن دور القائد السياسي يتعدى دور جاعات المصالح ودور الحزب السياسي الواحد :

ه الجداهير لها آزاء غنافة ، ولكن هذه الاراء دانم مبعثرة وغير منظمة . وواجبي طالما أننا النتي مع الجداهير الذا والمنطقة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدينة والدين

بالاضافة الى ذلك ، يلعب القائد السياسي دوراً نشيطاً في التدريب والتثقيف السياسي للجماهير . فالقائد السياسي عليه ان يتدخل لتمكين العمال والفلاحين من لعب دور نشيط

 <sup>(</sup>١٠) رفعت السعيد ، اوراق ناصرية في ملف سري للغاية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ ) ، ص
 ٩ عضر اجتماع عبدالناصر مع اعضاء الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي في ١٥ فيراير ١٩٦٥ ، ٤ .
 (١١) المصدر نفسه ، ص ٤٩ ـ ٥٠ .

في الحياة السياسية ، وعليه ان يتوقع مشكلانهم وبجاول حلها في اطار خطة قومية . وفي حديثه الى اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الانشراكي لمحافظتي القاهرة والجيزة ، في ٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ حدد عبد الناصر دوره التعليمي بأنه: ، دربية هؤلاء الناس وتنفيفهم . فبلا يصح اليوم ان نتملص من تبعية واجب نحن مسؤولون عنه نعلاً كتيادات و(١٦).

# ثانياً: العقائد الادائية

#### أ \_ طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها

٧٥ ـ الهدف الداخلي الرئيسي هو اقامة مجتمع ينهض على مبدأ المساواة .

٣٥ ـ الاهداف الاساسية في الصراع العربي ـ الاسرائيلي هي : اقرار السلام على الحدود المصرية ـ الاسرائيلية ، تسوية مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس من خلال التحكيم الدولي او التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية ، وتنفيذ قرارات الاسم المتحدة المتعلقة بفلسطين .

### ٥٠ ـ الهدف الرئيسي في العلاقات العربية هو القضاء على النظم الرجعية العربية .

على المستوى الداخلي ، كنانت قيمة المساواة الاجتماعية هي القيمة التي تدور حولها معظم القيم السياسية والاجتماعية لعبدالناصر . فيإذا حدث تعارض بين قيمة المساواة واي قيمة لحرى ، فإن الاجابة الحاسمة لدى عبدالناصر هي اختيار قيمة المساواة ، حتى ولو كان ذلك يعني الاضعاف من القيم الاخرى . و فلاشتراكة بني المساواة ، ( ۲۸ تحوز / يونيو عام ١٩٥٩ ) . والديقراطية لا تتحقق الا و اذا كانت المساواة مي رائدنا » (٣ أذار / مارس عام ١٩٥٩ ) . واطرية لا تتحقق الا باقامة العدالة والماواة ، ( ١٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٢ ) . والمناواة و المناصري - تعني ، تكافؤ الفرص بين الناس جماً ، ( ۲۸ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

وفي خطابه اسام المؤتمر التعاوني في ٥ كانبون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ ، تحمدت عبدالناصر لأول موة عن ضرورة اقامة نظام اشتراكي ديمقراطي تعاوني ، يتأسس عمل فكرة الاقدلام من الفجوة الاجتماعية بين الطبقات ، والرواقع أن مفهوم عبدالناصر للنظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني كان شبيهاً ألى حد كبير بالمفاهيم الاساسية لفكر الاشتراكية الديمقراطية في اوروبا . فقد تصور عبدالناصر نظاماً يتأسس على انهاء الاستغلال الاجتماعي الاقتصادي ، وتحقيق توازن بين الطبقات الاجتماعية بدون تغيير الاسس الجوهرية للنظام المصري في تلك الفترة :

<sup>(</sup>١٣) جمال عبدالناصر ، التنظيم والحركة : المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي (بيمروت : [د.ن.: د.ت.)، ص ٣١ والمحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناء المكاتب التنفيذية لمحافظتي الفاهرة والجيزة ــ الجؤء الارل ، ٣ / ٣ / ١٩٦٦ ، ٤٠

و نريد أن يمل على النظام الاقتصادي الاستغدالي والاحتكادي ، نظام اقتصادي اشتراكي ديمقراطي تعاون من أجل مصلحة الغالبة العظمى من أبناء الشعب ، لا من أجل مصلحة قنة قليلة هي التي تستغل ، وهي التي تحتكر ، وهي التي تكسب مكاسب باهظة على حساب الشعب . نريد أن نفصل على الا تخضص الم طبقة أو يخضع اي قسم من المجتمع لطبقة أخرى أو قسم أخرى . نريد أن نخطص من استغيالا الانسان واستغلال المجتمع لبضف ، ونقرب الفرادق بين الطبقات . تنظيم اقتصاداً وفقاً لحظة موضوعية لصالح الشعب لا الصالح عدد من الافراد . نراعي مبادىء العدالة الاجتماعية . نوفق بين النشاط الاجتماعي العام الذي تقرم به الدولة ، والنشاط الاقتصادي الحامس الذي يقوم به الافراد على ألا يضير هذا بصالح المجتمع . . . والدولة لما الولاية ، وهدا الولاية تضمها موضع حماية مصالح صغار الراسعاليون ، وصغار المدخرين مع الرأسمالين حر ، ما دام يعمل لصدة الشعب وبعمل للخير العام ، للعمب . وفي نفس الوقت تنخل بحق أنسا لا فريد حر ، ما دام يعمل لصدة الشعب وبعمل للخير العام ، للعمب . وفي نفس الوقت تنخل بحق أنسا لا فريد انتفى إن ضفي الرأسمالية ، ولكن نرى ان من واجبنا أن فراقبها ء ( ٥ كانون الاول / ديسمبر عام 1900 ) .

ابتداء من تموز / يوليو عام ١٩٦١، تطور النسق العقيدي الناصري نحو نمط جديد من الاشتراكية الاكثر ثورية . وقد تأكد هذا التحول بعد الانقلاب الانفصالي السوري في إيلول / سبتمبر من السنة نفسها واعطي شكلا ايديولوجياً في «ميثاق العمل الوطني » المذي قدمه عبدالناصر الى المؤتم الوطني للقوى الشعبة في ايار / مايو عام ١٩٦٢ . ففي الفصل السادس من الميثاق أكد ان اللبن بناون بنرو الحرية لراس الملا ، ويصورون ذلك طريقاً ألى انتفام يقمون في خطاً فادم ، وأضاف : ان الح المؤتم الميثاني المتعامل الميثاني المتعامل الميثاني المهاتم الاتحامل الميثاني المهاتم المتعاملة ، ومن ثم حدد عبدالناصر مجموعة من الاهداف الاساسية لنطامه الملاطة السياسية لتحالف الالمعب العالم الملحون من العمال والفلاحين والمختود والرأسمالية الوطنية ، مع ميطرة الشعب على ادوات الانتاج من خلال خطة اجتماعية - اقتصادية شاملة .

وقد عرّف عبدالناصر الاشتراكية بأنها و اقامة مجتمع الكفاية والمدل ء . ويقصد بالكفاية و زيادة الانتاج في جميع المجالات ، بما في ذلك ، زيادة الرقمة الانتاجية النراعية ، وزيادة المصانح وتدعيم كضايتها الانتاجية ، وتوسيع قاعدة الثروة الوطنية ، ، « اما العدل فهو يعني ، توزيع الدخل القومي على ابناء الوطن دون ما استخلال اوحرمان » .

د المفهوم الواضح البسيط للاشتراكية في تصوري هو أنه لا بد أن يكون الدخل القومي شبركة بين المواطنين وبدونه وبدون ضمان عدالة التوزيع على الاساس الصلب المثين ، لا يعد الدخل القومي شبركة بين المواطنين ، كل بقدر جهده الحقيقي في تحقيق هذا الدخل القومي ، ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

والواقع ان تكرار اشارة عبـد الناصـر الى قيم العدل الاجتمـاعي والمساواة ، تؤكـد ان عبدالناصر كان يهدف في المقام الاول الى انهاء الاستغلال الاجتماعي . بيد ان عبد الناصر حذر ان العدل بدون الكفاية يعني توزيع الفقر ، كما ان الكفاية بدون العدل تعني بجرد زيادة تركز الشروات (۲۰ ) . كذلك اكد ان السعي نحو المساواة الاجتماعية لا يعني السعي لتحقيق المساواة بين الافراد . فالاشتراكية تسعى الى تحقيق الفرصة المتكافئة لكل فرد ، ولكنها لا تسعى الى تحقيق المساواة بين الافراد الذين هم بطبيعتهم غير متساوين في امكاناتهم وجهودهم ( ۲۲ تموز / يوليو عام . 1971 ) .

و لما أقول أذوب الفوارق بين الطبقات ، ما أقولش اذوب الفوارق بين الانهزاد ، لأن لكل واحد خواصه الاختلاء ... لما نقول نلب الفوارق بين الطبقات عيم الا يخطر بيانا اننا نعمل الناس زي علية كيريت مثلاً ، من محكن لأن الناس بشر ... واحد عنده اخلال وواحد معندرش اخلاق ، واحد خليم جاهل ، لا تستطيع ان نلب الفوارق بين هذا وذاك . لما أقول تلويب الفوارق بين الطبقات ، معناه ان الطبقة المستفلة او الرجعية التي كثل تحالف الانطاع مع رأس المال يجب ان تسقط ، ويجب ان يكون هناك فوصة للعدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الشرص ، ( 17 إيار / مايو عام 1774) .

و مشرحاقدر بحال ان أذيب الفوارق بين الناس ، واحد غيي وواحد ذكي ، واحد بجدُ وواحد كسلان او واحد بيشتغل ليل مجار وواحد ما بيشتغلش . . . ازاي اخلي دا بيتساوى مع هذا ، لا يمكن ابدأ . اللي بين الناس ما فيش ابدأ مساواة ، كل واحد حسب جهده وكل واحد حسب عمله ، ( £ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

توافق هذا التحول الثوري في الاهداف الداخلية لعبد الناصر ، مع تحول مشابه في اهدافه العربية ، ذلك ان تواطؤ بعض النظم العربية المحاففة في عملية الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٦ ، أقنع عبدالناصر بأنه لا بد من العمل عمل اتهاء الوجود السياسي لتلك النظم، ، وبالذات النظامين السعودي والاردني ، لانها متحافقة مع الاستعمار من ناحية ، كها أنها تسعى الى انهاء النظام الثوري المصري من ناحية اخرى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا التحول في شعار و لا هدنة مم الرجعية » :

و لقد وقدنا في وهم خطير قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير. لقد كنا دائمياً نرنفس المصالحة مع الاستمعار ، ولكنا وقدنا في خطأ المصالحة مع الرجعية . لقد تصورنا انه مهها كان من خلاف بيتنا وبين العناصر الرجعية فإنهم ابناء نفس الوطن وشركاء نفس المصير . ولكن التجربة الناحظ ما كنا توهم . اثبت التجربة ان الرجعية ، وهي من ركائز الاستمعار ، لا تتورع عن الارتكاز عليه بدورها لسلب النفسال الشعبي ثمراته الاجتماعية . . . ولا بد لنا الآن ، لسلامة النضال الشعبي ، ان نخلص انفسنا من هذا الوهم الخطم الذي تركنا

<sup>(</sup>١٣) وقد ضرب عبد الناصر مثالاً لذلك بقضية الاراضي الجديدة المستصلحة ، اذ ان منطق الكفاية البحثة كان يحتم بيع تلك الاراضي لن يدفع ثمنها حتى تسترد الحكومة ، تاكلتته في سبيل اصلاحها ، ولكن ذلك كان يعني تكويس الطابقات الاجتماعي لأن عرض الاراضي الجديدة للبع يعني ان لا يتقدم للشراء صوى القادين على دفع الثمن عن يملكون الارض القديمة فعلاً ، ولذلك فإن منطق العدل يفرض توزيع تلك الاراضي على من حرموا العمر من التصلك ، ( ٨ قبر أم يولير ١٩٦٠ ).

انفسناله . لا بدان نقاتل الاستعمار في قصور الرجمية ، وان نقاتل الرجمية في احضان الاستعمار ، ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

وقد استمر هذا الهدف سمة اساسية للفكر الناصري حتى حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، باستثناء فترة هدنة قصيرة خلال تجربة مؤتمرات القمة العربية ، والتي انتهت بانسحاب الجمهورية العدمة المتحدة منها .

تنبجة لتركيزه على هدف القضاء على النظم الرجعية ، فإن عبدالناصر ادرك ان الـــوحدة العربية هي عملية تاريخية طويلة ، وان الهدف الآني في العلاقات مع الشعوب العربية يجب ان يكون هو تحقيق حد ادنى من التضامن يسمح بالعمل المشترك :

إن الا نسعى اطلاقاً إلى فرض اي شكل بذاته (للوحدة) ليكون اساساً للتعاون ، فإننا نؤمن بأن التعاور
 عيب إن يكون طبيعياً وعلى اساس من معتقدات الشعوب . على إن الذي يهدي قبل غيره هو التضامن العربي ء ( ٢٩ إيلو ل / سبتمبر عام ١٩٥٨ ) .

و في تعليقه على المناقشات التي دارت في العراق في اوائل عــام ١٩٥٩ عن الوحــدة مع أخــهـر بة العربة المتحدة قال :

و الموضوع ليس موضوع وحدة او اتحاد ، اثما هو التضامن . . . انا الوحدة في ايماني فلسوف تجميء اذا كانت اوادة الشعوب العربية تقررها . ستأتي بالتطور بعد سنة اذا اواد الشعب العربي ان تأتي ، او بحد عشوة اذا اراديعد عشرة ، ستأن حسب الارادة ، ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ) .

كها أكد عبدالناصر انه عندما فاتحه الوزير العراقي كامل الجادرجي في الاتحاد بين العراق والجمهورية العربية المتحدة ، رد عبد الناصر عليه بأن ؛ يحومن ذهنه فكرة اي اتحاد غير الاخوة العربية المشتركة وحسن النية الناجم عنها » ( ١٧ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩) .

وفي بجال الصراع العربي - الاسرائيلي ، حدد عبدالناصر ثلاثة اهداف اساسية : الاول ، هو اقرار السلام على خطوط الهدنة بين مصر واسرائيل من خلال وجود قوات الطوارى، التابعة للأسم المتحدة، والثاني ، هو اقرار مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في تناة السويس اما من خلال الشفاء الدولي ، او من خلال التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي - الاسرائيلي ، والثالث، هو تفيد قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار التقسيم الصادر عام 1944

بصفة عامة ، ظلت خطوط الهدنة الصرية ـ الاسرائيلية في حالة هدوء طوال الفترة من نهاية ازمة السويس في اوائل عام ١٩٥٧ حتى ايار / مايو عام ١٩٦٧ . وقد تحقق ذلك الهدوء من خلال وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على الجانب المصري لخطوط الهدنة . في ٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٧ وعقب انتهاء ازمة السويس نجحت اسرائيل في ضمان مرور سفنها في خليج العقبة ، بيد انها أثارت على المستوى الدولمي مشكلة مرور سفنها في قناة السسويس . وقد رد عبدالناصر على ذلك بأن عرض على اسرائيل احد حلين : الاول وهو حل قانوني يكمن في احالة المشكلة الى محكمة العدل الدولية لابداء رأيا في حق مصر في منع السفن الاسرائيلية من المرور في المناقب عبدالناصر استعداده لقبول اي قوار تصدره المحكمة بشرط ان تعلن اسرائيل مقداماً عن قبوطا لتحكيم المحكمة ( ٨ كم قوز / يوليو عام ١٩٥٧) . أما الحل الثناق ، فهو حل سياسي ، ومؤداه حل المشكلة من خلال السوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية طبقاً لقرارات الامم المتحدة الصادرة في هذا الشأن . فمن غير المتطفي \_ من وجهة نظر عبد الناصر \_ ان تتناؤل مصر عن حقوقها القانونية بمتشفى اتفاقية المستطينية وتسمع لاسرائيل بالمرور في القناة ، في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل الامتثال لاي من قرارات الامم المتحدة :

إن مرور أسرائيل لا يعتبر بأي حال من الاحوال ضمن حرية الملاحة في قناة السويس . إن مشكلة اسرائيل
 وعبرر سفنها في قناة السويس انما هي جزء من مشكلة فلسطين وشعب فلسطين الذي حرم من حقه في الحرية والحياة ،
 ( ٨٨ تمرز / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

« اصرارنا على منع بواخر اسرائيل ويضائعها من المرور في الفناة لا يعتبر جزء من مشكلة حرية الملاحة ، بل هو جزء من المشكلة الفلسطينية . ومنذ سنة ١٩٤٨ حتى الآن اصدرت الامم المتحدة عدة قرارات بشأن الموقف بين العرب واسرائيل . . . . ولكن اسرائيل أغفلت ذلك واخذت تطالب بالمرور في قناة السويس . . . المسألة ليست حرية المرور في الفتاة ، وإنما هي المشكلة الفلسطينية برمتها « ( ٢٦ شباط / فيراير عام ١٩٦٠ ) .

ومن هنا ، فإن عبدالناصر النزم علناً بالسماح للسفن الاسرائيلية بالمرور في قناة السويس ، اذا نفذت النزاماتها طبقاً لقرارات الامم المتحدة ، ورعد بالتعاون مع اي لجنة تشكلهـا الامم المتحدة لهذا الغرض «<sup>۱4)</sup> ( ۲۵ نيسان / ابريل عام ۱۹۲۰ ) .

اما الهدف الرئيسي لعبدالناصر في بجال الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، فكان تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ، بما فيها قرار التقسيم . فقد طولب عبدالناصر بأن يضم لاسرائيل مقترحات محددة لتسوية القضية الفلسطينية ، فأجاب :

 اننا على استحداد لأن نقبل قرارات الامم المتحدة , اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة ونفذتها فعلاً , بالطبع ان القرارات الخاصة بفلسطين كل لا يتجسزاً . حق اللاجئين في العودة وحقهم في المستلكات او التعويض عنها ء ( 4 تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>١٤) من الناحية الفعلية سمع عبد الناصر للبضائع غير الاستراتيجية المتجهة لى اسرائيل بالمرور في قناة السوس حجن إبار أم بايو عام 1404 حين تم إيقاف باعزه دفاركة تحمل بضائع حجمهة لى اسرائيل بعد ان تصدت من المحمد المناقب مع داخة اسرائيل ان تعدن أعمل عبد الناصر إلى انفاق مع داخة همرشولد، الامن العام المتحدة آنذاك ، مؤداه الايتم الاعلان عن اي شحنات اسرائيلية تعبر الفتاة ، وأن يتم بيم البضائع الاسرائيلية في مشتريها قبل شحنها من المؤاده الاسرائيلية في طريقها الى الفتاة ، بيد ان غولدا مائير.

Dan Hofstadter, Egypt under Nasser, 3 vols. (New York: Facts on File, 1973), vol. 2, p. 68.

جدول رقم (هـ٩) التوزيع التكراري لمقائد عبد الناصر المتعلقة بدور الفائد السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ -١٩٦٧

| دور تشيط بالتعاون مع الآخرين (1)     |      | <b>"</b>  | 7    | #    |       | 7    | :    | 1     | 57                  | 1  | :    | 1           |
|--------------------------------------|------|-----------|------|------|-------|------|------|-------|---------------------|----|------|-------------|
| التدخل وإن كاتت السيجة غير مؤكدة (أ) |      |           |      |      |       |      | Ŧ    | -     |                     | -  |      | _           |
| تجنب التدخل (أز)                     |      | :         |      |      | :     |      | Ŧ    | 1     | >                   |    |      | . :         |
| رصد العلور (٪)                       |      |           |      |      |       |      |      |       | >                   |    |      | ~           |
| الرساطة الإجتماعية (٪)               |      |           |      | 7    |       |      |      |       |                     |    |      | ~           |
| التدخل كلياكان عكتاً (٪)             | 7    |           | 12   |      |       | :    |      |       |                     |    |      | ،           |
| الرد الايماي (٪)                     |      | 7         | ĭ    |      |       |      |      | 31    |                     |    |      |             |
| تدخل سياسي تشبيط (٪)                 | 7    |           | 1    | ¥    |       | :    | 70   | 7     | ٤٦                  | \$ |      | 7           |
| ٢ - دور القائد السياسي               | 7    | •         | <    |      | -     | -    | >    | ۲     | 7                   | •  | -    | ź           |
| الغيسة                               | 1404 | 1404 1404 | 1404 | 141. | 11.61 | 1417 | 1417 | 31.11 | 1410 1416 1417 1411 |    | 1414 | ١٩٦٦ الجسوع |

ولذلك، فإن عبدالناصر لم يكن مستعداً لقبول تسوية سياسية مع اسسرائيل على اساس التعويض واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية . فمثل هذه التسوية ، تعني قبول العرب للاسر الواقع ، كما أنها تعني و عدوان يستر خلافا باردية السلام ، ( ۲۰ ايار / مايو ١٩٦٣) . بهد أنه أعلن أنه مستعد لقبول التسوية السلمية مع اسرائيل أذا قبلت عودة كل اللاجئين الفلسطينين ( الاهرام ، ۲۰ تقوز / يوليو عام ١٩٦٦) . اما أذا لم تقبل اسرائيل التسوية السياسية المثلمانة ، فإن استراتيجية تحرير فلسطين هي البديل ، وهي الاستراتيجية التي سنعرض ها عند المثلمانة ، فإن استراتيجية السياسية الناصرية .

عب على القائد السياسي أن يختار الاهداف القصوى .

٥٦ ـ يجب على القائد السياسي ان يتبع الاهداف الممكنة في مجال السياسة العربية والافريقية .

٥٧ ـ اذا اختار القائد السياسي اهدافاً قصوى ، فإنه يجب الا يغيرها او يتخلى عنها .

 ٨٥ - تسك القائد السياسي بأقصى الاهداف ، لا يعني حتماً تمسكه بأساليب معينة لتحقيق تلك الاهداف .

استمر عبدالناصر ـ طوال هذه الفترة في الدفاع عن ضرورة اختيبار الاهداف القصوى للمعل السياسي . ذلك ان قبول الاهداف الممكنة او قبول المساومة على الاهداف يعني ، توقيع وثيقة استعبادنا ، (۱۷ ابريل / نيسان عام ۱۹۵۹ ، ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۹ ، ۷ ايار / مايو عام ۱۹۶۰ ) .

وقد بنى عبدالناصر هذا الاعتقاد على اساس تصور اساسي مؤداه ان قضية التحقيق العاجل للاهداف ليست بقضية اساسية . فالقائد السياسي يجب ان مختار اهداف، بصرف النظر عن واقعية تلك الاهداف في الظروف الحالية وبصرف النظر عن النتائج المتوقعة في المدى القصير . ولذلك فإنه رفض ما اسماه « انصاف الحلول » مع قادة الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ولذلك فإنه رفض ما اسماه « انصاف الحلول » مع قادة الانفصال السوري في نشباط / فبراير عام ١٩٦٧ المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعملات المعمل

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لقبول الاهداف المدكنة في مجالين محددين : العـــلاقات العربة والعلاقات الافريقية . ففي المجال العربي ، كان عبد الناصر مقتنماً أن هدف الـــوحدة العربية الشاملة قد يتحقق في الوقت الراهن . ومن ثم ، فإنه من الشوروي التركيز على الاهداف الممكنة في المرحلة الحالية وهي تحقيق التضامن العربي . وقد كان عبدالناصر شديد الوضوح في انه لا يسعى الى تحقيق اوحدة عربية دستورية شاملة ، ولكنه يسعى الى تحقيق الوحدة الفكرية بين العرب :

ه انني لا افكر الآن في اي نوع من الاتحاد الفيدوالي او التعاهدي او غيرهما من انواع الوحدة بين الـدول العربية، ولكني اوجه عنابتي اولاً الى اتحاد افكارنا وايماننا بالقومية العربية . وقد اثبت التاريخ ان نوحيد جبهة العرب كان السبيل الى نجاحهم في قهر العدوان ، والمحافظة على استقلالهم ، ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٥٧ ) . ولذلك ، فإنه رغم ادراكه لحدود طاقات جامعة الدول العربية وقدرتها على تحقيق الهدف الاقصى للوحدة العربية ، فإنه كان مستعداً للعمل في اطار الجامعة من اجل تحقيق بعض الاهداف المكنة :

و الجامعة العربية لها حدود ، الجامعة العربية لها قدرة . يبقى السؤال ، هل اذا كانت الحدود حدود فسيقة بنفك الجامعة العربية ؟ الجواب ، لا ؟ لأن الجامعة العربية مع الايام بمكن تقف ، وكل ده في صالح العمل العربي . الجامعة بتوحد ثقافياً ويتساعد اقتصادياً ويتعمل اعمال كبيرة جداً » ( ٣١ إيار / مايو عام ١٩٦٥ ) . و الجامعة العربية هي شكل من اشكال العمل العربي ، له ظروفه وله حدوده . ويرغم ضيق هذه الحدود بسبب طبيعة الاوضاع والتناقضات التي تحكم الجامعة ، إلا انه لم يكن من مصلحتنا ان غزق الجامعة بل كان لا بد ان ناخذ منها كل ما تستطيع ان تشره من مكاسب عل صعيد العمل العربي » ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥ ) .

وفي بجال العلاقات الافريقية ، كان عبدالناصر يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه و من الامور المحتمة أن نحدد لكل مرحلة من النضال الافريقي نصيبها من الامداف ، و يجعني آخر و فإن المسؤ وليات التي نصدى لحملها يجب ان تتكاناً مع قواتنا الذاتية ، حتى نستطيع السير بها الى امدافها ، ( ؟٢ كانسون الثاني / يساير عام ( ١٩٦١ ) . ولذلك ، نجده في كل خطاباته امام مؤتمرات القمة الافريقية ، يؤكد على انه من المبث البحث عن الوحدة الافريقية الدستورية على حساب امكانية تحقيق التعاون السياسي الممكن ( ٢٤ أيار / مايو ١٩٦٣ ، ١٧ تموز / يوليو ١٩٦٤ ) .

يجرد أن مجدد القائد السياسي أهدافه القصوى ، فإنه من الضروري أن يتمسك بتلك الاهداف القصوى - في الاهداف عنه المستقبل المنظور - تبدو محدودة . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في كثير من المناسبات باسم ونفض المستقبل المنظور - تبدو محدودة . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك قان واضحاً وبالذات في مجال والمساومة على الاهداف ع ، أو « التنازل عن الحقوق » . ولحل ذلك قان واضحاً وبالذات في مجال المدافق المدافة المدافة المدافة المدافق المدافق مصر ، واستقلال مصر الدولي ، والتنمية الاقتصادية المدافق المدافق المدافق عبد المدافق عن عبد الانفصال السوري ، ولم تخل خطبة واحدة من التأكيد على أنه لم يكفر « بالعروبة » رغم طعنة الانفصال . وفي احدى خطبه ناشد وزير الخارجية الامريكي دلاس أن يفهم أنه لن يتخلى عن معدما جمالات المسلوبية . وذكر دلاس بمحادثاته معدما جمالات عبد ان الاهداف الاستقلالية التي عبر عنها في تلك المحادثات ما زالت هي معدما جمالة بو فرا / يوليو عام 104 ) .

و شخصيتنا الدولية ليست موضوع مساومة ودورنا العالمي ليس سلعة مقايضة ، وحقنا في لقاء الشحوب المتحررة والتعاون معها من اجل سلام البشر جميةً ليس للبيم او الشراء حتى ولو كان الثمن سلاحاً نحن في مسيس الحاجة اليه ، ع ( ۲۲ تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

و أن اهدافنا واضحة ، وطريقنا شاق ولكننا نصم على هذه الاهداف مع علمنا بصموية الطريق . . .
 وسنقائل الى آخر قطرة من دسائنا من اجل تنبيت هذه المشل وهذه الاهداف ، ( ٢٤ شباط / فبسراير عمام 190٨) .

 واننا صممنا على أن نتيج المبادئ. التي آمنا بها وأعلناها ، وهي مؤازرة الحرية في كل مكان ، ومؤازرة حق تقرير المصير . . . لن يغربنا شيء حتى نغير هذه المبادئ. ، وفن يرهبنا التهديد والوعيد حتى نتخل عن هذه المبادئ. ،
 ع حزيران / يونيو عام ١٩٥٨ ) .

و لا يمكن أن نساوم ، واي دولة تساوم على حريتها ، فهذه المساومة هي وثيقة العبودية ، ( ٢٦ تشرين الثانى / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

ويجب ان يكون لنا هدف ونسأل انفسنا ما هو هذا الهدف. ونحافظ عليه ثما نجيش في حالة عصبية ونلاتي انفسنا في تنسية من النسيان » ( ۲۲ ايار / مايو عام ۱۹۲۷ ) . والهدف الذي نسعى اليه هنا في الجمهورية العربية المتحدة هو تحرير كل فرد عربي ، وكل وطن عربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ذلك هو الهدف الذي يجب ان تشكره دائياً ولا ننساء . كما قلت قد تختلف السيل ، ولكن الهدف لا يختلف » (۳۱ كانون الثاني / يتاير عام (۱۹۹۱ ) .

تدلنا الفقرة الاخيرة على انه رخم عقيدته في التمسك بالاهداف ورفضه للمساومات حول الاهداف ، فإنه كان يعتقد في المرونة في تطبيق الاهداف ، وذلك في • اطار الثل العليا وامداف نضالنا . ( ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٦٧ ) .

وقد عبر عبدالناصر عن اعتقاده الجازم في مرونة الاساليب المستخدمة لتحقيق الاهداف في عبارة عبدالناصر عن اعتقاده الجازة في عبارة حاسمة ذكرها في خطابه امام المؤتمر التعاوني في ٥ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ : في صياق حديثه عن عملية اجلاء القوات البريطانية عن مصر : ١ كان الهدف ثابناً ، ولكن الحركة كانت دائمًا متطورة متغيرة . أخلت في وقت من الاوقات شكل مفاوضات ، وفي وقت آخر ، اخذت شكل الزمات ، وفي وقت آخر تخذت شكل حصابات في الفناة ، .

و في خطابه امام مؤتمر المحامين العرب في ٣٦ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦١ : ١ الهدف ان تحرد كل وطن عربي وكل فرد عربي سياسيًا واجتماعيًا . اما الوسائل التي تمكننا من تحقيق هذا الهدف فقد نختلف عليها ولكن يحيث الا يكون هذا الاختلاف باي حال من الاحوال دافعاً لنا لان ننسي الهدف » .

وفي خطابه في ۲۷ / ۷ / ۱۹۹۱ اشار الى رسالة كنيدي الهم حول قضية فلسطين وان بعض معاونيه طلبوا منه عدم الرد ولكنه تمسك بالرد على كيندي على اساس ان ، حركتنا تمتد على جبهة واسعة بين الكلمة وللدنم ،

و لقد بجدث ان تتغير اساليب النضال بتغير العصور . ولقد يجدث ان تتراكم العموالق والحواجز ، لكن الشحوب الحرة دائم تمد طريقها الى اداء ادوارها المهيأة لها . تطور اساليبها ، وتعقد عزمها على تخطي العوالق والحواجز ثم تتطلق عققة نفسها بالغة امدافها » ( ١٧ نيسان / ابريل عام ١٩٦٥ ) .

وفي ميثاق العمل الوطني اكد على اهمية الوضوح في رؤية الاهداف ومتابعتها بـاستمرار وتجنب الانسياق الانفعالي الى الدروب الفرعية ، ولكنه في الوقت نفسه اكد على اهمية ، الحركة السريعة الطايقة التي تستجب للظروف المتغيرة التي يجابهها النضال العربي على ان تلتزم هذه الحركة باهداف النضال ومثله الاخلاقية ، .

المجموع <u>.</u> . ٨٢٨ 2 3 ζ Ξ ₹ 7 = + 5 3 ..(۸۸) 333 1974 7 3 1971 11. (11) VY (11) AV (2) : : 775 م, 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 (C) 11 3 4 # \* \* 3 , 14.14 17 (15) 1:. = (0) 11 3 (3) ^1 1477 (Y) 00 (ET) 1... (7) 1. (70) 70 141 : 5 7 さこ 1917. 1909 9 3 : = = = = 3 3 3 4 4 2 5 1901 (17) 1904 7 7 2 1 Ľ اهداف تصوی (٪) لبحث عن السلام(٪) ب-تنافض الأمداف امداف تکتة (٪) استعادة الحقوق (٪) التمية الداخلية (٪) تلمير الأعداء (٪) أ-اسلوب اختيار ا - طبيعة الأحداف الاحداق دفاعية (٪) نوفيتية (٪) نهرية (//) <u>ر</u> ا المقرنة

جدول رقم (٥- ١٠)

₹

:

(18)

الأهداف متناقضة (جدول الاهداف متكاملة (٪)

|                      |                   |                   | _                    | _                 |                   |                  |                   |              | _                       |            | _    |       | _       |                         |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|------|-------|---------|-------------------------|--|
| ٧,                   | 77                |                   |                      |                   |                   | -                |                   |              |                         |            |      | 1474  |         |                         |  |
| 6                    | 5                 |                   |                      |                   | :                 | <                |                   |              |                         | ٥٢         |      | 1477  |         |                         |  |
| 33                   | 14 (3.0) 1A       |                   |                      |                   | (3.0)             | _                |                   |              |                         |            | T    | 1470  |         |                         |  |
|                      | <u>:</u>          |                   |                      |                   |                   | 7                |                   |              |                         | (31)       | Ī    | 31.61 |         |                         |  |
| 17                   | 1,                |                   |                      |                   |                   | >                | _                 | 3            |                         | >          | Ī    | 14.14 |         |                         |  |
|                      |                   | -                 |                      |                   |                   |                  |                   |              |                         | <b>5</b>   |      | 11.11 |         |                         |  |
|                      |                   | -<br>:            |                      |                   |                   | _                |                   |              |                         | 7          | Ī    | 1411  |         |                         |  |
|                      |                   | <u>:</u>          |                      |                   |                   | _                |                   |              |                         |            |      | 14.   |         |                         |  |
|                      |                   | •                 | •                    |                   |                   | ~                |                   |              |                         |            |      | 1404  |         |                         |  |
|                      |                   | <u>:</u>          |                      |                   |                   | _                |                   |              |                         |            |      | 1404  |         |                         |  |
|                      |                   |                   | ī.                   |                   |                   | _                |                   | 70           |                         | 70         |      | 1404  |         |                         |  |
| التخل عن الوسائل (٪) | احلال الوسائل (٪) | تعديل الوسائل (٪) | التخلي عن الاهداف(٪) | أحلال الأهداف (٪) | تمديل الأمداف (٪) | الأهداف والوسائل | ج - امكانية تعديل | اولويات) (٪) | الإمداف متناقضة ( ترتيب | (مني) (//) | النا | \     | <u></u> | تابع الجدول رقم (٥- ١٠) |  |
|                      |                   |                   |                      |                   |                   |                  |                   |              |                         |            |      |       | _       |                         |  |

المجموع

وقد تجسد هذا الاعتقاد في مرونة الاساليب في رفض عبدالناصر اعتناق ايديولوجية او نظرية معينة يمكن ان تفرض عليه مقدماً أساليب محددة للعمل السياسي ، وفضّل دائماً أن يتخذ القرارات ويقد الاساليب طبقاً لطبيعة المشكلة على البحث ، ولذلك ، فإن احد الافكار الاساسية في الوثائق الناصرية هي التأكيد ان النظريات الاشتراكية متشابهة ، ولكن ادوات التطبيق والمارسة الاشتراكية تختلف من دولة الاخرى . ومن ثم ، لم يكن غربياً أن تجده مجاضر في الكوادر السياسية للاتحاد الاشتراكية تختلف من دولة الأخرى . ومن ثم ، لم يكن غربياً أن تجده مجاضر في الكوادر السياسية هدف الاشتراكية في العادارة والصناعة طالما أن المراحد مدف البرئسي . ( في التنظيم والحركة ، ٧ آذار / مارس عام 1917 ) . كذلك انتقاد عبدالناصر بشدة هؤ لاء الذين عارضوا قراره بتحويل بورسعيد الى منطقة حرة على اساس أن ذلك يتعارض مع الاشتراكية . وقد أسس عبدالناصر انتقاده على اساس أن داكي حاجة نكسب بنها نعملها ، ( 10 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1910 )

امتداداً للعقيدة نفسها ، كان عبدالناصر يرى انه من الممكن قبول اي وسيلة لتحقيق الوحدة العربية بكن أن السحرة العربية بكن أن السحرة العربية الله النقل الوحدة العربية بكن أن يتحقق من خلال العديد من الوسائل التي تتراوح بين الوحدة المستورية وبين مجرد التعاون السياسي العام في شكل وحدة الهدف (٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣) . كذلك ، اتبع عبدالناصر اساليب متعددة في التعامل مع النظم العربية كاسلوب وحدة الصف واسلوب وحدة الهدف . وقد بور اتباعه لتلك الاساليب المتفاوتة بالمرونة التكتيكية وبتغير الظروف الذي يفرض دائهاً اساليب جديدة (٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٧) .

## ب - مناهج تحقيق الاهداف السياسية

٩٥ - هناك توافق أساسى بين الاهداف الاساسية العربية .

 ٦٠ ـ هناك تناقض محدود بين الاهداف العربية في مجال الصراع العربي ـ الاسرائيلي . يمكن حل هذا التناقض من خلال تبني جدول زمني لنطبيق الاهداف .

 ١٦ - المنهج الأمثل لتطبيق الاهداف في كل المجالات ـ عدا مجال التنمية الاقتصادية ـ هو المنهج التدرجي .

٦٢ - الوظيفية الجديدة هي المسلك الامثل لتحقيق التكامل العربي.

 ٦٣ - لا يمكن الاقتراب من هدف التنمية الاقتصادية الا من خلال منهج التعبئة الشاملة والدفعة القوية .

قدمنا في تحليلنا للعقائد الناصرية خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر كان يعتقد ان اهدافه السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض ، وان كانت الاهداف التكتيكية قد تتناقض خلال الفترة محل البحث . وقد حدث تحول في التصور الناصري لتكامل وتعارض الاهداف ، مؤداه التركيز على تكامل الاهداف ، حتى لو كان هناك تعارض بينها من منظور الحساب الرشيد مع المتاط الاشارة الى اي تعارض بين الاهداف التكتيكية . فإذا قارنا الجدول رقم (١٤.٩) والجدول رقم (١٥-١)، وجدانا انه خلال المرحلة الاولى ، كان عبد الناصر يؤكد في ٢٣ بالمائة من اشاراته الى تناقض او تكامل الاهداف ، ان اهدافه متكاملة ، بينما ارتفحت تلك النسبة الى ٨٤ بالمائة في المرحلة الثانية(١٠).

فقي مجال العمل الداخلي ، اكد عبدالناصر على ان الثورة السياسية والثورة الاجتماعية متكاملتان . فتحقيق الثورة السياسية هو شرط أساسي لبدء الثورة الاجتماعية ، كيا أن الثورة الاجتماعية بدورها تفتح مجالات ارحب للثورة السياسية ( ٢٢ تميز / بيوليو عبام ١٩٦١ ) . وبالمثل ، فإن الاشتراكية لا تتناقض مع الديمقراطية ، بلرهما هدفان متكاملان :

 ه هناك امتزاج كامل بين الاشتراكية والديمقراطية , بدون الاشتراكية - التي هي ي مضموعاً تحرير العرد من
 الاستخلال - لا يمكن أن تكون مثاك ديمفراطية . كما أنه بدون الاشتراطية - التي هي في مضموعاً اشراك كل أرد ي
 التوجيه - لا يمكن أن تكون مثاك اشتراكية . . . مثاك أذا أنصال عضوي بين الاشتراكية والديمتراطية ، حتى ليصدق القول أن الاشتراكية هي ديمقراطية الاقتصادية ، كما أن الديمقراطية هي اشتراكية السياسة » ( 4 محوز / يوليو عام
 ١٩٩١ ) .

كذلك ، فالاستقلال السياسي لا يمكن ضهانه بدون الاستقلال الاقتصادي (٩ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) ، والاشتراكية لا تتعارض مع الدين ( ٢٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

وعلى المنوال نفسه ، تصور عبدالناصر ان الاهداف الاساسية المتبعة في بجال الـــاسة الحارجية والعلاقات العربية ، اهداف متكاملة ، ويجب ان تتبع في آن واحد . فهدف الوحدة العربية ، لا يتناقض مع مطلب الجامعة الافريقية او هدف التضامن الاسلامي ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) ، كما أن مسائدة الحركات الثورية العربية لا يتعارض مع سياسة مؤتمرات القمة العربية ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥١) الواقع أن تأكيد عبدالناصر على تكامل الاهداف العربية يؤكد فرضية القيمة الواحدة في النظرية الاحراكية. ويجرهم فرضية القيمة الواحدة ، هو أن أنية تحليل لملدومات في المقال الشيري تتبع عادة الى انكار أي جلالا تعارض بين القيم الكامة عالى المنظمة المنظمة على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة في الحال أمنة واحدادة انظر:

بال تلك القيم يلامل بعضها البعض في اطار ليمه واحديا القر . John Sleinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), pp. 103-108.

وتنضع صحة هذا الفرض بالنسبة لعبدالناصر ، في ناكيده على تكامل الفيم السياسية الاساس ، كالتكامل بين الموحدة العربية والانتهاء الافريقي ، رغم ان هناك تعارضاً من الناحية التحليلية البحثة ، بين تلك الفيم . فلا يمكن لمصر - مثلاً . ان تدخل في وحدة دستورية افريقية واخرى عربية في الوقت نف .

و لقد دخلت معكم ، بل دخلت بكم إلى هنا ثلاث ثورات بجيدة عاشتها الامة العربية . . . ودفعها الامل في كل الاحيان حتى قطمت الطريق إلى هنا حيث تلتقي الثورات الثلاث لكي تتفاعل مماً وتنسجم ولكي تكون نقطة لقاتها . . . : ثورة وطنية في كل قطر عربي تحفزه على بحابية الاستعمار . . . وثورة عربية في كل قطر تدفعه الى تخطي الاسوار والى كسر الاسوار والحواجز المادية التي تتمثل في الحدود التي اصطنعها الدخيل الغاصب . . . وثورة اجتماعية في كل قطر عربي تحفزه الى طلب الحياة لكل فرد من افراده تحقيقاً للعدل . . . .

إن المجال الوحيد الذي اعترف عبدالناصر فيه بتعارض القيم السياسية هو الصراع العربي ـ الاسرائيل . فهدف التخلص من النظم الرجعية يقتضي حتياً تأجيل هدف تحرير فلسطين ، كها أن التضامن مع النظم الرجعية من شأنه تعطيل عملية التحرير . وقد تصور عبد الناصر ان حل هذه الاشكالية يتطلب اتباع تلك الاهداف المتعارضة في اطار جدول زمني يبدأ بتحقيق الهدف تلو الأخر ، على نحو ما سنوضحه حالاً .

استمر عبدالناصر طوال تلك الفترة يؤمن بالتدرجية والذرائعية ، والمحاولة والخطأ كمناهج اساسية لتحقيق الإهداف . وقد تجمل ذلك في رفضه اعتناق اي نظرية او ايديولوجية عددة مفضلاً اسلوب التجريب من خلال المحاولة والحفظاً . وفي خطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ، انتقلا هؤ لاء الذين طالبوه بتحديد نظرية واضحة للعمل الوطني . ولكنه رد عليهم قائلاً ان النظرية سيست الا دليلاً للعمل ، يجب ان يستقى من واقع الممارسة الواقعية ، كما ان صياغة النظرية هي عملية معقدة قوامها المحاولة والحفظا . وفي ميثاقى العمل الوطني رفض الانحياز الى نظرية معينة على اساس انه نوع من « المراهنة الفكرية !» المطلوب اذاً هو « الوضوح الفكري» » و« التجريب» » :

إن الوضوح الفكري اكبر ما يساعد عل نجاح التجربة، كيا أن النجربة تزيد من وضوح الفكر وتمنحه قوة وخصوبة نؤثر في الواقع وتتأثر به ، ويكتسب المعل الوطني من هذا التبادل الحلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح، ( ميثاق العمل الوطني ، الباب الثامن ) .

من ثم فإن المنهج الناصري في تحقيق الاهداف كان يتأسس عل التجربة والمحاولة والخطأ والتدرجية والتمهيد ، فبمجرد ان يتحدد الهدف الاقصى ، يجب ان يتحقى هذا الهدف من خلال سلسلة من الاجراءات التدرجية المتتالية التي تسترشد الطريق الصحيح من خلال التطبيق(١٠). وقد ضرب عبدالناصر مثالاً بالقرآن للدلالة على صحة هذا المهج ، فالقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام عبر ثلاث وعشرين سنة وطبقاً للظروف السائدة وللوفاء باحتياجات محددة . وقد تدرجت الآيات القرآنية المتعلقة بالخمر في درجة التحريم حتى وصلت الى حد التحريم الكامل . كذلك ، فلم يعط الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام نظرية جاهزة ليطبقها على البشر ، ولكنه تقدم خطوة خطوة حتى اتضحت النظرية القرآنية في النباية .

و اللي يقولو أبه هي النظرية بمعقدها اوي ، بيصعبوها ، يعني عملية تعجيز . ربنا ادانا مثل في هذا عشان نطبقه في الحياة . في الاسلام ، كان يقدر ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبرع ومتجلد ويقول له دي النظرية ، أدي القرآن ، أدي المعتبد ، ما معلش كدة فيه ما عسلس كمنة عملنان بدياق مدينا عيرة إنها توطفة لينا تتبعها . . . يبضي م مرجلة ووا مرحلة ووا مرحلة علمية علجه في الأخر وحرمها ( الخسر ) . ٣٣ سنة لغاية ما نزل القرآن ، ليه وبنا عمل كندة ؟ حتى يعطينا الفرصة والدليل أو الوسيلة التي تعمل با في حياتنا . النظرية هي دليل العمل بعدين من اي شيء يجبع النظرية ؟ من واسامة الملكل و الوسيلة التي تعمل با في حياتنا . النظرية هي دليل العمل بعدين من اي شيء «

وفي الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني اعاد التأكيد على اهمية التجربة كمنهج لتحقيق الاهداف :

ان تجربة الصواب والخطأ هي في حياة الامم - شأنها في حياة الافراد - طريق النضج والوضوح ع

نعتبر المنهج الناصري ازاء قضايا البناء السياسي وتحرير فلسطين ، والوحدة العربية نموذجاً لعقيدة التدريجية والتمهيد كمنهج لتحقيق الإهداف بالنسبة لقضية البناء السياسي ، فقد عبر عبد الناصر ، ان المنهج الامثل هو المنهج المبني على كل منطق الانتقال التدريجي من مرحلة الى مرحلة بحيث لا يتم الانتقال الى الخطوة التالية الا بعد التأكد من نجاح الخطوة السالفة بناء على المظروف المحلة .

هذه هي الخطوط الاساسية للمجتمع الاشتراكي التعاوني الديقراطي كها اتصوره . ونعتبر اننا سننتقل من
 مرحلة الى مرحلة ، و فى كل مرحلة سنرى ما هى العيوب الموجودة لنقاومها ء .

<sup>(</sup>١٦) الاستثناء الوحيد الذي اورده عبدالناصر على المتهج الندرجي ، هو منهج العمل في بجال النتمية الانتصادية . وتجهها التعالى اللجوء الى منهج النجة المتعادية . في تواجهها انتظال اللجوء الى منهج النجة الشامة لكل المؤاور ه بل المتاح . وقد المتعادية لكن المتعادية . وقد أو يوليو عام 1 مع قد أو يوليو عام 1 مع قد أو يوليو عام 1 مع قد أو يوليو عام 1 مع قد أو يوليو عام 1 مع قد أو يوليو عام 1 مع قد المتعادية عاكيده على مسرورة انجاز أن عشر سنوات ما مقعقة ما يقان منذ و لا كالم تموز أو يوليو ١٩٦٣ ) .

و العالم يتقدم بخطى واسعة ، يتضاعف كل يوم بل كل ساعة الفوارق بين الدول المقدمة والدول المتخلفة . كذلك فإن وسائل المؤاصلات وتقدمها الحيالي وما ترتب على ذلك من الانتصال الفتكري المباشر على التطاق العالمي، مضافاً البه ضغط المبادى المختلفة التي تستدها الدول الكبرى بالاشكال المختلفة من فدون الحرب الباردة ، كل ذلك . جمل السرعة في العمل الدراً لا يقل اهمية عن العمل ذاته . فقد اصبح علياً أن نعل يسرعة مشاقفة لكي تعرض ما فأت من ناسجة . . . . علينا أن ندكر أن نظروفنا لا تحتمل أي تردد او يا انتظار ، ( \* تحوز / يوليو 1971 ) .

و إذا قضينا على استخلال الفرد وحققنا العدالة الاجتماعية لكل فرد نكون قد مشينا مرحلة اخرى . كل مرحلة نستعرض ما عملتاء والعبوب التي رأيناها ونبتدي بنبي ونفيم المرحلة الاخرى . طبعاً المطريق لا يمكن أن يكون واضحاً ، ولا اعتقد ان احداً يقدر أن ياتي بورقة وقلم وبيرسم الا اذا كان ببتقل من بلد ثان » ( ٥ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ ) .

و نحن مطالبون بان ندرس تجارب الأخرين حتى نستطيع ان نستفيد منها ولكنا لا نستطيع بأي حال من الاحتى الا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نظاها . ولهذا نحن صمعنا ، تقول اننا نبني المجتمع الجديد فإننا لا نبني فقط واتحا نصمه . وهمذا التصميم يتطور بشكل مع تطور المجتمع ومع حاجات المجتمع ومع وظيفة المجتمع » ( ٢٦ تشعرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٨) .

كذلك ، فقد تصور عبد الناصر أن تحرير فلسطين هو عملية تاريخية طويلة ستحدث نتيجة لارتباط العرب التاريخي بفلسطين . ومن ثم ، تقدّم عبدالناصر بمشروع قومي لتحرير فلسطين . يتضمن بجموعة من الخطوات والاجراءات التي تطبق آنياً وتدريجياً كتمهيد لتحرير فلسطين . اساس هذا المشروع هو العمل للقضاء على النفوذ الاستعماري ـ الرجعي في الوطن العربي ، ببناء القاعدة الاقتصادية للعمل العربي ، وتحقيق الوحدة العربية الشاملة . وكان عبد الناصر يعتقد ان تحقيق هذا المشروع القومي سيؤدي الى استعادة حقوق فلسطين ، بدون معركة عسكرية :

التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل عل ارضنا الى الابد. والحطر الاسرائيل يتلاشى
 حتى قبل الممركة الدسكوية الفاصلة اذا تمكنت الامة العربية ان تخلص نفسها من التخلف » ( ۲۲ شباط / فبر إير عام ۱۹۲۷ ).

و اعتقدانه مما يساعد على ذلك ( استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ) ان نيني اقتصاد العمالم العربي ، وأن نرفع مستوى معيشة ابنائه لكي نبلغ المرحلة التي يتاح لنا فيها ان نمارس من الضغط على الاسرائيليين ومن روا هم بما يجعلهم يدركون عبث مقاومتهم ، ( حديث الى ديفيلد مورخان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ) .

و إذا نمرونا من الاستعمار فإننا نخطو خطوة في تحرير فلسطين ، وإذا تحرونا من اعوان الاستعمار فإنا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين ، وإذا قوينا جيشنا وصنعنا الاسلحة فإننا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين وإذا صنعنا الطائرات والنفائة والدبابات فإننا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين » ( ١٩٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠) .

و الفرة الذاتية العربية خطر على اسرائيل . الصناعات الثقيلة خطر على اسرائيل . الاشتراكية خطر على اسرائيل . بناء مجتمع جديد خطر على اسرائيل . السد العالي ، طاقات الكهرباء ، كل هذه مسائل تحدث تحولات اساسية في قدرة العرب على مواجهة اي تصرفات عدوانية ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ )

بالاضافة الى ذلك ، كان عبد الناصر مؤمناً بضرورة اتباع منهج و تصدد المسالك » ، بحيث يتم استثمار كل الاساليب المتاحة ، حتى وان كانت تبدو غير قادرة على تحقيق الهدف . ولذلك، دافع عن استثمار اسلوب جامعة الدول العربية ، واسلوب مؤتمرات القمة العربية ، واسلوب العمل الثوري العربي في آن واحد : د في تصدينا لقضية فلسطين ، لا بد ان نحدد مسالك العمل العربي المختلفة ، ونفهم حدود كل منها ، والطاقة التي يختلها كي لا تتصادم هذه المسالك فيا بينها ، وكي نتمكن من كل مرحلة باسلوب العمل المناسب فا . المجاهدة العربية هم شكل من اشتكل العمل العربي له ظروفه وله حدوده . . ولا بد ان ناخذ منها كل ما تستطيع ان تشوه من مكاسب على صعيد العمل العربي . . . فقد اعتقد ان العربي الموجد الملوك والحداث ، وكان هذا المؤتمر المسلك التابي من مسالك العمل العربي . وكت اعتقد ان العمل العربي الموجد المناسبة على أن يسيربنا خطوة جديدة في طريق تحقيق هدفنا المرجل . . . الا انه لم يخطر بيال انه يمكن الا تتحرد فلسطين بالمؤتمرات ، فبالعمل التوري نستطيع بناء القوة المداتية العربية ، ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥) ) .

وقد انبنى منطق المشروع الناصري لتحرير فلسطين عمل اساس النطور الحتمي للنطور التاريخي الذي أشرنا اليه عند تحليل العقائد الفلسفية ، كما تأسس على افتراض العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الاستعمار والرجعية . فإذا كانت اسرائيل عميلة للاستعمار ، فإنه من المنطقي التركيز على تحطيم نفوذ السيد الاستعماري لأن ذلك سيقلل حتماً من نفوذ العميل الاستعماري ( اسرائيل ) :

د استطاع الغزاة والصليبيون ان يجتلوا القدس لمدة ٨٨ سنة ، فهل هذا صرف العرب عن اهدافهم في تحرير ارضهم ؟ ابدأ ، لان الحروب الصليبية استمرت ٢٠٠ سنة ، ولكن رغم هذا صمم العرب على ان يجرروا القدس فحرروها بعد احتلال دام ٨٨ سنة ، هذه هي الروح العربية الاصيلة التي سار عليها الاجداد وهذه هي الروح التي نسير عليها اليوم ء ( ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٠ ) .

د إذا أردنا أن نستعيد حقوق شعب فلسطين فلا بد أن نقضي على الاستعمار وعلى اعوان الاستعمار ، ولا بد ان نقضي على الحيانة والبلاء ، ولا بد أن نتجه جيماً رغم مؤامرات الاستعمار انحقيق اهدافنا الكبرى في تثبيت استقلالنا وفي تطوير بلادنا ثم نتجه جيماً مسلحين بالموحدة الوطنية نحو اقامة الوحدة الكبرى ، الوحدة العربية ، هذا هو سبيلنا من أجل تحرير فلسطين ، ( 17 تشرين الأول / أكتوبر عام 1970 ) .

ه يلبت استقراء التاريخ والتجربة انها (اسرائيل) بغير الاستعمار لا تكون . هي له خدمته ولاهدافه في السيطرة والاستغمار لا تكون . هي له خدمته ولاهدافه في السيطرة والاستغماري . وينبع من ذلك أن انتصار الخرية والسلامية الموجود الاسرائيل . معركة واحدة عصالة وأن اوالسلام في تعريف الموجود الاسرائيل . معركة واحدة عصالة وأن التسعم عبدامها لميشسل قارات باكسلها . وعن تحقق الحرية انتصارها الكامل في افريقيا ـ ولسوف تصل الى ذلك مهما المحتمد العاربة سوف تسقط في المجيط تجر أذياها وراهما ، ولن تجرب اسرائيل من المستعرب " والارابة سوف تسقط في المجيط تجر أذياها وراهما ، ولن تجرب اسرائيل من المستعرب " والكرابة سوف تسقط في المجيط تجر أذياها وراهما ، ولن تجرب اسرائيل من

و انا باقول ان الزمن معانا ، وانا باقول ان الغوى البشرية العربية ستطيع ان يكون لحا الغوذ في الاسلحة اللي ممكن الغرب بديها لاسرائيل . وبقول ان احتا مش حانحرر النهاردة فلسطين ، ولكن ستعمل عمل تحرير فلسطين بيناه بلدنا ذاتياً » ( 1 إيار / مايو عام 1970 ) .

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه انطلاقًا من العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الرجعية العربية ،

ومن تصور ان الاخيرة هي السبب الرئيسي للهزيمة العربية في فلسطين عام 19٤٨ ، فإن عبد الناصر اعتقد ان اي عمل لتحرير فلسطين يجب ان ينتظر حتى يتم تصفية النظم الرجعية العربية العربية الامرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ١٩ شرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ١٩ كانون الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ) . وحتى يتم تحقيق الوحدة العربية الشاملة (٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) . فقد اعترف عبدالناصر انه لا يمتلك خيطة اجرائية لتحرير فلسطين ، ولكنه يتصور ان الوحدة العربية وتصفية النظم الرجعية العربية يفتح الباب امام تعرير فلسطين :

و الوحدة العربية هي املنا في تحرير فلسطين . الوحدة العربية نوع من انواع الاستعداد . نستعد بشرياً ونستعد قومياً ونستعد وطنياً ، ونستعد بالاسلحة ، ونستعد بالطائرات ، ونستعد في كل الميادين . . وأنا زي ما قلت قبل كده ما عندناش خطة لنحرير فلسطين ، حطة مباشرة ، لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او هجمت على اي بلد عربي نعدل ايه ، ولكن يجب علينا أن نستعد ، عندنا خطة للاستعداد ولتوحيد العالم العربي وتوحيد العالم العربي همو الذي يحمى العالم العربي ، ( ٢٢ تحوز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

وقد تمسك عبد الناصر بهذه المقيدة رغم تحدي النظامين السعودي والاردني ، الللين تحديا عبدالناصر ان يتقدم خطوة لتحرير فلسطين ، وطلبا منه ان يحدد للجماهير العربية ، ماذا ينتظر لتحقيق هذا الهدف ، أجاب عبد الناصر قائلاً :

و منتظر حتى اخلص عل الرجمين اولاً والطابور الخامس الموجود في البلاد العربية . ازاي-اندخل ونسيب الطابور الخامس الرجمي . منتظر ان الشموب العربية تتخلص وتطهر نفسها من الطابور الخامس . وتبقى بعد كدة معركة نحرير فلسطين قربت » ( ۲۳ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦١ ) .

وبعد عام كامل أعاد تأكيد التحليل نفسه : و سنكون قادرين على تحرير الارض السليبة في فلسطين بعدما ننظف جبهاتنا الداخلية ، بعدما نخلص من الرجعية المتأمرة مع الصهيونية والاستعمار والملك حسين المتآمر مع الصهيونية والاستعمار ، (٧٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٧ ) .

وباختصار ، فإن المنهج الناصري لتحرير فلسطين كان مبنياً على منظوره التاريخي للسياسة . اذ انه يتصور ان استعادة حقوق شعب فلسطين سنتم فقط حينا يبني العرب قاعدة اجتماعية ـ اقتصادية متحدة وقوية ، ويخلصوا انفسهم من النفوذ الاستعماري ـ الرجعي . فإذا تم تنفيذ هذا البرنامج بشكل تدريجي وعقلاني ، فإن ذلك يخلق تغييرات كيفية اساسية في ميزان القوى العربي ـ الاسرائيل من شأنها أن تجبر اسرائيل على قبول الحقوق الفلسطينية .

إذا كان ذلك كذلك ، فعلى عاتق من تقع مسؤ ولية تطبيق هذا المنهج ؟

كان عبد الناصر يعتقد أن تطبيق المنهج يقع على عائق « القوى الثورية العربية » فالقوى اللاثورية - في تصوره ـ متحالفة مع الاستعمار والصهيونية ، ولن تستطيع ان تسير في الطريق الى خبابته : و علينا أن نستمد حتى لا تتكرر مأساة سنة ١٩٤٨، ذلك واجبنا كطليمة ، وذلك واجبنا كفاعدة للتحرر العربي . هذا البلديتحمل تاريخياً اكبر قسط من المسؤولية ، لأننا تحرزنا تحرزاً كاملاً وليس هناك اثر لنفوذ اجتبي علينا ، ( ٢ تموز / يوليع عام ١٩٩٣ ) .

و الرجاء الاصيل معقود على القوى الثورية العربية . هي وحدها التي تقدر على القطيعة الكمافة مع الاستممار ، وهي وحدها التي تقدر على اجباره على ان يفك قواعده الباقية فوق الارض العربية ، وهي وحدها التي تقدر على مواجهة التصفية الحاسمة للخطر الصهبوني و ( ٧٧ كانون الثاني / توفمبر عام ١٩٦٥ ) .

وبالمثل ، فإن المهج الناصري ازاء قضية الوحدة العربية كان يبني على منطق التدرجية والتمهيد المسبق . فقد نظر عبدالناصر الى عملية التكامل العربي على انها ستتحقق من خلال تفاعل القوى الثورية العربية على مستوى الشعوب والحكومات ، والبناء التدرجي للقاعدة الاجتماعية . الاقتصادية للتكامل قبل الدخول في التكامل السياسي (۱۲) . وفي ميشاق المعلم المولي حدد عبدالناصر مجموعة من الحظوات المتنابعة التي من شأبا تمهيد الطريق للتكامل العربي الشامل . تبدأ هذه الحظوات المتابعة في البلدان العربية ، تدعيم الوحدات الجزئية في الموطن العربي ، الدعوة السلمية والتطبيق العلمي للمفاهيم التقدمية للوحدة ، وملء الفجوات المؤركة المتابعة بين البلدان العربية ، مع نحح الطريق امام تفاعل التيارات الفكرية الموحدوية العربية ، وحذر من اي مسارعة بتنفيذ خطوة على حساب الحظوات الاخرى من شأبها الركافية ونجوات وهزات يمكن أن تنسف العملية التكاملية ذاتها :

وإن اي حكومة وطنية في العالم العربي - يمثل ارادة شعبها ونضاله في اطار من الاستفلال الوطني - هي خطوة نحو الوحدة من حيث انها ترفع كل سبب للنتاقص بينها وبين الأمال النهائية في الوحدة ، ان اي وحدة جزية في العالم العربي قتل ارادة شعبين او اكثر من شعوب الامة العربية هي خطوة وحدوية منتصدة تقديم من بعو الوحدة الشاملة ... ان الدعوة السلمية هي المقدمة ، والعليق العلمي لكل ما تنضمت الدعوة من مفاهم تقديمة تقديمة للوحدة مو الحطوة الثانية للوصول الى تنجهة عقفة ، ان استعمال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خطفة - كما البتد التجارب - فجوات اقتصادية تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعنها من الحلف . ان تطور العمل الوحدوي نحو هدفه النهائي الشامل بجب ان تصحب بكل وسيلة جهود عملية لماء الفجوات الاتصادية والاجتماعية الناجة عن اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة العربية ، ان جهواة علية وذائمة بجب ان تنجه ايضاً لمل نتح الطريق المام المحمل الوطني ، القصل التاسع ) .

بالاضافة الى ذلك ، تصور عبدالناصر ان العملية الوحدوية العربية هي عملية تدريجية لا

<sup>(</sup>١٧) ولذلك ، وفض عبد الناصر في البداية المطلب الذي تقدم به بعض السياسين والعسكريين السوريين عام ١٩٥٧ وأوائل عام ١٩٥٨ ، لاقامة وحدة وية بين مصر وسورية. كانت وجهة نظر عبد الناصر ان مثل هذه الوحدة . تمتاج الى خمس سنوات من التعهيد على الاقلى . وقد اكد عبدالناصر ذلك في خطبه اثناء الوحدة . ( ٢٦ شباط / فبرابر . ١٩٥٢ ، ٢٠ اذار / مارس ١٩٥٨ ، و ٢٩ ايلول / ستجبر ١٩٦١) .

تتحقق الا بالموافقة الاختيارية الاجماعية للقوى الشعبية في كل دولية عربيية . فمن ناحية اكد عبدالناصر على عنصر الاختيار التطوعي البحت كأساس للوحدة العربية ، بمعني موافقة القوى السياسية والشعبية قبل الدخول في العملية الوحدوية كشرط اساسي للبدء في التجربة .

و لن نقبل بئي حال من الاحوال ان تتحد مع بلد عربي لا بجمع على الاتحاد ، وقد قبلنا الاتحاد حينها اجمع شعب سوريا على الاتحاد ، ولكننا نحترم اوادة الشعب ، ونعتقد ان وجود دول اقلية ضد الاتحاد اتحا يعرض البلاد لخطر الحربة : ( 17 ايار / مايو عام ١٩٥٨ ) .

والموافقة الاختيارية هنا لا تنصرف الى ارادة الاغلبية وحدها ، ولكنها تعني الموافقة الاجماعية لكل القوى السياسية .

؛ يجب لقبام اي وحدة بين بلدين او اكثر ان تتم بموافقة وارادة شعوبهم . موافقة وارادة اجماعية وليس موافقة وارادة الغالبية ، ( ۲۸ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٩ ) .

و رفضت الرحدة السياسية مع اليمن طالما لنا قوات في اليمن ، حتى يكون اليمن بعد خروج قواتنا وبعد استقراره ، حراً كل الحرية في ان يقرر الوحدة : ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

بالاضافة الى ذلك ، استخلص عبدالناصر من الانفصال السوري عام ١٩٦١ شرطاً ثالثاً لاتمام الوحدة العربية مؤدى هذا الشرط هو ان تصل البلدان العربية الداخلة في عملية التكامل مرحلة من التطور الاشتراكي تمكنها من بناء قاعدة اجتماعية - اقتصادية قوية ويجتمع سياسي قوي . وقد اكد عبدالناصر انه لا يجب دفع اي دولة عربية لم تصل الى هذه المرحلة نحو الوحدة ، بل يجب السماح لها بأن تسير نحو هذا التطور طبقاً لظروفها . ( ٣٠ حزيران / يونيو عام ١٩٠٤) .

طبقاً للتصور الناصري ، فإن الخطوة الاجرائية الاولى في تحقيق الوحدة العربية هي بناء اطار قومي عربي موحد يضم العناصر القومية الوحدوية في كل البلدان العربية (۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۳۹) . ذلك أن تفاعل تلك المناصر في اطار تنظيمي سياسي موحد من شأنه أن يجهد الطبريق نحو الوحدة الشاملة . عبداناصر اذا نظر الى المملية الوحدوية على أنها عملية تبدأ من القوي القومية في كل بلد عربي ، لا من النظم والحكومات بمجرد ان تنجح تلك القوى في استلام السلطة السياسية في بلادها ، يصبح دور المؤسسات السياسية للركزية اساسياً في دفع عملية المولدية المناسياً في دفع عملية السياسية ووحدة المجيدة المجيش كخطوات اساسية (۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۲۳) .

لدفع العملية الوحدرية بين مصر وسوريا والعراق : «علشان ندمجهم (مصر وسوريا والعراق) في حركة سياسية تومية واحدة لازم ندمج القيادات اولاً ، وبخلل بينهم نوع من التوافق والوحدة العربية . علشان توصل لها عايز مراحل ، عايز تدرّج . بجب اولاً تكوين الجمهة ثم نعمل قيادة سياسية موحدة تقود الدولة . ينهى قدرنا تمشى مرحلة ثم بعد كده لو نعمل لجنة مركزية للقيادة ، بدل اللجان المركزية لي كل بلك ، نبهى حققنا توحيد اكبر، ( محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، جلسة 14 آذار / مارس عام ١٩٦٣ المسائية ) . بيد أن عبد الناصر رفض أن يتخذ أي خطوات اجرائية لانشاء الحركة العربية الواحدة ، واسس رفضه على منطق بشابه منطق رفض أقامة حزب اشتراكي . فقد تصور عبدالناصر أنه أذا أنام هيئة تأسيسية لاقامة الحركة العربية ألواحدة ، وأن كل من لم يتم عابه الاختيار سيكون ضد المجمورية العربية على تغنيت الجماهيرالدية القويمة ، ( في التنظيم والحركة ، ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . والواقع أن رفضه لاتخاذ خطوات اجرائية في هذا الصدد كان امتداداً لاحساس العجز الحركي في مجال العلاقات العربية الذي سيطر على تفكير عبدالناصر بعد الانفصال السوري ، أذ أنه أضاف أن عملية انشاء الحركة العربية الواحدة عملية عسيرة ، و ون يربد أن يعرب للمناشأ .

## ج ـ الاستراتيجية السياسية

٦٤ - الخطر الاستراتيجي للسياسة الخارجية يجب ان يتسم بالتوفيق المتبادل .

 - من الضروري استثصال الثورة المضادة في الداخل ، على ان تقتصر المشاركة العامة في الداخل على القضايا اللاسياسية .

٦٦ ـ الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب ان تتسم بطابع دفاعي ـ ردعي .

لم تشهد هذه الفترة تغيراً أساسياً في التصور الناصري للاستراتيجية السياسية سواء على مستوى مستوى اتباع استراتيجية مركبة الابعاد وتتفاوت طبقاً لنوعية الفضايا والاعداء ، او على مستوى مضمون الاستراتيجية . فقد استمر عبدالناصر في التأكيد على ان الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخارجية يجب ان تنهض على مبدأ و التوفيق المتبادل ، ، بمعنى الاستعداد للتعاون بشرط تبادل السلوك ، واحترام الاستقلال الوطنى :

و ان سياستنا هي سياسة الصداقة والمردة مع جميع الدول بما لا يمس استغلانا ويحس كرامتنا . اننا نصمم على
 هدا، كال التصميم . اننا اعلنا دائمًا أننا لا نكن اي عداء لاي شعب من الشعوب ، ( ١٦ ايبار / مايمو عام
 ١٩٥٨ ) .

وليس هناك مشاكل بيننا وبين الولايات المتحدة الامريكية . ابدأ . ولكن قد نختلف على مسائل اخرى تختلف عن تاييد امريكا لاسرائيل ، وموقف امريكا من الكونفو وسياسة القوة ، ولكنا بكل الوسائل نحادل ان تكون علاقاتنا مع امريكا علاقات سليمة . . . في نفس الوقت احنا مع بريطانها . . سياستنا ضد القواعد وضد الاستممار البريطاني في عدن والجنوب المحتل وفي الحليج العربي ، وهي المناطق المعروفة من شبه الجزيرة العربية ولكن هذا لا يمنع ان احتا بكل الوسائل على استعداد لان نتيم علاقات سليمة وعلاقات طبية مع بريطانيا ، ( ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤ ) .

وبالعكس، فإن استراتيجيتي الاستئصال السياسي، واللاتسيس كاننا هما الاستراتيجيتين الاساسيتين لعبد الناصر تجاه المعارضة الداخلية والجماهير بصفة عامة على التوالي . فعبد الناصر لم يسمح اطلاقاً بوجود معارضة « سياسية » فعّالة اباً كان توجهها الايديولوجي . ولذلك ، فقمد وقض دائماً اقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية على اساس ان تلك الاحزاب ستكون عميلة للقوى الاجنية ، كما رفض تشكيل حزب اشتراكي معارض على اساس ان ذلك سيفتت وحدة القوى الاجنية ، كما رفض تشكيل حزب اشتراكي عام 1911 كنف من حملته لاستئصال المعارضة البورجوازية عن طريق حرمانها من حقوقها السياسية في اطار ما اسماء باستراتيجية «الحزل السياسية و الاكتراكية المعارضة السياسية ع (79 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1911) ، ولعل ذلك يكشف عن حقيقة اساسية ، وان النسل المقارضة السياسية ، وان المفارضة السياسية ان اجامت من الجماهير الناصرية فإنها نتيجة دسائس خارجية ، او تحريض المفاذ ، او الجهل بالمؤقف ، ولذلك ، نجد ان الاستراتيجية الاساسية لمبد الناصر تجاه جماهيره هي استراتيجية واللاتسيسية ، وان محموله هي استراتيجية واللاتسيسية ، واخد المعارضة على المشاركة العامة للجماهير على الانساسية ، فرغ مان عبد الناصر كثيراً ما حث الجماهير على المشاركة في و العمل للجماهير على المشاركة في و العمل للجماهير على المشاركة في والعمل للجماهير على المشاركة في ها للعماك للجماهير كمشاكل المواصلات والادارة وغيرها :

السياسة لم تعد خطباً حماسية ولا كلام . السياسة لم تعد إثارة عواطف ، ولا مناورات للوصول الى
 الحكم . . . السياسة عمل وانتاج واستهلاك وأجور واسعار وبناء المجتمع » ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

بعبارة اخرى ، فقد عوف عبدالناصر العمل السياسي بشكل يضمن ان المشاركة العامة للجماهير لن تمتد الى القضايا السياسية . ولذلك نجد ان كل التنظيمات السياسية الناصرية لم يكن لها نفوذ « سياسي » يعتد بد<sup>(۱۸)</sup> .

تراوحت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية واسرائيل بين هذين النقيضين ، 
نقيض « التوفيق المتبادل » في السياسة الخارجية العامة ، وه الاستئصال السياسي » في السياسة 
الداخلية ، بصفة عامة ، اتسمت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية بالنادية بالثانيلب ، 
وعدم الاتساق ، والتغير السريع ، لقد عقب الوحدة المصرية ، السورية تبنى عبدالناصر 
استراتيجية تصفية « الحافية عملاء الاستعمار » في الوطن العربي ، وقصد بذلك بالتحديد نظم 
نوري السعيد في العراقي والاردن ( ۱ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) ، والملك سعود في المملكة 
للمربية السعودية ( ۲۰ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) ، ولله بني عبدالناصر منظن استراتيجيته ازاء 
للمربية السعودية ( مارس عام ۱۹۵۸ ) . وقد بني عبدالناصر منظن استراتيجيته ازاء 
للمال انظام على اساس ان النظامين العراقي والاردني قد تواطأ مم الاستعمار في ضياع فلسطين

<sup>(</sup>١٨) امتداداً لهذا المنطق ، ونفس عبدالناصر نظام تعدد الاحزاب السياسية ، احد اشكال ممارسة المعارضة . المنافضة . احد اشكال ممارسة المعارضة . المشخدة . وقد اسسس وحيهة نظره على ان اطلاق حرية تكوين الاحزاب صيدخل الميلاد في آتون الحرب الباردة ، إذ سنتخل القوى الكبرى لا يجاد احزاب تساسل أم المواشقة (١٩ أبريل ١٩٥٨ ، وهر 1٩٥٨ ، وهر الدن تبسال / إبريل ١٩٥٩ ) . كلك رفض فكرة انشاء نظام حزيث اشتراكيين ، عالماساس ان هناك حزياً (مجمدياً في الدن بالفلمات ، كان هذا النظام ، صيقهم القوى الاشتراكية ويضعفها . و مناقشات جمال عبد الناصر مع اعضاء الملجنة التنفيذية في الامانة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السياسي ، و الطليمة النظامي مع العطليمة .

( ۱۱ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) ، وان النظام السعودي قد تآمر لمنع الوحدة المصرية ــ السورية ( ه آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) .

ابنداء من آذار / مارس عام ١٩٥٩ ، ومع تبلور النزاع بين عبدالكريم قاسم والقوى الشيوعية المؤينة أو مقدة قائمة الاعداء الشيوعية المؤينة في مقدمة قائمة الاعداء السياسيين في الوطن العربي ، بيد ان النزاع استمر ايضاً مع القوى « الرجعية » الاخرى في العالم العربي ، وقصاعد بالتحديد مع النظام الاردني . وفي هذا السياق اعاد التأكيد على استراتيجية « تصفية القوى الرجعية » وبالذات النظام الاردني « ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

عقب الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ومع اتضاح تواطؤ الاردن والسعودية في الانفصال تحول عبدالناصر مرة اخرى الى استراتيجية و اللامهادنة مع الرجعية العربية » و« وحدة الهدف » بدلاً من « وحدة الصف » (١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام (١٩٦١)، ونفصد بهذه الاستراتيجية وحدة القوى النورية العربية من اجل اسقاط النظم الرجعية في الوطن العربي .

و لا بد ان نفاتل الاستعمار في قصور الرجمية ، وأن نقائل الرجمية في احضان الاستعمار ، ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

وقد تجسدت هذه الاستراتيجية في التدخل العسكري لمساعدة الثورة اليمنية في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٢ في وجه المسائدة السعودية للملكية . وقد برر عبدالناصر هذا التدخل على انه لردع النظام السعودي الذي يقود الرجعية في الوطن العربي ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٩٢) .

ظل عبدالناصر يتبنى استراتيجية تصفية القوى السرجعية في الوطن العربي ، حتى ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ حين دعى فجأة الى اجتماع لرؤ ساء وملوك البلدان العربية المسيطة باسرائيل المنافقة مشكلة تحويل روافل بمر الاردن ، بعد أن ثبت عجز البلدان العربية المسيطة باسرائيلي عن حماية مشروعات التحويل . حل عل استراتيجية و وحدة الهدف ، ولكنها تقتصر عل التعاون التكتيكي مع النظم العربية لتحقيق الهداف عددة دون أن يجد هذا التعاون الى تحالف استراتيجي . بهد أن استراتيجية و وحدة الهدف عددة دون أن يجد هذا التعاون الى تحالف استراتيجي . بهد المطالوب من التنسيق المسكري . وفي ٣٣ تموذ / يوليو عام ١٩٦٦ أعلن عبدالناصر بنفسه المطالوب عن تلك الاستراتيجية(١) . ابتداء من منتصف عام ١٩٦٦ أعلن عبدالناصر بنفسه التخيل عن تلك الاستراتيجية(١) . ابتداء من منتصف عام ١٩٦٦ ، وحتى حزيمران / يونيو

<sup>(</sup>١٩) برر محمد حسين هيكل تخل عبدالناصر عن استراتيجية مؤتمرات الفعة العربية ، بأن المخابرات المصرية قد حصلت على معلومات تؤكد أن رئيس الوزراء الاردني قد سرب كل خطط القيادة العربية الموحدة الى عملاء الولايات المتحدة ، وإن ضباط المخابرات العامة المصرية قد حصلوا على نسخ من ذلك الوثائق المسرية عن طريق ﴿

عام ١٩٦٧ تبنى استراتيجية وحدة القوى الثورية العربية. قوام هذه الاستراتيجية هو اقامة حوار دائم بين كل القوى الثورية في الوطن العربي بهدف توحيدها مع شن حرب لا هوادة فيها من اجل اسقاط النظم الرجعية في الوطن العربي ، وقد حددها عبدالناصر بالنظم الحاكمة في السعودية والاردن ثم تونس بعد تصريحات بووقيية الخاصة بالتسوية مع اسرائيل ، ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٦ ، ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٧) .

اما فيها يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي ، فقد استمر عبد النناصر في تبني استراتيجية الردع ازاء اسرائيل : وقد فهم عبد الناصر الردع على انه استراتيجية دفاعية بحتة يقصد فيهما حث العدو على الامتناع عن شن العدوان . ففي اكثر من مناسبة اكد عبدالناصر انه لا توجد لديه خطة لشن هجوم عسكري على اسرائيل ، وان استراتيجيته هي ردع اسرائيل لمنعها من مهاجمة اى دولة عربية :

« ما عندناش خطة لتحدير فلمسطين . خطة مباشرة . لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او هجمت على اي بلد عرب ، ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

هل تصور عبدالناصر انه من الممكن في ظل ظروف محددة التخلي عن استراتيجية الردع ، والتحول نحو تبنى استراتيجية هجومية ضد اسرائيل .

حدد عبدالناصر شرطين أساسيين ، اذا توافر احدهما ، فإنه يعتبر مرادفاً لاعلان الحرب Casus boll ، ويتطلب التحول نحو الهجوم الاستراتيجي : احتلال اسرائيل الفعلي لأراض عربية جديدة ، وتوافر معلومات مؤكدة ان اسرائيل على وشك امتلاك اسلحة نووية .

من ناحية ، اوضح عبد الناصر انه سيستعمل القوة العسكرية ضد اسرائيل اذا تحركت اسرائيل فعلاً نحو احتلال اراض عربية جديدة . اما الغارات الارهابية الاسرائيلية أو الصدامات عبر الحدود فإنها لا تبرر التخلي عن استراتيجية الردع:(٢٠)

و الجمهورية العربية المتحدة سوف ترد بتموة عـل اي محاولـة من جانب اســرائيل للعــدوان على اي جهــة عربية . واذا ما فكرت اسـرائيل في أن تنتقل الى صعيد الهجوم الذي يستهدف احتلال اراض عربية فـــوف تجد امامها قوات الجمهورية العربية المتحدة مستحدة للتحرك فـادرة عليه . اربـد ان أوضيح ان ما حدث في الجبهــة

<sup>=</sup> عملانهم في ايطاليا ، انظر : محمد حسنين هبكل ، وخطط القيادة العربية للوحدة ، ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ، م الاهرام ، ٢٣ / ١٢ / ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>۲۰) يلكر احد السياسيين العرب انه خلال مؤتمر الفعة الثاني الذي عقد في الاسكندرية في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٤ - اخبر عبدالناعمر رؤ ساء البلدان العربية وملوكها ، ان استراتيجيته هي : د روع اي عدوان اسرائيلي عتمل على منشأت مشروع تحويل روافد نهر الاردن ، وقد حدد شرطاً واحداً لللدخل المسركي بالمسري مهوء توقيل اسرائيل واستيلالها على اراض عربية . فعجود اندلاع حوب عربية ـ اسرائيلة ليست سبباً للتخلي عن الروع ، انظر : وملكرات سياسي عربي مطلع - الجزء ٤١ ، الاهرام ، ٢ / ٧ / ١٩٧٨ و ملكرات سياسي عربي مطلع - الجزء ٤٤ ، ١ الامرام ، ٠ / ٧ / ١٩٧٨ و . ١٩٧٨ و . ١٩٧٨ و . ١٩٧٨ و .

السورية في الشهر الماضي لم يكن الا عملية عدوان بالنيران اي باطلاق المدفعية ، ولم تجز اسرائيل خطوط الهدنة ، الامر الذي تستطيع الجبهة السورية أن تجابه بالمثل ، ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥ ) .

أما الظرف الشاني الذي يسمح بالتحول نحو الهجوم فهو توافر معلومات مؤكدة ان اصرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة النووية . ذلك ان امتلاك اصرائيل لتلك القنبلة ـ في تصور عبدالناصر ـ سيجمد الموقف في المنطقة العربية بشكل ينهي الامل في استعادة الحقوق الفلسطينة(٢)

( اذا تأكدنا ان اسرائيل بتعمل القبلة اللدية يبقى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين اسرائيل . لأننا لا نحكن
 اسرائيل من ان تعمل على انتاج فنبلة ذرية ) ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

و اذا سارت اسرائيل في انتاج الغنبلة اللدية ، فأنا اعتقد ان الرد الوحيد مو الحرب الوقائية . يجب ان تقوم الدول العربية في الحال بالقضاء على كل ما يمكن اسرائيل من أن تنتج قنبلة ذرية ، ( ٢٠ شباط / فبرابير عام ١٩٦٦ ) .

تضمنت استراتيجية الردع الناصرية ذاتها ثلاثة ابعاد: عدم السماح لاسرائيل بـالتفوق العسكري على العـرب ، وتعبئة المـوارد البشـريـة العـربيـة لبناء قـوة ردعية عـربية ، ومسـاعدة الفلسطينيين وتأييدهم في نضالهم لاستعادة حقوقهم .

فمن ناحية ، لا بد من ان يكون ميزان القوى العربي الاسرائيلي في صالح العرب واذا اختل هذا الميزان لصالح اسرائيل فإنها لن تتردد عن انتهاز الفرصة للتوسم .

 و اذا اسرائيل اخدلت سلاح حنجيب سلاح ، اذا جابت طيارات-خجيب طيارات ، ولا يمكن لأي حال
 من الاحوال ان نقبل ان تتفوق اسرائيل علينا لأن تفوق اسرائيل معناه ان حتكون عندنا مآسي كثيرة مشابهة لمأساة فلسطين ، ( 1 ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

فمن ناحية اخرى ، تصور عبدالناصر ان التفوق العربي في الموارد البشرية قـادر على مواجهة التكنولوجية الاسرائيلية وتغيير ميزان القوى لصالح العرب . فالتفوق البشري العربي هو العنصر الرئيسي الذي لا تستطيع اسرائيل ان توازنه تحت اي ظرف من الظروف :

و لازم تكون عندنا قوى ذاتية ، لازم نستفيد من قوتنا كعرب . هما الثين مليون بيردي ، واحنا مائة مليون عربي . . . لازم نتفوق على اسرائيل . ان جينا مثلًا مائتين دباية رجابوا هما ٢٠٠ دباية ، ان جبنا احنا ٣٠٠ دباية پيچيوا هما ٣٠٠ دباية، يبقى ندور على اللي ما يقدروش يعملوه . نجند ٥ مليون مش هايقدروا بجندوا ٥ مليون ، ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢١) في اعقاب حرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ حدث تغير في هذا الشرط ، اذ اوضح عبد الناصر انه اذا انتجت اسرائيل تنبلة ذرية ، فإننا سننتج القنبلة ايضاً ( ٢٦ شباط / فبرابر ١٩٦٩) .

« عندنا الحق وعندنا القوة البشرية ، حايجي اليوم اللي العرب يجندوا فيـ ٢ مليون و٣ مليـون ويحرروا فلسطين مهها كانت كمية السلاح الل\_حائديها الدول الغربية لاسرائيل ، ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

من نــاحية ثــالثة ، تــأسست الاستراتيجية الناصــريــة عــلى تقــديم المســاعــــــة الكــاملة للفلسطينيين ، بحيث يتم تحرير فلسطين عن طريق الشعب الفلسـطيني ذاته ، وبحيث يكـــون دور البلدان العربية هو مساندة الاستراتيجية الفلسطينية .

« قلت صراحة لمخلي شعب فلسطين ان المسؤولية تقع عليهم بالطليحة . . . . ونحن هنا علينـا أن نعزز قدرتهم بحشد كل امكانياتنا » ( ۲ تموز / يوليـو عام ١٩٦٢ ) .

باختصار ، فإن استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل كانت بالاساس استراتيجية ردع اكثر منها استراتيجية اخذ اكثر منها استراتيجية اخذ اكثر منها استراتيجية اخذ زمام المبادرة للقيام بعمل ذاتي . فقد نظر عبدالناصر الى تحرير فلسطين على انه عملية تاريخية ـ تدريجية ستتحقق في المدى الطويل نتيجة تراكم مجموعة من العوامل التي ستجبر اسرائيل في المدى المطيف . النهاية على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني .

### د .. المخاطرة السياسية

٦٧ ـ من المحظور قبول اي مخاطرات سياسية في الصراع العربي ـ الاسرائيلي .

٦٨ ـ من الممكن قبول المخاطرات السياسية في مجال العمل الداخلي والعمل العربي .

٣٩ ـ من الممكن الاقلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل العمري ، عن طريق تأجيل هدف الوحدة العربية ، ومحاولة تحقيق هذا الهدف بطريقة تدريجية .

٧٠ من الممكن الاقبلال من الأثار السلبية للمخاطرات السياسية في الصراع العربي ـ
 الاسرائيلي ، بتيني استراتيجية ردعية ، تأجيل هدف تحرير فلسطين حتى يستعد العرب .

٧١ من الممكن التخلص من الأشار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل الداخلي بتصفية التناقضات الطبقية ، وباقامة نظام الديمقراطية الاشتراكية والقيادة الجماعية والتنظيم السياسي الواحد .

٧٢ - اذا واجهت موقف مخاطرة سياسية ينطوي على قيمتين متعارضتين ، اختر القيمة التي
 تحقق اقل الخسائر المكنة .

تفاوت مضمون العقائد الناصرية المتعلقة بامكانية قبول المخاطرات السياسية طبقاً لطبيعة المجال الذي تنصرف اليه المخاطرة . فقد اعتبر عبدالناصر انه من الممكن اتباع سياسات تنطوي على قدر من المخاطرة السياسية ، في مجال العلاقات العربية ، ولكننا نجده يرفض تلك السياسات في مجال الصراع العربي ـ الاسرائيل . فعندما يتعلق الامر بالصراع العربي ـ

| استرانيجية عدوانية(٪)     |           |            | 10                                        | 16     | ۲۰ (۱۲) ۲۰ | ٥٧     | 1                        | 7               | 1                                                | 1         | _        | 11      |
|---------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------|------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| استرائيجية ردعية (٪)      | AA (20)   | 13(11)     | VV (10) 13 (11) 10 (11) 12 (11) 13 (1) VV | (1) V. | 33 (4)     | 70     | (۲۳) ۵۵                  | (T) V4          | 00 (11) 44 (11) 00 (12) 10                       | 30        | (44) 41  | ۲,      |
| استراتيجية توفيقية (//)   |           | ٦          | ,                                         |        | _          | _      |                          |                 |                                                  |           |          | ~       |
| استراتيجة غير عقابية(٪)   | 7         | 63         | 10 (3) 11                                 | 6      |            | (£) 14 | 7                        | · ×             | م                                                | 7         | Ĵ        | ź       |
| ادر خلك الايسر(٪)         |           |            |                                           |        |            |        | 7                        |                 |                                                  |           |          | _       |
| ٢ - الاستراتيجية السياسية | í         | 7,         | 8                                         | 7      | 7          | 7,     | 3                        | 1               | 7                                                | 11        | 5        | 11,     |
| (11)                      |           |            |                                           | 1      |            |        |                          | 1               |                                                  | ,         |          |         |
| العمقة العاملة ١/١        |           |            |                                           | 2      |            | 7,5    | _                        | (1) (1) (1) (1) | <u>~</u>                                         | V3 (A)    | _        | <       |
| الدفعة القوية(٪)          |           |            | 7                                         | - 1    |            | 7      | _                        | 3 3             | 1                                                | ۱۷        |          |         |
| التدرج (٪)                | •         | ·          | 7                                         | í      | _          | ۰      | 3 1                      | 3               | 17 (3) 17 (7) 11 (3) VI                          | V         | (1 t) tv | 5       |
| المحاولة والحطأ (٪)       | 70        |            |                                           | ~      | 1          | ī      | ۰                        | Ŧ               | ٠,                                               |           |          | ·       |
| التمهيد اولاً(//)         | 70        | ۱۳ (۱۰) ۷۰ | 7                                         | 3 1    | 3 17       | 3      | (14) 6.                  | 3 3             | (T) 17 (A) 17 (B) 14 (D) 15 (D) 76 (D) 77 (D) 71 | 3 17      | (11)     | 2       |
| ۲ - النهج                 | 11        | ÷          | 7.                                        | ĭ      | =          | £3     | ÷                        | 7               | 29                                               | •         | >        | 740     |
| السنة                     | 1404 1404 |            | 1404                                      | 141.   | 1431       | 1471   | 1416 1417 1417 1411 141- | 31.61           | 0261                                             | 1977 1970 | ۸۲۶۱     | المجموع |

جدول رقم (ه - ١١) التوزيع التكراري لمقائد عبد الناصر المتملقة بمنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧

الاسرائيلي ينبغي الا يقامر القائد السياسي بمستقبل بلده . ذلك ان نتائج حسم الصراع العربي ـ الاسرائيلي تؤثر بشكل حاسم في المستقبل العربي ، الى الحد الذي لايمكن معه الاقدام على اي عمل بدون التأكد التام من احتمالات نجاحه . ولذلك نجده بجدر اعضاء المجلس التشريعي لقطاع غزة من المقامرة مع اسرائيل ، بمعنى الاقدام على عمل بدون استعداد كامل ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢) .

 و ما نقدرش العباردة نستخدم الفرة لأن ظروفنا لا تناسب . . . اننا لا استحي ابدأ اذا كنت ما اقدرش احارب اني انا آجي اقول لكم ما اقدرش احارب . . . عا اطلع أقامر بالبلد ، مش ممكن ، ( ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ ) .

د اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب ، ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري . ولا بد ان يكون العمل مضمون النجاح . . . ، ( ۱۸ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

ومن هنا ، فقد أكد عبدالناصر لاسرائيل انه لا ينوي ان يشن ضربة وقائية ضدها لأن مثل هذا العمل ينطوي على دخطر اعظم من ان يتحمله اي فرد ، وهو خطر اندلاع حرب صالية ثمالغة ، ( ١٤ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ أماط عبد النماصر اله الإعراق على المناصر اللثام عن قصة خلافه مع اكرم الحوراني ، حول قضية استعمال القوة العسكرية لمنع اسرائيل من تحويل مجرى نهر الاردن ، وأكد انه قد اعترض على وجهة نظر الحوراني ، ويني اعتراضه على اساس ان مثل هذا العمل ينطوي على مخاطرة كبيرة .

و إذا قمنا بهذه العمليات ، فكيف أضمن أن بن جوريبون سيفوم بعمليات شبه عسكرية ولا يقدم
 بعمليات عسكرية ، فعندما المخذ قراراً يجب الا أكون مقامراً بمصير بلدي وادخل في نكبة ثانية تشابه نكبة سنة
 ١٩٤٨ ، وأرى انهم وصلوا الى دمشق ع .

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لاتباع سياسات تنطوي على مخاطرات سياسية في مجال العمل العربي والعمل الداخلي ، والمخاطرة هنا لا تعني المقامرة او المغامرة ، ولكتهـا تعني اتباع سياسات تنطوي عـلى احتمـال ضيـاع بعض الموارد او عـدم تحقيق الهـدف . وقـد أوضــح عبدالناصر استعداده لقبول المخاطرات بهذا المعنى في ثلاث مناسبات :

الاولى: تتعلق بسياسات التأميم . ففي عقب قرارات التأميم عام ١٩٦١ أوضح انه كان يعرف ان تأميم الصناعات قد يعني المخاطرة ببث الفوضى في الاقتصاد المصري بأسره ، ولكنه كان عليه ان يقبل تلك المخاطرة من اجـل الهدف الاجتمـاعي الاقصى ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٢) .

الثانية : تتعلق بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الشورة العراقية عام ١٩٥٨ . اذ أكد عبدالناصر في غمار نزاعه مع الحكومة نفسها أنه كمان يعلم أنه بتسوقيعه تلك الاتفاقية إنما يقامر باستقلال الجمهورية العربية المتحدة ، لأنها تنطوي على احتمال المواجهة مم القـوى العظمى ، ولكنه كان عليه أن يقبل تلك المخاطرة من اجل حماية الثورة العراقيـة ( ٢١ ايار / مايوعام ١٩٥٩ ، ١٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

الثالثة : هي مناسبة توقيع اتفاقية الاتحاد المصري - السوري - العراقي عام ١٩٦٣ ، اذ بور عبدالناصر قبوله للاتحاد الضعيف مع سوريا والعراق على اساس أنــه كان عليــه أن يأخــذ و مغامرة محسوبة » من اجل انقاذ قضية الوحدة العربية ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

إذا قرر القائد السياسي ان يتبع سياسات تنظري على مخاطرة سياسية ، فيا هي الوسائل الممكن اتباعها للاقلال من الأثار السلبية المحتملة لتلك السياسات ؟ اجباب عبدالناصر عمل الممكن اتباعها للاقلال من الأثار السلبية المحتملة لتلك السياسات ؟ اجباب عبدالناصر على ذلك ، بأنه من الفرووري في تلك الحالة الحد . وقد عبر عبدالناصر عن استراتيجية تلافي الأثار السلبية للمخاطرة لاول مرة عقب الوحسدة المصرية - السورية في شباط / فبراير عام 1930 . أذ عقب اعلان الوحدة ، وبالذات عقب الثورة العراقية في تموز / يوليو المن العام نقسه ، عمت العالم العربي موجة ثورية وحدوية عارمة . وقد توقع عبدالناصر من العام نقسه ، عمت العالم العربية المحدوية حتى تتلافي احتمال تدخل القورة المالية المورية .

وعلينا أن نقيم سدوداً على امانينا ففتح فيها عيوناً من الحكمة ، كما نفعل في خزاتات المياه التي نقيمها في وجه فيضانات الامهار العاتية . دلك حتى ينتظم جريبان أمانيناً ، والا فلو تركننا الامر لاستحمالت هذه الامماني طوفاناً يهدد كباننا » ( ٢٩ ايلمول / سبتمبر عام ١٩٥٨ ) .

وفي مجال الصراع العربي ــ الاسرائيلي ، فإن الاستراتيجية الامشل لتلافي الاثنار السلبية للمخاطرة همي تأجيل الهدف اذا لم تكن لدى العـرب القدرة الكماملة على تنفيــنمه . وقد عبّـر عبدالناصر عن ذلك بمناسبة حديثه عن تحـويل روافـد مجرى نهر الاردن ، فياذا لم يكن العرب قادرين على تحويل تلك الروافد ، فإنه من الضروري عدم المغامرة وتأجيل عملية التحويل :

و إذا كنت باقرر اني أهجم على اسرائيل ، يغى اول حاجة باعملها ان إبعث اجيب الـ ٥٠ الف جندي اللي في اليمن . . . . اذا كنا غير قادرين على التحويل النهاردة بنقول ناجل التحويل لغاية ما نكون قادرين على حمايت . . . اولاً بنوفر الدفاع الحربي وفي نفس الوقت نستمد لتحقيق هدفنـا الاساسي ، ( ٣٦ أيــار / مايــو عام ١٩٦٥ ) .

بيد أن تأجيل الهدف ، يجب ان يصحبه تطبيق استراتيجية دفاعية ـ ردعية حازمة مع الشدرج في تطبيق المدف بطريقة حلوة . فالاستراتيجية الاساسية لتفادي مخاطر النبوايا الشوسعية الاسرائيلية هي ردع اسسرائيل ( ٥ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ، ١٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) . وبالمثل ، فإن الاستراتيجية الامثل لتفادي خاطر انبيار المحاولات المرية الرحدوية في المستقبل هي عاولة تحقيق التكامل العربي بطريقة تدرجية تمهد أولاً للهدف قبل عاولة تحقيقه . وفي اثناء مباحثات الوحدة المصرية ـ السورية ـ العراقية في آذار /

مارس ـ نيسان / إبريل عـام ١٩٦٣ اقترح عبـدالناصر بجموعـة كاملة من الاجراءات لتلافي تلك المخاطر اهمها تطبيق الوحدة بطريقة تدرجية ، تـوحيد القيادة السياسيـة ، ومشاركـة كل القوى السياسية في عملية الوحدة(٢٣) .

اما على المستوى الداخلي ، كان عبد الناصر يرى أن احتمال انتكاس الشورة هو اكبر المخاطر التي يتعين تلافيها بكل الوسائل . ومن ثم ، فإنه خلافاً لاستراتيجياته الحملرة والتدرجية في التمامل مع المشكلات الحارجية التي تنطوي على المخاطرة السياسية ، فإن استراتيجيات أكثر ايجابية . وقد حدد عبدالنامج عبد الناصر بحموعة من الاستراتيجيات لتلافي خاطر العمل الداخل اهمها :

 (١) و تجنب اقامة نظام تعدد الاحتزاب السياسية لأن الاحتزاب السياسية ستؤدي الى دخول مصر مبدان الحرب البارة من خلال المموليين الاستعماريين والشيوعيين الاجانب لتلك الاحتزاب » ( ٢٢ تحوز / يموليو عام ١٩٥٩ ) .

(٢) و ان سلطة المجالس الشعبية المنتخبة بجب أن تتأكد باستمرار فرق سلطة اجهزة الدولة التنفيلية ، فللك هـو الوضع الطبيعي اللـــي ينظم سيادة الشعب ، وشم هو الكفيل بان يـــظل الشعب دائماً عائد العمــل الـــوطني ، كما أنه الضمان الــــلــي يحمي قوة الانـــدفاع الشوري من ان تتجمد في تعقيدات الاجهزة الادارية او التنفيذية . . ، و (ميثاق العمـل الوطنى ) .

(٣) يا ان جاعبة القيادة امر لا بند من ضمانه في مرحلة الانطلاق الثوري . ان جماعية القيادة ليست عاصباً من جموح الفرد فحسب ، وانما هي تأكيد للديمراطية على أعلى المستويات ، كيا أنها في الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم المتجدد » ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٤) « أن حربة النقد البناء والنقد الذاتي الشجاع ، ضمانات ضرورية لسلامة البناء الوطني ، لكن ضرورتها أوجب في فترات التغيير المثلاحق خلال العمل الثوري . أن عارسة الحربة على هذا النحو ليست لازمة فقط لحماية العمل الوطني ، ولكتها لازمة لتوسيع قاعدته وتوفير الضمان للذين يتصدون له » ( ميشاقي العمل الوطني ) .

(٥) : العمل وحده هو الذي يجعل التجربة والحطأ في العمل الوطني تقدماً سأمون العواقب ٤ ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٦) ع تصفية التناقضات الطبقية هو الاداة الرئيسية لمنع انتكاسة الثورة a .

: الضمان الوحيد هو الرعي واذابة الفوارق بين الطبقات ، اذابة الفوارق لا تجمل الفيادات تنحوف . لمُ يحصل الانحراف! الانحراف يبقى دائياً من تطلمات طبقية ، ( ٢٦ ليار / مايو عام ١٩٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲۲) مخاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس ـ ابريل ۱۹٦٣ ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ۱۹۹۳ ) ، د جلسات المناقشة في ۱۸ ـ ۲۰ مارس ۱۹۹۳ وفي ۱۳ ابريل ۱۹۹۳ ، .

اذا كان ذلك كذلك ، فماذا بحدث اذا واجه القائد السياسي موقف غاطرة سياسية على المختبار في هذه الحالة ، هي عجم عليه الاختبار فيه منه ملكانة ، هي عجم عليه الاختبار في هذه الحالة ، هي حال الاختبار في هذه الحالة ، هي حال الاختبار في هذه الحالة ، هي حالت الوقعة عجديد استراتيجيم القائد السياسي ازاء فضية المخاطرة السياسية . وقيد واجه عبد الناصر هذا الموقف في ختام مباحثات الوحدة المصرية - السورية - العراقية في نيسان / ابريل عام 197 . ففي خلال تلك المباحثات طالب عبدالناصر بخلق أغاد قوي يقوم على وحمد القيادات السياسية ووحدة المبدد العقبيني . بيد ان المحادثات انتهت الى مشروع لا يغي بالحد الادن الذي طالب عبدالناصر وقد كان عبد الناصر متأكداً تماماً بأن المنسروع لا يغي يقدم على المنسرة عبد الذي المنابع على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة على المنسرة الناصر المنسرة التي سيضحي بها اذا تم قبول المشروع الحالي الفيل المنابي والمنسة عبدالناصر قبول المشروع الحالي الموي المشترك . عبدالناصر قبول المشروع المنابع لا الهيا المحادثات سيكون بمنابة نكسة للعمل العربي المشترك . عبدالناصر اختيار القبمة التي مخفق الخساسة وراكو أنها لا تغي بالحد الاقتصى المطوب (٢٧ عبدالناصر اختيار القبمة التي مخفق الخسطة أن ، ولو أنها لا تغي بالحد الاقتصى المطوب (٢٧ ) .

# هـ ـ توقيت السلوك السياسي

٧٣ ـ توقيت العمل العربي لتحرير فلسطين هو العامل المحدد لنجاح او فشل هذا العمل .

قدمنا عند نحليل عقائد عبدالناصر خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر كان واعياً باهمية التوقيت الدقيق لنجاح إي سلوك ، او لتحقيق الاهداف . وقد استمر عبدالناصر خلال الفترة عمل البحث في تأكيد اهمية التوقيت السياسي . والواقع أن تأكيد عبدالناصر على اهمية الترقيب ، كان في الاساس عاولة الاقلال الن غاطر السلوك السياسي الفوري . ذلك ان عقيدة التوقيت السياسي مسمحت لعبدالناصر بباعتناق اهداف قصوى دون أن يكون ملتزماً تمامًا بتنفيذ تلك الاهداف . ومن ثم ، فهو يستطيع أن يطالب بتحرير فلسطين طالما أن تنفيذ المسطين يعتمد أساساً على التوقيت المناسب . فعبدالناصر كمان برى أن تحرير فلسطين يعتمد أساساً على التوقيت الناسب للعمل العسكري العربي ، بمعنى أن يختفظ العرب بحرية تحديد زمان ومكان العمل العسكري العربي ، بمعنى أن يختفظ العرب بحرية تحديد زمان ومكان العمل العسكري ضد اسرائيل(٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣٣) يذكر الملك الحسن ، عامل المغرب ، ان قضية التوقيت المناسب قد سيطرت على مناقشات مؤتمر القمة العرب العام 1970 . وقد اكد عبد الناصر للقادة الدرب الدو الذي يحدد مكان وزمان الممركة عم مساراتي ، ينيا ولمي الجوازي بوهدين والرئيس الحيوزية من المناقط ، والملك الحسن ان الوقت المناسب قد حان نعلاً . وقد دو حيدالناصر غاضياً - طبقاً لرواية الملك الحسن . أنه هو الذي سيختار التوقيت الملك الحسن . أنه هو الذي سيختار التوقيت الملك الحسن إمان كان يختاج ال المجلس المبروي ، انظر: الملك الحسن [عالمل المغرب] ، و مقابلة صحفية مع اللك الحسن إعالمل المغرب] ، و مقابلة صحفية مع اللك الحسن : ما لحوافث ، (٣٧ تموز لريلو ١٩٧٣ ) .

جدول رقم (۵-۱۷) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة بالمخاطرة السياسية ، للسنوات ۱۹۱۷ ـ ۱۹۱۷

| ٦ <sub>&gt;</sub>                           | 14              | ₹.                | : :                                            | <u>,</u>           | 7 >               | 11.                                       | ١٩٦٧ المجموع |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                             | સ               |                   | } ,                                            |                    | Ĩ.                | -                                         | 1477         |
| 7                                           |                 | ¥                 | ٦                                              |                    |                   |                                           | 1477         |
| (3) 78                                      | (1) 14 (1.)1.   | 3                 | : 6                                            | ٠٨ (٠٤)            | ٠.                | 0                                         | 1970         |
| (Y) Y                                       | (1.) 4.         | 7                 | -                                              |                    |                   |                                           | 1975         |
| w                                           | >               | >                 | > 1                                            | 9:                 | •                 | >                                         | 1977 1977    |
|                                             | (A) Yo          | (١٧)٢٥            | 11                                             | 17.(0)             | 7                 | ٠.                                        | 1477         |
|                                             |                 |                   |                                                |                    | Ĩ.                | -                                         | 1431 1450    |
|                                             |                 | ī                 | _                                              |                    | :                 | -                                         |              |
|                                             | ()              |                   | ٦                                              |                    | :                 | -                                         | 1404         |
|                                             |                 | :                 | <b>4</b> -                                     |                    |                   |                                           | 1904         |
|                                             |                 | :                 | -                                              | Ĩ:                 |                   | _                                         | 19.04        |
| : ر-ان المعدد)<br>حساب استر اتيجية المدور!) | حماب الوسائل(:) | اخد من الوسائل(:) | أ_ضبط المخاطرة الـــابـة<br>الحد من الاحداف(ز) | للخاطرة مستبعلة(:) | المخاطرة عكنة (!) | ٤ - المخاطرة السياسية<br>المعامة عند مندر | الديّدة      |

وأي واحد عايز يحارب لازم هو يجدد وقت المعركة وزمان المعركة . بجدد امنى؟ بجدد لما يكون مستحد ولما
 بجد الظروف مناسبة ء ( 10 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

ه احتمالات المستقبل حرب مع اسرائيل . واحنا اللي نفوض وقتها ، واحنا اللي نفرض مكانها ، ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

وقد حدد عبدالناصر مجموعة من الظروف المهيئة للتوقيت المناسب ، اي يمكن انطلاقاً منها تحديد توقيت العمل العسكري لتجرير فلسطين . هذه المظروف بالتحديد هي القضاء على النظم الرجعية العربية ، توفير المقدرة الدفاعية العربية وتحقيق حد ادنى من الوحدة بين الشعوب العربية ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ) . بدون هذه المظروف فإنه يستحيل الحديث عن اي عمل لتحرير فلسطين .

والواقع أن قضية التوقيت المناسب لتحرير فلسطين كانت هي القضية المحورية التي تستر خلف الصراع بين عبد الناصر من ناحية وبين النظم المحافظة كالنظامين السعودي والاردني والنظم الثورية المطرفة كنظام البعث السوري في الستينات . فقد اعتبر عبد الناصر النظم المحافظة انها الشد خطراً من اسرائيل لأنها تسمى ، لتوريطنا في معردة مع اسرائيل ، (٢٢ آقار/مارس عام (١٩٦٦م) . كما وفض عبدالناصر مطلب الحكومة الاردنية وحكومة البعث السوري بانهاء وجود قوات الطوارى، الدولية في سيناه وتأييد سوريا في صداماتها المسلحة مع اسرائيل، على اساس ان مثل هذا السلوك يعني اعطاء اسرائيل حق تحديد توقيت المعركة مع العرب . وقد اكد عبدالناصر هذا المعنى صراحة في حديثه الى المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين في القاهرة يقبله :

و بيفولوا فيه البوليس الدولي ، والبوليس الدولي بيمنع مصر عن الفصرب . طيب نشيل البوليس الدولي ، وبعدين هاتمعل ايه . مثل لازم اولاً يكون لدينا خطة ، هل اذا حصل عدوان عمل سوريا ، باهجم انا على اسرائيل . اذن اسرائيل تستطيع ان تحدد الوقت اللي انا اهجم فيه . . . احتا اللي نختار وقت المحركة ، ( ٣١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

و الحرب حتمية بيننا وبين اسرائيل ، ولكن احنا اللي يجب ان نخدار ميعاد الحرب ، وعلمنان نتكام في موضوع بهذا الشكل ، الموضوع خطير ويمس الامة العربية ، ما نقدرش ابدأ نحطة في صيدان المزايدات زي ما حاول البعثيون . . . مش معنى اذا هاجت اسرائيل وضربت مدفع بيحددل انا مبعاد المعركة اللي ادخىل فيها ، انا لازم احدد ميدان المعركة، واحدد وقت المعركة علشان تكون معركة اكسبها ، ( ٢٢ تموز / يموليو عام 1970 ) .

# و \_ السلوك السياسي

- ٧٤ ـ تجنّب السلوك السابق لأوانه .
- ٧٥ ـ من الافضل ان تؤخر السلوك التصعيدي حتى تكون في مركز القوة .

٧٦ ـ لا تقدم على اي سلوك قبل ان تحسب كل الاحتمالات وتضمن النجاح .

٧٧ ـ تصرف بسرعة وحسم حينها تصل استفزازات العدو حداً لا يمكن احتماله .

٧٨ ـ تصرف بسرعة قبل ان يصبح العدو في مركز القوة .

من المنطقي ان نتوقع زعياً سياسياً كعبدالناصر ، يعتقد في مركزية توقيت السلوك السياسي وتجنب المخاطرة السياسية ، ان يكون حذراً للغاية في التطبيق التكتيكي للاهداف ، والواقع ان الحال كان كذلك بالنسبة لعبدالناصر . فالقاعدة المذهبية في النظام العقيدي الناصري هي تجنب السلوك السابق الوانه ، اي السلوك الذي يبادر به شخص غير مستحد لم يقم بحساب التاقع السلية المتوقة للسلوك . عبدالناصر كان يؤكد انه لا يمكن المبادرة بأي سلوك مضاد لاسرائيل ما لم يتم ضمان النجاع التام لهذا السلوك :

ا اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب، ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري ، لا بد ان يكون العمل مضمون النجابر ١٠٠ بلمائة ، ( ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

وتزداد اهمية تلك القاعدة اذا كان السلوك ذا طابع تصعيدي . فمن الضروري تأخير مثل هذا السلوك حتى يتم حساب كل الاحتمالات ، وحتى يصبح القائد السياسي في مركز قوة ازاء العدو :

و الذي يريد الحرب لا بد ان يستعد لها ، والذي يريد تحقيق هدفه ينبغي الا يقامر بحصير بلده او بحصائر الآخرين ، ولا بد من الاستعداد لكي يحارب ، والـذي لا يستعمد فهـذا خـائن في حق وطنـه وحق شعبه ... ( ٢٣ حزيران / يونيو عام ١٩٦٣ ) .

: أي مغامرة او اي مقامرة بدون استعداد بنـاء على كلمــات وبيانــات من اجل الاستهــلاك المحلي او من اجل رضا الشعب تكون ضد مصلحة الامة العربية ، ( ٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٢ ) .

 ولقد أدن الخطة الخسية الاول الى حدوث بعض النغرات ، ويج علينا ألا نتقدم نحو الخطة الحسية الثانية الا بعد ان نزيل كمل هذه الثغرات ، ( الاهرام ، ٢٤ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٦ ) .

من نــاحية اخــرى ، فإنــه من الضروري الاســراع بالسلوك اذا تــوافر اي من الشــروط الثلاثة التالية :

(١) اذا شعر القائد السياسي ان العدو على وشك ان يحصل عـلى مركـز قوة يصعب
 انتزاعه منه .

أكد عبدالناصر أنه من الضروري شن ضربة عسكرية وقائية ضد اسرائيل واذا توافرت معلومات بأن اسرائيل على وشك ان تمتلك الغنبلة اللربة ، ( ٢٣ كانون الأول / ديسمبر عام 1970 ) .

#### (٢) اذا تصاعدت استفزازات العدو الى حد لا يمكن احتماله :

عبر عبدالناصر عن هـذا الشرط بمناسبة تصامله مع حلف بغـداد ، اذ اكد ان الهجوم المصري على حلف بغداد ، اذ اكد ان الهجوم المصري على حلف بغداد كان ضرورياً حينها اتضح أن ، صركة الاحلاف العسكرية قد تخـطت حدود العراق ، وبدأت الدعوة توجه الى باقي الدول العربية كي تنضم في الحلف العسكري الجديد . وكان هـذا خطراً على مسلامتنا الموطنية . . فلو ان جميع الدول العربية استجابت لمله الدعوة لكها من وجهة نظرف . كذلك ان احتمام مله الدول جمعاً سوف يتجه الى خطر محتمل قادم ويتغافل عن خطر عقمل قادم ويتغافل عن خطر عقم العربية نفسها وهي اسرائيل ، ( ٢٢ تموز كولو عام ١٩٥٧ ) .

### (٣) اذا ظهرت بوادر اكيدة للحصول على مكاسب

اوضح عبد الناصر ان قرار الاسراع في التحول الاشتراكي في مصر عقب حرب السويس جاء نتيجة ظهور ظروف مواتية سمحت باتخاذ هذا الاجراء ، اهمها اظهار الجماهير استعدادها للتضحية من اجل تحقيق هذا التحول . ( اول ايار / مايو عام ١٩٦٧ ) .

# ز \_ وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها

٧٩ ـ \* القيم الروحية قادرة على منح الانسان طاقات لا حدود لها ٤ .

٠ ٨ . تجنب اللجوء الى القوة العسكرية في العلاقات الدولية .

٨١ ـ لا تستعمل القوة العسكرية في العلاقات العربية .

٨٢ ـ القبوة العسكرية لها وظيفة كاداة دفاعية ـ ردعية ، كيا أن استعمالها افضل من
 الاستسلام لطالب العدو .

٨٣ ـ لا تكن البادىء باستعمال القوة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل ، ما لم تقم الانحيرة بهجوم مباشر ، وما لم تكن متأكماً كلياً أن اسبرائيل عمل وشك استلاك الفنبلة الذه ق.

٨٤ ـ التفوق العسكري اساس لنجاح الردع .

٨٥ ـ التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية يجب ان يتم بشكل مكثف وعلى نطاق واسع .

٨٦ ـ الانسحاب التكتيكي قد يكون ضرورياً حفاظاً على سلامة الجيش وارواح المدنيين .

٨٧ ـ اذا استعملت القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل في اطار الاستعمال الشاصل
 لكل اشكال القوة الاقتصادية والمعنوية .

الفرة ـ في النعريف الناصري ـ هي القدرة على تحقيق الاهداف والتأثير في نتائج السلوك السياسي ومن ثم ، فالعنصر الرئيسي في القـوة هو نــوعية المــوارد البشريــة والعقلية ، والفــوة

ملاحظة عامة : النسب بين قوسين ( ) تشير الى اسرائيل .

| _                     |               | -                |            | _         |                 | _                 | _          | _            | _            | _                 | _                | _             | _                     | _             | _         | _        | _                     |         |
|-----------------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------------------|---------|
| 7.                    |               | >                |            | 1         |                 | >                 |            | <b>1</b>     |              | 3                 |                  |               | 3.4                   |               |           | 4        | ۲ο                    | المجسوع |
| 4                     |               |                  |            |           |                 |                   |            |              |              | :                 |                  |               |                       |               |           | (eV) 1:: | <                     | 1411    |
| :                     |               | :                |            |           | ₹               |                   |            |              |              | ·                 |                  |               |                       |               |           | <u>:</u> | -                     | 1111    |
|                       |               |                  |            | 6         |                 |                   |            |              |              | •                 |                  |               | 4                     |               | í         | (وع)     | <                     | 91.51   |
|                       |               |                  |            |           |                 |                   |            |              |              |                   |                  |               |                       |               |           | í        | -                     | 1171    |
|                       |               |                  |            | 3         |                 | ે.                |            | 3            |              |                   |                  |               | ٥                     |               |           |          |                       | 1438    |
|                       |               |                  |            |           |                 |                   |            | ?::          |              |                   |                  |               | -                     |               |           | (34)     | 1                     | 14717   |
|                       |               |                  |            |           |                 |                   |            |              |              |                   |                  |               |                       |               |           | <b>:</b> | _                     | 1411    |
|                       |               |                  |            |           |                 |                   |            |              |              |                   |                  |               |                       | 7:            |           |          | _                     | 141.    |
|                       |               | _                |            | <u>:</u>  |                 |                   |            |              |              |                   |                  |               | 7                     |               |           |          |                       | 1404    |
|                       |               | :                |            |           |                 |                   |            |              |              |                   |                  |               | -                     |               |           |          |                       | 1400    |
|                       |               |                  |            |           |                 |                   |            | •            |              | :                 |                  |               | -                     |               |           | Ĩ:       | -                     | 1404    |
| العدو على مركز قوة(/) | تصرف قبل حصول | تقدير الموقف (1) | لاتصرف قبل | المدو (٪) | لاتسعيب لاسفزاز | السابق لأوانه (/) | تخب السلوك | التصعيدي (٪) | تأخير السلوك | استفزاز العدور//) | تصرف حينا يتفاقم | تصرف بسرعة(٪) | ١ - السلوك المسيلمي . | غير ضروري (٪) | منعب (١/) | أسلى (﴿) | ه - التوقيت السياسي : | العقيدة |

جدول رقم (ه ـ ۱۲) التوذيع الشكواري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتوقيت السياسي والسلوك السياسي، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧

العسكرية هي احد العناصر المحددة للشكل العام للقوة . ومن ثبم ، فإنه من الممكن التأثير في توزيم نتائج الصراع السياسي ، بدون اللجوء الى القوة العسكرية على الإطلاق .

والواقع ان النصر السياسي الذي انتزعه عبدالناصر من انقاض الهزيمة العسكرية خلال حرب السويس عام ١٩٥٦ ، وظهوره عقب تلك الحرب كزعيم العالم العربي ، قد ولمد لديه الفناعة بأن القوة العسكرية ليست عاملًا حاساً في تحديد قدرة القائد السياسي على تحقيق اهدافه . ومن ثم نجده دائعاً يؤكد ان أساس القوة معنوي اولاً ومادي ثانياً ، وان القومية العربية هي اساس قوته الحقيقية .

و سنةابل هذه الأزمات بنفس القرة وينفس الايمان ، لأن كمل فرد منا يؤمن بنفسه ، ويؤمن بناخيه ، ولأننا نؤمن بالقومية العربية الحقة ونؤمن بالوطن العربي . وهذا هو السلاح الذي تنسلح به اليوم في معركتنا ضد الاستعمار . . . حاربنا بالقوة الروحية ، والمادية . كتا نحارب بالايمان وكنا نحارب بالقوة الروحية ، ولكنا في نفس الموقت كنا نسعى الى ان ندعم هذا الوطن . . . حتى تلتقي القوى المعنوية مع الانتاج ومع التنمية الاقتصادية ، ومع القوى المادية » ( ١٣ متشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٨ ) .

و تيمة اي بلد في العالم لا تتحدد بمقدار مساحته من الارض ولا بتحداد السكان داخسل حدوده ، واتحـا تحقق قيمة اي بلد بمقدار ايمان اثبات حقهم ، وعلى استعدادهم للعمل المخلص المتجرد الكفالة ، الاحترام لكل القيم التي يؤمنون بها ء ( ١٧ نيسان / إبريل عام ١٩٥٨ ) .

و لا بد ان بحصل البلد على الفوة . لذا تركنا الحلاف وراء ظهـرنا ، وتـركنا الاحقـاد السابقـة التي بيثـها الاستممار بيننا ليسيطر علينا ، واتحادنا وتعاوننا وتساندنا . . . هذا هو سبيلنا الى الفوة » ( اول آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

و اذا خيرت بين أن تكون معي القتابل الذرية او القوى المعنوية التي تحتل، بالايمان والتصميم لاخترت القرى المعنوية التي تتمثل في ارادة هذا الشعب والتي تتمثل ايضاً في ارادة الشعوب الصديقة ، لأن المذي يملك الفتيلة الذرية لا يستطيع أن يجمعي نفسه من الدمار ، اما الذي يملك القوى المعنوية فإنه يستطيع أن يجشل ضمير العالم الحي ، ( ١٦ نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

و المساعدة المعنوية ورأي الشعب له تأثير بساري تأثير الفتابل المدرية . . . ولا نسى انه حينها تعرضنا للمدوان سنة ١٩٥٦ حيث هداه الشعوب في آسيا وافريقيا وحيث الاصرار في كل العالم من اجل مسائدتنا ، واستطعنا أن نتصر بفضل المساعدة المعنوية وبفضل الرأي العام العالمي ، فكان هذا هو اكبر دليل على أن قوة الرأي العام العالمي ، فكان هذا هو اكبر دليل على أن قوة الرأي العام العالمي والقرة المعنوية تستطيع ان تغلب هذاه الاساطيل ، (١٥٠ شباط / فبراير عام 1٩٠٧) .

وفي الباب الثامن من ميشاق العمل الوطني تحدث عبدالناصر عن الطاقـات الروحيـة كاحد الإبعاد الاساسية لمفهوم القوة : وإن الطاقـات الروحيـة التي تستمدهـا الشعوب من مثلهـا العليا النابعة من ادبانها السعارية او من تراتها الحضاري قادرة على صنع المعجزات . ان الطاقات الروحية للشعـوب تستطيع ان تمنح أمالها الكبرى اعظم القوى الدافعة ، كها أنها تسلحها بمدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميع الاحتمالات ، وتقهر بها غنلف الصاعب والعقبات . وإذا كانت الاسس المادينة لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة ، فإن الحوافز الروحية والممنوية هي وحدها الفادرة على منح هذا التقدم البل المثل العدليا » .

القوة اذاً في المفهوم الناصري هي مفهوم مركب يتضمن ابعاداً متعددة ، احدهاه الابعاد هو القوة العسكرية ، بل ان القوة العسكرية قد لا تكون هي البعد الرئيسي في المفهوم الشامل للقوة . ومن ثم ، فالطاقات المعنوية ، والموحدة ، والمرأي العام العالمي ، والقوة البشرية ، والمؤقع الاستراتيجي ، كلها ابعاد أساسية للقوة ، وبدونها يستحيل تصور تحقيق الاهداف الاساسية ( ١٦ - ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

بصفة عامة ، اعتقد عبدالناصر انه من الفسروري تحبّب استعمال القدوة في العلاقات الدولية ، اللهم الا اذا كانت القوة العسكرية هي الملاذ الاخير بعد استنفاد كل الوسائل الاخرى الممكنة . فالقوة العسكرية - في نظر عبدالناصر - تولد سلسلة من اعمال العنف التي قد يكون من الصعب ضبطها في مراحل لاحقة ( ١ نيسان / ابريل عام ١٩٥٧) ، كما أنها يكون ان تؤدي الى نتائج عكسية كما البته تجربة لجوء بريطانيا وفرنسا الى القوة العسكرية في حرب السويس ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٩) .

فإذا كان من الضروري ألا تستعمل القوة الا كملاذ اخير في العلاقيات الدولية ، فإنها يجب الا تستعمل على الاطلاق في العلاقيات العربية ، حتى كحل احبر . والواقع ان خطر استعمال القوة في العلاقيات العربية ، كان احدى القواعد الاساسية في النظام العقيدي المناصري ، والتي لم يكف عن التأكيد عليها عند الحلاك المصري ـ العراقي . ، والسلام العربي بها لأ يرفع ابداً في وجه الشعب العربي ، كها قال عبدالناصر في جمال تعليه على تطورات النزاع المصري ـ السوداني حول الحدود في عام ١٩٥٨) . كما برع عبدالناصر قراره بعدم الرد على الاستفزازات العسكرية لحكومة عبد الكريم قاسم في أدار / مارس عام ١٩٥٩ على الماس ان عملاً انتقاباً من الجمهورية العربية المتحدة سيعني استعمال القوة العسكرية ضد العرب ، وهي قضية عظورة :

ه ان قاسم العراق اخرج طائراته وهماجم جمهوريتنا ، وهاجم قمرية من جمهسوريتنا ، وهمدم لميها بعض المنازل . وكنا نستطيع ان نرد الكيل كبلين ، وان نرد العدوان مرتين ، ولكننا لم نفعل ذلك لان القرى التي قمد تضربها اتحا همي قرى عربية . . . اننا حينها تقبلنا العدوان الهما تقبلناه لانشا لا نرضمي ابعداً ان نعتدي عمل قرية عربية في العراق وان نقتل ارواحاً عربية في العراق ء (۲ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

كذلك أدان عبدالناصر محاولة حكومة عبد الكريم قاسم ضم الكدويت الى الاراضي المساقية عام 1971 ، على اساس ان القوة العسكرية يجب الا تستعمل على الاطلاق في العراقية عام 1971 ، على اساس ان القوة العسكرية يجب الا تستعمل على الاطلاق في التعامل بين العرب او لتحقيق الوحدة العربية : و لن يكون سيلنا الى الموحدة الموحدة ، ولا يكون ان تكون القوة سبيلنا الى تحتيق هذه الاحوال ، فنعن شعب عربي واحد نشعر بأمال الوحدة ، ولا يكون ان تكون القوة سبيلنا الى تحتيق هذه الأمال» ( ١٧ آب / اغسطس عام 1971) .

ولىذلك ، فإن عبدالنـاصر واجـه معضلة حين طـالبته ثـورة اليمن بالتـدخل لحـمـايتها عــكرياً . وقد برر عبدالناصر استعماله للقوة المسلحة في اليمن على اسـاس ان الرجعيـة هي التى بدأت باستعمال السلاح .

و منذ الدقيقة الاولى كان هناك قرار خطير وحاسم لا بعد من مواجهته . هذا القرار يتعلق بجيدا كنا نضعه دائماً فوق كل اعتبار وهو ان السيلاح العربي لن بسفيك دماً عربياً . لكن الخيار في البين لم يكن بأبيدينا لتهديدات الرجمية بسفيك الدماء في اليمن . . . كانت الرجمية مع اهراكها لمدورج .ع.م. كفاصدة للنشال العربي الشعبي وطلبعة تقدمه تتوهم ان القاهرة لا تستطيع بسبب الظروف وبسبب هذا المبدأ ايضاً أن تفف مع ثورة البعن بأكثر من اصدار البيانات . . . ولقد كان القرار الخطير والحاسم الذي واجهناه قاسياً لكن كان ضوروة ، والا فإننا نسلم للرجمية بسفك الدماء ، ( ٧٠ إيار / مايو عام ١٩٦٣) .

وحينا تصاعد الصراع الى حد التهديد بمواجهة مع السعودية أعلن أسفه الشديد مقدماً لاحتمال حدوث صدام حسكري بين السعوديين ومصر ورفيته في نضادي هذا الصدام والانسحاب من اليمن اذا لم تستمر السعودية في مساعدة الملكيين » ( ٧٢ تموز / يموليو عام ١٩٦٥ ) .

برغم شكوكه في جدوى اللجوء الى القوة العسكرية ، فإن عبد الناصر كمان يرى ان القوة العسكرية ، فإن عبد الناصر كمان يرى ان القوة العسكرية هي اداة مفيدة لمردع العدو . فينماء جيش وطني قوي يطلب أساساً لحماية الامن القومي، والنحول الاجتماعي . وقد لحص عبد الناصر وظيفة القوة العسكرية بقوله وان السياسي لا يستطيع ان بعمل الا اذا كانت هناك قوة تسند هذه السياسة ؛ ( ٢٧ شباط / فبرايسر عام 190٨ ) .

د حينا أقرأ في بعض الصحف الامريكية الانتشاحيات المفرضة التي تتساءل ، لماذا يبحداول جمال عبد الناصر ان يبني جيشاً كبيراً ، فإن الرد الذي يجول في خناطري عـل الفور هــو : انني ابني الجيش حتى لا تتحول نحن ايضاً الى شعب من اللاجئين » ( ١٠ آ آب / الخسطس عام ١٩٥٩) ،

الفؤة المسلحة بجب الا تستخدم الا لرد العدوان ، وبعد أن تكون الفاوضات السلمية قد اخفقت ،
 ( 4 نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

 الفوات المسلحة هي الدرع الواقية للمجتمع الاشترائي . . . ويفضل الفوات المسلحة منستطيع حماية
 اهداف الشعب . ويعلم الله منى تكون الفوات المسلحة قادرة على حماية موفقنا المستغل ، ( 10 تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ه لتعنى الا تحسل ابدينها سلاحاً ، لكن هذا العمال لا تسيره النبيات السطيمية وحدهما في قلب المؤمن بالسلام . ومن هنا كنا نشعر ان السلام والتقدم لا بد لهما من الحماية الملازمة والسوادعة ، ( ٧٧ آب / اغسطس عام ١٩٦٥ ) .

اذا كان من الجائز استعمال القوة العسكرية كأداة دفاعية ـ ردعية ، فإنـه من الضروري

اللجوء اليها . في نظر عبدالناصر . اذا كان البديل الوحيد لعدم استخدامها هو الاستسلام لمطالب العدو ( ٨ ايار / مايو عام ١٩٦١ ) . وقد حدد عبـدالناصــر ان مثل هــذا الموقف قــد ينشأ اذا تأكد ان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . في مثل هذه الحالمة ، فإنـه من المحتم شن ضربة وقائية باستعمال القوة العسكرية :

« إذا تأكدنا ان اسرائيل بتعمل القنبلة الذرية يبقى ده معناه بداية الحرب بيننما وبين اسرائيل، لأننا لا نمكن اسرائيل من أن تعمل على انتباج قنبلة ذرية ، لا بند ان نهاجم قاعدة العدوان ولـو نجند اربعـة مليون يـ ( ۲۳ كانون الاول / ديسمبر عام ۱۹٦١ ) .

كقاعدة عامة اعتقد عبدالناصر انه يجب الله يكون البادي، باللجوء الى القوة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل . فعبد الناصر لم يخف انـه ليست لديـه خطة عسكرية لتحرير فلسطين ، وانه لن يُلجأ الى القوة العسكرية الا اذا هـاجمت اسرائيـل البلدان العربية(٢٤) .

« ما عندناش خطة لتحرير فلسطين ، خطة مباشرة ، لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او اذا هجمت على اي بلد عربي » ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ابتداء من عام ١٩٦٤ ، بدأ يتولد لدى عبدالناصر قناعة قوامها ان الحرب مع اسرائيل محتومة . ومع ذلك ، فإن عبدالناصر لم يتصور ان تلك الحرب ستقع حتماً في جيله ، كما انه لم يتصور انه هو الذي سيكون البادىء بتلك الحرب . وقد اوضح عبدالناصر ذلك في حديثه الى الصحفي الهندي كارانجيا في ٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ اذ اكد انه : يبدو انـه ليس هناك مفـر من نشوب حرب ثانية في فلسطين ، ولكنه اضاف ان تلك الحرب ؛ ستجيء لمقاومة العدوان وردعه ، كما أتوقع ان تحدث في اي وقت ـ وعلينا ان نعد للاسوأ . . وانا اتوقع هجوماً من جانبهــم ضد الـدول العربيـة ء . وفي حديث آخر مع محطة تليفزيون كولومبيا البريطانية في ٩ تمـوز / يوليـو عام ١٩٦٥ تحـدث مرة اخرى عن الحرب مع اسرائيل وقال : ولكنها قد لا تقع اليوم ، وقد تقع بعد خمس سنوات ، او بعد عشر سنوات ، وعندما احتل الصليبيون جزءاًمن الوطن العربي ، ظل العرب ينتظرون مدة سبعين عاماً ۽ .

<sup>(</sup>٢٤) في صيف عام ١٩٥٩ اجتمع مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة لمناقشة مشكلة محاولات اسرائيل تحويل مجرى نهر الاردن . وفي الاجتماع ، طالب بعض الوزراء السوريين بالقيام بعمل عسكري لتحطيم منشآت المشروع الاسرائيلي على غرار الحملة العسكرية السورية عام ١٩٥٣ والتي اجهضت الشروع الاسرائيلي أنذاك . وقد رفض عبدالناصر هذا المطلب ، وحذر من أنه لا يوجد ضمان ضد احتمال تحول العمل العسكري المحدود الى حرب شاملة ، ووجه حديثه الى امين النافوري قائلًا انه سيشن هذا الهجوم المحدود اذا اعطاه ضمانا من بن غوريون يؤكد ان اسرائيل ستحتفظ لهذا الهجوم بنطاقه المحدود ، انظر : احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٣ : عبد الناصر والعرب (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٦ ) ، ص ٦٥ - ٦٦ ، و

Mohamed [Hasanayn] Helkal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Doubleday, 1973), p. 27.

كذلك ، فإنه عندما تحدث عبدالناصر عن استعمال القوة لتحرير فلسطين ، لم يكن يقصد القوة العسكرية وحدها ، وإنما القوة بالمعنى الشامل ، اي القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية من اجل اجباد اسرائيل على التسليم بالحقوق العربية . ففي خطاب له في دمشق في ٢٤ شباط / فبراير عام ١٩٦١ اكند أنه وبالفرة وحدما نستطيم ان تحرر فلسطين » . ولكنة إضاف موضحاً أن القوة بحقهومه هي والتنبة والتصبع والزراعة والسدود والتحارة ، في مناسبات اخرى يوضح عبدالناصر أن الحرب مع اصرائيل لا تعني حتماً الصدام المسلح ، ولكنها تعني تنرضية من فلسطين :

ه لن نستطيع ان نصد الصهيونية الا بالقوة ، والتصنيع والتطوير ، إلا بالعمل المتواصل في جميع اليلاين . فهذا هو سبيلنا ، سبيلنا الى القوة . لا بد ان نتج كل شيء ، ولا بد ان نعتمد عل انفسنا حتى لا يكرر ما حدث سنة ١٩٤٨ » ( ٣ أذّار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

ا استعادة فلسطين ، مش بس قوة الجيش ، قوة الاقتصاد والقوة الصناعية والقوة العسكرية ، الانتاج
 المسكري والانتاج المدني ، ۲۲ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

ه فلسطين مش الجيش فقط , فلسطين القوة الذاتية , قوة انتاجية , قوتنا الاقتصادية ... كـل دي هي. العوقات الاساسية علشان نستطيع ان نسترد فلسطين » ( 1 ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

د طريق الجمهاد والنضال مش الحرب بس ، علشان نحارب لازم تكون عندنا القوة المذاتية ، لازم نشج حاجتنا ، ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

ماذا عن المفهوم الناصري للاستعمال التكتيكي للقوة العسكرية ؟

حدد عبدالناصر قواعد أساسية لنجاح التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية:

 (۱) احرص على ضمان التفوق العسكري على العدو (۲۳ كانون الاول / ديسمبر عام ۱۹۲۰ ، ۲۰ شباط / فبراير عام ۱۹۹۳ ) .

 (٢) حرص على استعمال القوة العسكرية بشكل مكثف وشامل . فالتطبيق الندريجي والمحدود للقوة العسكرية يعني فشـل تحقيق الهدف الـذي من اجله استعملت القوة في المقـام الاول ( ١٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ، ٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) .

 (٣) إذا تطلب الموقف العسكري الانسحاب، فإنه يكسون من العبث الصمود والهجوم، لأن ذلك يؤدي بالقوة المسلحة الباقية ويعرض حياة المدنيين للخطر، ( ٢٢ جزيرات / يونيو عام ١٩٦٧).

(٤) لا تستعمل القوة العسكرية وحدها ، بـل استعمل القـوة العسكرية في اطار
 الاستعمال الشامل للقهة . فالقهة العسكرية وحدها لا تكفل تحقيق الاهداف السياسية .

جدول رقم (هـ ١٤) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالقوة العسكوية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

| . \$                                      | :                                               | 1                      | ű                         | >                       | 03                      | 7                            | :                          | •                  | >                         | ,                          | •                           | Ŧ                       | Ŧ                  | 7,                    | ź                        | المجموع   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| L                                         | 1                                               |                        |                           |                         | (1.1)                   | _                            | ٠٥ (٩٥)                    | ٠٠)                |                           |                            | 7                           |                         | 3                  |                       | 7                        | ٧٦٧١      |
| :                                         |                                                 | 3,                     | (J) eV                    | 10                      |                         | <                            | ĩ                          |                    | -                         |                            | <i>-</i> :                  |                         |                    | ۲.                    |                          | 1417      |
|                                           | 7,                                              | ()                     |                           |                         |                         |                              |                            |                    |                           |                            | G                           | ٥٠) ٧٥                  |                    | Ŧ                     | >                        | 1970      |
| <br>:                                     | 7                                               |                        |                           | 3::                     | <u>:</u>                | _                            |                            |                    |                           |                            | (17) (1.) 1. (14) 1. (10) 1 | 3.                      |                    | -                     | -                        | 14.16     |
| : 3                                       |                                                 |                        |                           |                         | ·:                      | 7                            | ĩ:                         |                    | _                         |                            | וו (אוו                     |                         | 14                 |                       | _                        | 14.14     |
| :                                         | -:                                              | •                      | •                         |                         |                         | -                            | <u>:</u>                   |                    | _                         |                            | ۰۰۱ (۲۵)                    |                         |                    |                       |                          | 1477      |
| ī                                         | 0                                               | ĩ:                     |                           |                         |                         | _                            | (٠٠)                       | •                  | ٦                         | 3                          | (34)                        | >                       |                    | ۷۰ (۷)                | 17                       | 1471      |
| ĩ                                         | 7                                               | ·:                     |                           |                         | •                       | ~                            |                            |                    |                           |                            |                             |                         | ()                 |                       | ٠,                       | 141. 1404 |
| ĩ                                         | ٤                                               | <b>~</b>               |                           |                         | o. (11) Ar (1)          | _                            | 3                          |                    |                           | 7                          |                             |                         |                    | (14) /4               |                          |           |
| . :                                       | 7                                               |                        |                           |                         | 3::                     | _                            |                            | <b>:</b>           | _                         |                            | (4) 00                      |                         |                    | 93                    | =                        | 1404      |
| ĩ                                         |                                                 | 3::                    |                           |                         |                         | -                            | ٠                          | :                  | 7                         | 7                          | ۲.                          |                         | (1.)(.             | 7                     | 0                        | 1907      |
| متعدد الأبعاد (//)<br>قوة عسكرية فقط (//) | التقوق العسكري غير ضروري(٪)<br>ج - مفهوم المقوة | الفوق العسكري ضروري(/) | التراجع افضل من الحصار(/) | بادر بالضرية الاولى (٪) | لا تشن الضربة الأولى(/) | ب ـ استعمال القوة العسكريةرب | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪) | على نطاق واسع (١/) | أ_استعمال القوة العسكريةن | القوة افضل من الاستسلام(/) | القوة احدى الأدوات(!)       | القوة هي الحل الوحيد(٪) | القوة حل اخير (1/) | تجنب استعمال القوة(٪) | ٧ _ وظيفة القوة العسكرية | النة      |

وقد سبق أن أشرنا الى تلك القاعدة في التعامل الناصري مع قضية تحرير فلسطين. بيد أن تلك الفاعدة تكاد تنطبق على تعامل عبد الناصر مع جميع القضايا السياسية . ففي حديثه بمناسبة عبد الثورة التاسع في ٢٧ تحرز / يوليو عام ١٩٦١ أشار الرئيس كتبيدي وقد ارسال له رسالة ع قضية فلسطين ، وأن بعض مساعديه قد طلبوا منه عدم الرح على كنيدي ، ولكنه اعترض على وجهة النظر تلك مؤكداً أنه ومن الضروري ان نتحرك على جبهة الكلمة لل جابية الجبهة ، ومي طلقة المدفع والجيش الوطي القوي ، . وفي ٢٠ شباط / فبراير عام ١٩٦٦ وجم حديثاً الى وفد مسخفي عراقي مؤكداً أن : القوة ليست السيل لانهاء هذا التمرد (الكردي ) ، ولكن مع القوة والمعلل مسخفي عراقي مؤكداً أن : القوة ليست السيل لانهاء هذا التمرد (الكردي ) ، ولكن مع القوة والمعلل السكري ، غيب أن تقوم السياسة بدورها .

ومن هنا ، فالقوة العسكرية \_ في التحليل الناصري \_ لا تعني مجرد استعمال السلاح ، ولكتها تنصرف الى التوظيف الشامل للسلاح مع كافة ادوات القرة الانحرى : « الحرب ليست مجرد حرب بنادق او طائرات او دبابات ، وإغا الحرب بجب ان تكون عملاً ونفرقاً واخلاصاً وجهداً لا ينفقط من اجل تطوير الحياة ذاتها . . . ان الحرب في هذه الحياة تصبح حرباً شاملة لا ضد الاستعمار وحده وإنما من اجل القوة الثانية العلمية والانتصادية والثقافية والسياسية والمسكرية ، ( ١٥ كا كناتون الأول / ديسمبر عام 1910 ) .

### خاتمسة

يتضح من التحليل السالف أن النسق العقيدي الناصري خلال هذه الفترة قد اصبح اكثر ثراء في مضمونه ، كيا أنه شهد تحولاً راديكالياً في توجهه الاجتماعي والسياسي . وقد القمح ذلك في تطوير نظريات اجتماعية جديدة حول اصول الصراع الاجتماعي ، والحتمية التاريخية ؛ ودور الفائد في تحريك التاريخ . فالنظور الناصري للسياسة كان بالاساس منظوراً صراعاً ، فقد اعتقد عاتقد حدالناصر أن المسراع جزء من نسيج الطبيعة البشرية ، ومن ثم فإنه لا يكن الغاؤه وإنما تخفيف حدة آثاره السلبية . كذلك ، فقد تصور الصراع كمباراة صفوية تتشابك فيها مصالح واستراتيجيات اللاعبين تشابكاً وثيقاً . بيد أن عبدالناصر كان مهتباً بالاساس بالصراع الطبقي ، باعتباره الشكل الرئيسي للصراع الاجتماعي . وكان يعتقد أنه يكن ضبط الصراع الطبقي عن طريق اقرار التوازن الاجتماعي ، والقضاء على كل اشكال

خلافاً لعقائد الفترة الاولى ، فقد طور عبدالناصر نظرية متكاملة حول المنظور الحتمي ــ الدائري ــ التقدمي للتاريخ . وقد دفعه هذا الى الاعتقاد أن دور القائد السياسي في التطور السياسي والتاريخي هو دور محدود . بيد أنه اضاف ان القائد السياسي يستطيع أن يلعب دوراً شيطاً في التأثير في « التطورات الجارية في مجتمعه » .

بالنسبة للاعداء السياسيين ، فقد تصور عبدالناصر نظاماً ثلاثياً متكاملاً من الاعداء تلعب فيه اسرائيل دور العميل الاستعماري . وكانت صورة اسرائيل في النسق العقيدي الناصري صورة الدولة التوسعية التي ينبع توسعها من طبيعتها السكانية وعقيدتها الصهيونية ، وصورة العدو الذي لا يتراجع الا اذا واجه سياسة متشددة . بيد ان عبيد الناصر اخطا في حساب منهج اسرائيل في حساب المخاطرة السياسية نما أدى به الى خطأ جسيم في تقدير الموقف في ايار / مايو عام ١٩٦٧ .

ادى تصـور عبد النـاصـر السلبي للعـدو ، ومنظوره الصـراعي للسياسـة ، الى تبنيه استراتيجيات تعظيمية في اختيار الاهداف السياسية . فالقائد السياسي - طبقاً لتصور عبد الناصر - يجب عليه أن يختار اهدافه في ضوء قراءته للمسار العـام للتاريخ والطاقـات الكامنـة فـه .

بيد ان عبد الناصر لم يربط صورته السلبية للعدو واستراتيجيته التعظيمية في اختيار الاهداف ، عبناهج واستراتيجيات تحقيق الاهداف . فعبد الناصر ، اختار ان يضمع علاقته بأعدائه الخارجيين في اطار تداريخي شامل . ومن ثم ، فقد تصدور ان اهدافه القصوى ستنحقق ، بصرف النظر عن الصعوبات المؤقتة او المشاكل الراهنة ، كما تمسك بالمهج التدريج في تحقيق الاهداف والاستراتيجية الردعية في التعامل مع الاعداء . كذلك ، وفض عبد الناصر اتباع إي سياسات تنطوي على خاطرة سياسية في التعامل مع المعدائه الخارجيين ، وبالنسبة لعبد الناصر - هو صواع تاريخي وبالنسبة لعبد الناصر - هو صواع تاريخي سيتحدد المتصر في في ميدان البناء الاقتصادي وليس في ميدان القوة العسكرية .

# الفصّل السّادس النسق العقيدي الناصِرِي: سنَوات النكسَة (١٩٦٧ - ١٩٧٠)

لا شك ان الفترة التي تلت العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ وامتدت حتى وفاة جمال عبدالناصر الفاجئة هي احرج الفترات وأعصفها في تباريخه السياسي . ففي عقب العدوان مباشرة عاش عبد الناصر مرحلة قاسية من الاحساس بالمهانة وعدم تصديق ما حدث . ذلك ان حجم الهزيمة ـ كها قبال لصديقه محمد محجوب رئيس وزراء السودان السابق ـ تعدى اكثر توقعاته نشاؤ مأ(١) .

وبججرد ان تخطى عبدالناصر فترة الاحساس بمرارة الهزيمة ، بدأ على الفور في صياغة لاستعادة الاراضي المحتلة ، فشرع بسرعة في اعادة بناء القوات المسلحة ، وإعادة بناء المؤسسات السياسية ، وتحمين العلاقات مع البلدان العربية « المحافظة » . وقد تمشل ذلك في استئناف العمليات العسكرية في منطقة قناة السويس حيث تصدت القوات المصرية لقوات السوائل عند رأس العش كها أغرقت الملامرة الاسرائيلية ايلات . وفي تشريان أناني أزوفيم رعام اسرائيل عند رأس العش كها أغرقت الملامرة الاسرائيلية ايلات . وفي تشريفي أذار / مارس عام ١٩٩٧ ، أعلن عبداناصر ان مصر قد استكملت خطوط دفاعها ، كما بدأ في أذار / مارس عام ١٩٩٩ ، والتي من اسرائيل من اجل منع اسرائيل من تثبيت مواقعها عند خط وقف اطلاق النار . وانتهت حرب الاستئزاف بخطة روجرز للسلام ، والتي قبلها عند خط وقف اطلاق النار . وانتهت حرب الاستئزاف بخطة روجرز للسلام ، والتي قبلها وبحدها فرصة مناسبة لاختبار النوايا الامريكية .

بمجرد اعلان قبول مبادرة روجرز ، تصاعمه الحلاف بين الحكومة الاردنية وقـوات الفـاومة الفلسطينية الى حرب شـاملة في ايلول / سبتمبر عـام ١٩٧٠ وعـلى الفـور دعا بمدالناصر الى مؤتمر قمة عربي في القاهرة لحل هذا الصدام الدموي ، وقد نجح عبد النـاصر

Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics (\) (London: Deutch, 1974).

في دفع الملك حسين وياسر عرفات الى التوقيع على وثيقة تتضمن تسوية مؤقتة للموقف اليوم الاخير للمؤتمر اصبب عبدالناصر بنوبة قلبية ادت الى وفاته في الساعة الخامسة مـ ٢٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٧٠ .

نظراً لقلة التعبير عن عقائد « النهج الاجرائي » واستقرار معظمها ، فإننا سندمج كما من الجزئين الفلسفي والادائي في النسق العقيدي الناصري .

# اولاً: العقائد الفلسفية

### أ \_ العقائد الفلسفية العامة

- ١ ـ جوهر الحياة السياسية يتحصل في التُصادمات والتناقضات الجدلية .
  - ٢ الصراعات السياسية هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية .
    - ٣ . يجب حل الصراع الطبقي بطريقة سلمية .
  - ٤ ـ هناك ترابط جدلي بين القضايا المحلية ، الاقليمية والعالمية .
- النظامان السياسي والاقتصادي ألعالميان نظامان صراعيان بالاساس .
- ٦ الاستعمار والتناقض بين الاستعمار وحركات التحرر الوطنية هما المصدران الو.
   للصراع العالمي .
- ٧ ـ الطريق الوحيد الاقرار السلام العالمي هو ازالة كل أشكال الظلم المفروض ء
   العالم الثالث والشعب الفلسطيني .
- ٨ ـ مصر تلعب دورين عالمين رئيسيين هما : عدم الانحياز ، ومساندة حركات التحر
   ٩ ـ « يعلمنا التاريخ ان الشعوب داناً تنتصر » .
- ١٠ لن يتحقق هدف استعادة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ بين
   وضحاها .
- ١١ ماستعادة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ مرهون بالتعبئة الكاملة العربية.
  - ١٢ ـ الوقت لمصلحة العرب.
  - ١٣ ـ ١ جمال عبد الناصر لا يستطيع أن يفعل كل شيء ، .
  - ١٤ القيادة هي عملية قوامها الوساطة الاجتماعية .

بصفة عامة ، اتسمت العقائد الفلسفية المتعلقة بالحيباة السياسية بقدر كبير من النبات خلال هذه الفترة . فجوهر الحياة السياسية ـ في نظر عبدالناصر بعد حزيران / يونيو ١٩٦٧ ـ ما زال هو ه الصراع بين ما هو كانن وبين ما يجب ان يكون ؛ ( ٢٠ نيسان / ابريـل عام ١٩٦٨ ) . كما أن التناقضات الطبقية توجيد في كـل النظم الاجتماعية بغض النظر عن تـوجهـاتهـا السياسية .

 و بالنسبة لكل دول العالم ، الصراعات يتكون موجودة باستمرار ، والانجاه الى مراكز القـوة بيكون اتجـاه قائم ، ( ٣٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٧ ) .

التناقضات الوجودة في الانحاد الاشتراكي موجودة بالطبيعة ، لأن هذه التناقضات موجودة في المجتمع ع
 (٣ آذار / مارس عام ١٩٦٨) .

عند اللمة يوجد دائماً صراع على السلطة في كل دولة . هناك دائماً وجهات نظر غطفة وآراء غطفة عند
 الشادة في كل مكان . واعتقد انه يوجد صراع عمل السلطة في كل دولة : ( ٢٦ شباط / فبراير عمام
 ١٩٩١ ) .

كذلك ، استمر عبد النـاصر في تفسير الصراع الاجتمـاعي في ضوء الـطبيعة البشـرية (٣٠ آذار / مارس ١٩٦٨ ) ، وفي الدفاع عن الحل السلمي للصراع الاجتماعي (٣ آذار / مارس ١٩٦٨ ) وعن الطبيعة المزدوجة للصـراع (١ ايـار / مـايــر ١٩٦٨ ) ، وفي رؤ يـة الصراعات على انها تشكل وحدة متشابكة (٢٥ نيسان / ابريل ١٩٦٨ ) .

وبالمثل ، فقد نظر عبدالناصر الى النظام العالمي ـ خلال هـلم الفترة ـ كنظام صراعي بالاساس ترجع طبيعته الصراعية الى التكالب الاستعماري لسحق حركات التحرر الوطني في العالم النائك . وبرغم هزيمة حزيران / يونيو ، لم يتخل عبدالناصر عن مفاهيمه للدور الاستقلالي - التحروي ـ التكامل الذي تلعبه مصر في النظام الدولي . اذ نبعد ان ٤٠ بالمائة من الساراته الى دور مسر العالمي ، يعرف هذا الدور بأنه دور استقلالي نشيط في اطار عدم الالتحيز، وفي ٤٠ بالمائة من تلك الاشارات ايضاً يعرف هذا الدور بأنه دور قادة عملية التحيية العربية والتكامل العربي ، وفي النسبة الباقية يصف دور مصر بأنه دور مساعدة حركات التحرر الوطني .

استمر عبدالناصر ايضاً في نفاؤ له المطلق حول تحقيق اهدافه السياسية في المدى الطويل . وليس ادل على ذلك من أنه في ليلة الهزيمة ، اي في مساء ۹ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، كان عبدالناصر متفائلاً بمستقبل الثورة العربية . ففي خطاب استقالته الذي أذاعه عقب التأكد من الهزيمة قال :

• وإن ثقني غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني للفلاحين والعمال والجنود والمتفقين والراسعالية الوطنية ؛ أن وحدثه وتحاسكه والتضاعل الحملاق داخل اطبار هذه الموحدة قادر علمى أن يصنع - بالعمل وبالعمل الجاد وبالعمل الشاق كها قلت أكثر من مرة - معجزات ضخصة في هذا البلد ليكنون قوة لنفسه ولامته العربية ولحركة الثورة الوطنية وللسلام العالم على العدل » . كذلك عبر في اول خطاب القاه عقب الهزيمة عن تفاؤ له الشديد حول استعادة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ ، وغم انه حذر الجماهير بصراحة من أن تتوقع نتائج حماسمة في المستقبل القريب ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) . والواقع أن عبد الناصر لم يتخل اطلاقاً عن اعتقاده الجازم بأن اهدافه السياسية ستتحقق لأجزء من التيار المطبيعي للتاريخ ( ٢٩ آذار / مارس عام ١٩٦٩ ) . بيد أن تفاؤ له السياسي ضفة الإطلاق التي اتسم بها خلال الفترة الثانية واصبح تفاؤ لا مشروطاً بشكل واضح . فالتفاؤ ل الناصري اصبح مشروطاً بتوفير ظروف معينة بدونها لن يتحقق الهذف . ويؤكد ذلك أن نسبة الاشمارات الى مشروطية النائية ل ارتفعت الى ٧٥ بالمائة بدلاً من ٣٧ بالمائة خلال الفترة الثانية .

من ناحية اخرى ، يبدو ان هزيمة حزيران / يونيو قد هزت من اعتقاد عبدالناصر في الانتصار الحتمي للثورة . ويتضح ذلك في انه عقب هزيمة حزيران / يونيو لم يشر عبدالناصر الى مفهومه الدائري - المختمي - التقدمي للتاريخ . بل انه بدأ يدرك بشكل اكثر وضوحاً ان المخهومة التاريخية ليست آلية او واحدية الاتجاه كها كان يتصور قبل ذلك . فمجرد زيادة الموادية اللمبرية العربية العربية العربية العرب المستكون في مصلحة العرب . وللذلك نجد معظم اشاراته الى امكانية التنبؤ السياسي ذات طابع احتمالي لا يرقى الى درجة اليقين المطلق الذي اتسمت به تلك العقيدة في الفترتين السالفين . بيد ان ذلك لم يضعف من اعتقاده في ان الوقت بصفة عامة هو الحليف الاول للعرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم داناتها للمربة ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم داناتها للمرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم داناتها للمربة ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم داناتها للمرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم داناتها للمرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم داناتها للمرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً المؤلف الاول للعرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً المؤلف الاول للعرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقياً الم

ويتضح تأثير هزيمة عام ١٩٦٧ على النسق العقيدي النـاصري في تغـير مضمون عقيدة عبدالناصر المتعلقة بدور القائد السياسي . فقد تخل عبدالناصر عن تعريف لدوره السياسي على انه معلم سياسي ، وبعبر عن مصالح الجماهير ، وعاد الى تعريفه لدوره السياسي الذي عبر عنه خلال الفترة الاولى كوسيط سياسي بين القوى الاجتماعية مهمت الاساسية الموازنة والتوفيق بين كل التوجهات السياسية .

و فيه ناس كانت بتنصور ان جمال عبدالناصر في مصر بيقول لأي حاجة كن فتكون - وده شيء مستجل يطيبة الامور . . . . الحكم ماهمواش اوامر . الحكم همو عبارة عن تفكير ومناقشات واختلافات ثم اتفاق ثم السير في الطريق . ما فيش واحد في الدنيا مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الشعبية بيقول للشيء كن فيكون في بلده ويصبح امره لا يرد الا اذا كانوا الناس اللي معاد إمّدات ، ( 10 شباط / فبراير عام ١٩٦٨ ) .

« القيادة السياسية ليست سيفاً بتاراً قاطعاً ، وإنما عملية موازنـة وعملية اختيـار بعد المـوازنـة ، ( ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

و البيان ( بيان ٣٠ آذار / مارس ) هو في النهاية عملية صياعة لكل ما هو ايجبايي في هذه المساقضات وا وهذا الحوار . فإذا الجماهير هي صاحبة هذا البيان . هذا البيان ليس نصأ وضعته وليس اقتراحاً من عندي واثماً هو في النهاية خلاصة حوار بدأ من قبل النكسة واشتركت فيه . . . وكان واجبي ان اقوم بتلخيصه ويتخليمه من اى شائية نه وأن أنسق ما فيه وأن أقوم بعدلية ملامعة بينه وبين الظروف بحكم ما أتحمله من المسؤولية ، وده كان دوري الوحيد في البيان ، ( ١٨ فيسان / ابريل عام ١٩٦٨ ) . جحدول رقم (٦ - ١ )

### التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية العامة ، للسنوات ١٩٦٧ \_ ١٩٧٠

| المجموع |      |      |      |         |                                |
|---------|------|------|------|---------|--------------------------------|
|         | 194. | 1979 | 1474 | (1)1477 | ILL-IS                         |
|         |      |      |      |         | العقيدة                        |
| ٣       | -    | ١    | 1    | ١       | ١ ـ طبيعة العالم السياسي       |
| 1       |      | ١٠٠  | ١    | ١       | صراعي (٪)                      |
|         |      |      |      |         | انسجامي (٪)                    |
| i       |      | ١    | ٣    |         | أ مصادر الصراع                 |
| 70      |      |      | ٣٣   |         | الطبيعة البشرية (٪)            |
| ۲۰      |      |      | 44   |         | الايديولوجية في الدولة (٪)     |
| ۰۰      |      | 1    | ٣٣   |         | الخصائص السياسية للدولة (٪)    |
| 1       |      | ۲    | ٤    |         | ج - طبيعة الصراع               |
| ۸۳      |      | ٠.   | ١٠٠  |         | مباراة صفرية (٪)               |
| 17      | 1    | ٥٠   |      |         | مبارة لاصفرية (٪)              |
| ١ ١     |      |      | ١    |         | هـ - وظيفة الصراع              |
|         |      |      |      |         | وظيفي (٪)                      |
| 1       |      |      | 1    |         | غير وظيفي (٪)                  |
|         | ۲    | ١    | ۲    |         | ٣ ـ النظام الدولي              |
| ١٠٠     | ١٠٠  | ١    | ١٠٠  |         | صراعي (٪)                      |
| 1       |      |      |      |         | انسجامي (٪)                    |
| ۲       |      | ١    | ٧.   |         | أ ـ مصادر الصراع الدولي        |
| ١٠٠     |      | ١٠.  | ١٠٠  |         | القومية (٪)                    |
| 1.      | ٨    |      | ۲    |         | ب ـ شروط السلام الدولي         |
| 1       | 1    |      | ١    |         | تحقيق العدالة الدولية (٪)      |
| ۳       |      |      | ٣    |         | ج ـ هيكل النظام الدولي         |
| 1       |      |      | ١    |         | قطبية ثنائية مرنة (٪)          |
| ١ ١     |      |      | ١    |         | د-استقرار النظام الدُوْلي      |
| ١٠٠٠    |      |      | 1    |         | مستقر (٪)<br>هـ دور مصر الدولي |
| ١٠. ١   | ١    | ۲    | ٦    | ١       | هـ دور مصر الدوي<br>محرد (٪)   |
| 1       |      |      |      |         | قائد اقليمي (٪)                |
| ٤٠      |      | ٥٠   | ۰۰   |         | مستقل (٪)                      |
| ٧٠.     | ١    |      | ۱۷   | l       | معاد للاستعمار (//)            |
| ١٠      |      |      |      | 1       | تكامل عربي (٪)                 |

تابع الجدول رقم (٦-١)

| المجموع | 1970 | 1979 | 1974 | VFF1(1)     | العقيدة                     |
|---------|------|------|------|-------------|-----------------------------|
|         |      |      |      | <del></del> |                             |
| ۳٠      |      | ٥٠   | **   |             | تطوير عربي (٪)              |
| ٤١      | 18   | 11   | ١٣   | ٣           | ٤ ـ التفاؤل / التشاؤم       |
| 17      | 74   | ٦٧   | ٥٤   | ١٠٠         | تفاؤل غیر محدود (٪)         |
| ١٥      | ٨    |      | ٨    |             | تفاؤل محدود (٪)             |
| 14      | 77   |      | 47   |             | تشاؤم (٪)                   |
| ٤١      | 14   | ١٢   | 14   | ٣           | أ ـ بالاشارة الى            |
| ۱۷      | ١٥   | 77   | ٨    |             | اهداف بعيدة المدى (٪)       |
| ۸۳      | ٨٥   | ٦٧   | 9.7  | ١٠٠         | سياسات محددة (٪)            |
| 17      | ١    | ٦    | v    | ۲           | ب ـمشـر وطية التفاؤل        |
| ٧٥      | ١    | ٦٧   | ١٠٠  | l           | مشر وط (٪)                  |
| ۲0      |      | **   |      | ١٠٠         | غير مشروط (٪)               |
| ٩       | ٤    | ٣    | ٣    | ۲           | ج ــ الموقت لصالح من؟       |
| ١       | ١    | ١    | ١    | ١٠٠         | لصالح العرب (٪)             |
|         |      |      |      | 1           | لصالح الاعداء (٪)           |
| ٨       | ۴    |      | 1    | ŧ           | ٥ ـ التنبؤ السياسي :        |
| ١       | ١    |      | ١    | ١٠٠         | يمكن التنبؤ (٪)             |
| [       |      |      | [    |             | لا يمكن التنبؤ (٪)          |
| ١,      | ٠,٠  |      | ١ ،  |             | أ ـ مجالات التنبؤ           |
| 17      |      | Ì    | Ì    | ۲٠          | التطور التاريخي (٪)         |
|         |      |      |      |             | النظام الدولي (٪)           |
| 4.4     | 44   |      |      | ٤٠          | سلوك العدو (٪)              |
| 77      |      |      | ١٠٠  | ۲.          | نتائج السياسات (٪)          |
| 77      | 77   | ļ    | l    | ٧٠          | احداث محددة (٪)             |
| ٩       | ٣    |      | ١ ،  |             | ب ـ درجة التنبؤ             |
| ٦٥      | 77   |      | ١    | ٦٠.         | يقين (٪)                    |
| 77      | ٧٢   | 1    | ]    | ٧٠          | احتمال (٪)                  |
| - 11    | L    |      |      | ۲.          | لا يقين (٪)                 |
|         |      |      | ٤    | ١           | ٣ ـ دور القائد السياسي      |
| ۲.      | 1    | 1    |      | 1           | تدخل سياسي نشيطً (٪)        |
| [       | ĺ    | l    | [    |             | الرد الابجابي (٪)           |
| ٤٠      | ĺ    | İ    | ٥.   |             | التدخل كلماً كان ممكناً (٪) |
| ٤٠      |      |      | ٥٠   |             | الوساطة الاجتماعية (٪)      |

(١) تشمىل تكرارات الفترة من ١١ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ حتى آخر كانون الاول/ ديسمبر عام
 ١٩٦٧ ، في هذا الجدول والجداول التالية .

اكثر من ذلك ، فإن عبد النـاصر اتجـه بالتـدريج الى نـوع من الاحـــاس بـالعجز عن التحكم في الاحداث يصل الى درجة القدرية الفرطة : «كل شيء رهن لـظرونه ، منــــدرش نقلب الكون في يوم وليلة . منقدرش نحــن احوال كل واحد فجاة ، ( 1 ايار / مايو عام ١٩٦٨ ) .

ه انني اعترف امامكم أنني لا اعرف بعد الطريقة التي استطيع بها أن اضغط على زر امامي فتحدث مـرة واحدة كل التغييرات التي نريدها ء ( ٢ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٨ ) .

ويتضح ذلك بالنظر الى الجدول رقم (٩ \_ 1) حيث انه في ٨٠ بـالمائــة من اشاراتــه الى دور القــائــد السياسي يعــرف دوره عـلى انــه دور الــوسيط الاجتمـاعي والمــراقب للتيــارات الاجتماعية والتاريخية ، ومن المهم ان نعرف أن النسبة المقابلة خلال الفتــرة الاولى كانت ٢٦ بالمائة فقط ( جدول رقم (٤ ــ٧) ، ٢ بالمائة خلال الفترة الثانية ( جدول رقم (٥ ـ ٩ ) ) .

# ب - العقيدة الفلسفية المتعلقة بالعدو السياسي

- ١٥ ـ التوسع هو سبب وجود اسرائيل .
- ١٦ ـ التوسع كامن في طبيعة الاهداف التاريخية لاسرائيل وفي نسيج المجتمع الاسرائيلي .
  - ١٧ ـ هناك رابطة عضوية بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية .
    - ١٨ ـ لا يوجد صقور وحمائم في اسرائيل .
- ١٩ ـ ارتفعت اصوات في اسرائيل تحذر من الطريق الخطر الذي تسير فيه المجموعة الحاكمة .
  - ٢٠ ـ اسرائيل تصورنا للعالم على اننا نريد تدميرها .
  - ٢١ ـ ستحاول اسرائيل الاستفادة من اي وقف لاطلاق النار او مفاوضات في المستقبل .
  - ٢٢ ـ لن تنسحب اسرائيل من الاراضي المحتلة الا اذا أجبرت على ذلك بالقوة المسلحة .
- ٣٣ اسرائيل تختار اهدافها في ضوء قانـون تعظيم المنافع ، وتنبع اهدافها من خلال منهج
   عقلاني ـ تدرجى .
  - ٢٤ ـ. استراتيجية اسرائيل مبنية على فرض التسوية من خلال القهر النفسي والعسكري .

شهدت نظرة عبد الناصر العامة للصراع العربي - الاسرائيلي خلال تلك الفترة تغيرات مهمة سواء على مستوى هوية والولوية الاعداء او على مستوى طبيعة التفاعلات السياسية في هذا الصراع . ويتضح اول ابعاد هذا التغير في ظهور اسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي والمباشر ، اذ يوضح الجدول رقم (٦- ٢) انه في ٧٥ بالمائة من اشاراته الى الاعداء السياسين طوال تلك الفترة ، كانت اسرائيل يشار اليها باعتبارها العدو الرئيسي ، بينما بلغت تلك النسبة في الفترة السابقة ٣٣ بالمائة فقط (جدول رقم (هـ ٢) ) . فقبل حرب حزيران / يونيو ، كان الاستعمار

الغربي يلعب دور العدو الرئيسي والمباشر في التصور الناصري ، بينها كانت اسرائيل والرجيع. العربية تلعبان دور العميل. بيد ان الحرب أتت باسرائيل الى مشارف قلب الاراضي المصرية بحيث اصبحت خطراً مباشراً وعاملاً لا يمكن تجاهله من خلال النظرة الناريخية بعيدة المدى .

جدول رقم (٦ ـ ٢ ) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠

| السنة ا                        | (*)1477 | 1978  | 1979 | 194. | المجموع |
|--------------------------------|---------|-------|------|------|---------|
| اسرائيل (٪)                    | ٧٢,٣    | V0, Y | ۸۲,۲ | ٧٢   | 719     |
| اسرائيل والاستعمار (٪)         | ۲,۱     | ۳, ه  | ۲,۲  | 1,7  | 11      |
| الاستعمار (٪)                  |         | ١,٨   | ١,٠  | ٣,١  | ٨       |
| الولايات المتحدة (٪)           | ۸,٦     | ۵,۳   | 1.,4 | ۱۷,۸ | ٥٤      |
| الولايات المتحدة وبريطانيا (٪) |         | ٠,٩   | ١,٠  | ٠,٦  | ۳       |
| السعودية (٪)                   | ۲,۱     |       |      |      | ١       |
| الأردن (٪)                     |         |       |      | ١,٢  | ۲       |
| تونس (٪)                       |         |       | ١,٠  |      | ١.      |
| الرجعية العربية (٪)            | ٦,٤     |       |      |      | ٣       |
| العرب (آخرون) (٪)              | ۲,۱     |       |      |      | ۲       |
| الغرب (آخرُون) (٪)             | ٦,٤     | ١,٨   |      | 1,7  | ٧       |
| اعداء داخليون (٪)              |         | ۸,۸   | ١,٠  |      | 17      |
| آخرون (٪)                      |         |       |      | ٠,٦  | ١.      |
| عدد التكرارات                  | ٤٧      | 115   | 1.1  | 175  | 171     |
| العدد الكلي للفقرات            | οį      | 189   | 110  | 174  | ٤٩٧     |

تمثل التغير العقيدي الثاني بانتقال البلدان « المحافظة » العربية - وبالذات السعودية والاردن - من موقع العداء الى موقع التحافف . ذلك ان حرب حزيران / يبونيو التي انتهت باحتلال اراضي للبلدان « الشوري - الشوري - الرجمي » العربي غير ذي موضوع . وقبل كل شيء ، فيأن النظام الاردي خاض الحرب الى جانب مصر ، وليس إلى جانب اسرائيل ، كها أن المدعم المالي من بعض البلدان « المحافظة » اخذ يشكل حيزاً مها من كيان الاقتصاد المصري ، بعد أعلاق قناة السويس . وكما يتضح من الجدول وقم (٧ - ٢ ) ، فإن عبد الناصر - بعد حرب حزيران / يونيو - نادراً ما نظر الى اي نظام عرب كنظام عماية ، بينها قفرت اسرائيل الى مركز الصدارة المطلقة .

لم يقتصر التغير فحسب على طبيعة واولوية الاعداء السياسيين ، ولكنه امتد كذلك الي طبيعة

التفاعلات السياسية بين هؤلاء الاعداء . استمر عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كاداة في المخطط الامريكي العالمي للمبطوة على الشرق الاوسط وقلب النظم الثورية العربية : « ان ما نواجهه مباشرة في ميدان الفتال ، اي اسرائيل وما يسند اسرائيل مباشرة ، اي حركة الصهيرتية العالمية انما هو المظهر والاداة لتنفيذ غطط نظام السيطرة الاستممارية العالمة » ( ١١ نيسان / ابريل عام ١٩٥٠ ) .

بيد أن العلاقة بين أسرائيل والاستعمار الأمريكي \_ في المنظور الناصري \_ اصبحت علاقة عضوية ومتعددة الابعاد ، بحيث أصبح الطرفان كلا متبوحداً يصعب التمبيز فيه بين السيد والمعبل . وترجع جلور هذه العلاقة الفضوية بين أسرائيل والاستعمار الامريكي ألى المصالح - الله الامريكية في السيطرة على المنطقة \_ حيث تلعب أسرائيل دوراً مهماً في تحقيق تلك المصالح - والى الاصوات الانتخابية اليهودية في المجتمع الامريكي . وفي مقابلة مع الصحفي الهندي كارنجيا في إلى المريكي كالنالي :

امريكا موجودة في اسرائيل ، ان اسرائيل هي قاعدتها الامامية في غرب آسيا . فأي ترابط يحكن أن يكون
 اعمق من الترابط الامريكي ـ الاسرائيل ؟ ان واشنطن تردد في كل مرة كلام اسرائيل ، والمذكرات الامريكية لنا
 تكرر ، كالبيغاء ، الكلمات والجمل التي تستخدمها و مائير ، و ديان ، » .

إن عصلة هذه التحولات الادراكية في طبيعة الاعداء السياسيين هي تصور جديد للصراع العربي ــ الاسرائيلي كعلاقة ثنائية طرفاها الاساسيان هما مصر وبقية العرب من ناحية ، واسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر .

ومن ناحية اخرى ، ظلت عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل ذاتها ثابتة تقريباً . فاستمر عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كعدو لدود لا تقف مطامعه النوسعية عند حد ، وكاقلية غريبة تطالب لنفسها بما لا تملكه ، وكمشروع استعماري يتاسس على العنصرية ( ٢٣ تموز / يوليو ١٩٦٩ ، ١ ايار / مايو ١٩٧٠ ) .

وفي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو عام ١٩٥٠ ، اوضح ان اسرائيل تهدف الى التوسع ـ انطلاقاً من نخطط هرتزل ؛ من النيل الى الغرات ، من فرع دياط ، تدخل الشرقية ومناطق اخرى غرب الفتال لغاية ما توصل الى العراق تدخل سوريا وتدخل لبنان وتدخل الاردن ويبدخمل الجزء الشمالي من السهودة ، .

نظر عبد الناصر الى الاهداف التوسعية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ كامتداد للاهداف التاريخية للصهيونية التي وضع اسسها تيودور هرتزل . فاسرائيل تنفذ و الحريطة التي قال عنها هرتزل ه ( ١ ايار / مايو ١٩٧٠ ) كما أنها تنفذ الحلم الديني المسمى « ارض التوراة » .

« سياسة اسرائيل سياسة تقوم على العدوان الدائم ، والتوسع ، وضم الارض واستعمارها . ان مؤسسي السيائيل الكبرى التي تشمل قناة السويس والدلنا والاردن ولينان

وسوريا والعراق والمنطقة كلها الواقعة بين النيل والفرات . وذلك كله مسجل في خطة وايزمان الموضحة في خريطة هرتزل لاسرائيل الكبرى » . ( ۱۸ نيسان / ابريل عام ۱۹۷۰ ) .

ه العدو بريد التوسع . قادة اسرائيل بعد ٧٧ قالوا تصريحات كبيرة . ديان قال ان حدود ٤٨ عملها الجيل الل عما ياخدالك ولية بتاعنا . ويهن بتاع وبالد . واخدود ٤١ وصدنا الهاسنة ١٩٩٧ هي الحدود الله عما ياخدالك ولية . في الله ويت الحاضر . وعلى المجل الجيل المديد ان بعمل على ان يستعبد اسرائيل كلها . وقال انه طائما هناك توراق ، فيهال ارض التوراق ، فيهال المواض و ويقصد بارض التوراة الملك فلسطين كلها ـ واجزاء من الارتم العربية من النيل لم القرات . هناك من المعالى و ان عربيقة اسرائيل مي من النيل لم القرات ، وان عربيقة اسرائيل مي من النيل لم القرات ، وان عربيقة اسرائيل مي المواض عملها مرائيل مي 1 ١٩٧٧ .

كذلك استمر عبد الناصر طوال معظم تلك الفترة يؤكد عمل الطبيعة المتكاملة للنخية السياسية الاسرائيلية . فالخلافات السياسية بين شتى اجزاء النخبة الاسرائيلية - فيها يتعلق بالاراضي العربية ـ هي خلافات ثانوية . فالكل يربد التوسع ، بيد ان البعض يربد قطعة اكبر من الارض ، والبعض الآخر يربد قطعة اقل :

ولا أعتقد ان هناك صقوراً وحمائم ( في اسرائيل ) فهناك بعض الناس يفضلون الحديث بلغة دبلوماسية مثل إبا اييان ، فيؤونون انه همامة ، ومع ذلك فقد أعلن في الاسبوع الماضي انه يؤ يد استمران احتلال الاراضي بالمحتلة . اتقول الذي انه حمامة ؟ ليس هناك في الحقيقة اي خلاف بينهم ، ولا اعتقد انه سيكون هناك اي تغيير بين الفادة التحريف مناك اي تغيير بين الفادة الاسرائيليين . اختلافات في الادوانية » ( ٢٦ شباط / فيراير عام 1979) .

ا ليس هناك صقور وحمالم . . . . أن المسؤ ولين عن مذبحة دير ياسين اعضاء الأن في مجلس وزراء اسرائيل ،
 والمجتمع الاسرائيلي كله قد تحمول ال مجتمع عسكري يفكر بعقاية الارهاب والنوسع ، فكيف اصور لنفسي او اسمح للأخرين أن يصوروا لنا وجود صقور وحمائم ، ( ١٧ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ) .

« هناك بعض الخلافات حتى بين الاسرائيليين انفسهم . فبعضهم يريد قطعة معينة من الارض ، وغيرهم يسريد قسطمة اكبر ، وغيرهم كمذلك يسريد ان تضم كل الاراضي المحتلة الى اسرائيل . واظن ان الكثيرين من الاسرائيليين ، والكثيرين من اليهود يسريدون ان يضمموا كل الاراضي المحتلة : ( ١٣ شباط / فبرايس عام ( ١٩٧٠ ) .

بيد أنه ابتداء من اوائل سنة ١٩٧٠ ، بدأ عبدالناصر ينظر الى النخبة الاسرائيلية كنخة متعددة المجموعات ، حيث تتبنى كل مجموعة سياســـة مختلفة ازاء الاراضي المحتلة . فهناك مجموعة « المعتدلين » التي تنادي « بالسلام العادل » ، ومجموعة « المتشددين » التي تطالب بضم كل الاراضى العربية المحتلة :

« الحدود الامنة والمعترف بها التي يطالب بها الزعهاء الصهيونيون هي التي تقـوم على ضم بعض الاراضي العربية متحدين بذلك القانون الدولي وأبسط تواعد العدالة . والذين يؤيدون السلام العادل في اسرائيل برزحون تحت وطأة المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الدولة من قمة رأسها انى قاعدتها » ( ١٨ شباط / فيراير عام ١٩٧٠ ) .

ه إن اصواتا كثيرة ـ حتى في اسرائيل نفسها . بدأت تحذر من الطريق الوعر والخطر الذي تنزلق فيه الجماعة العسكرية الحاكمة في اسرائيل » ( اول ايار / مايو عام ١٩٧٠ ) .

ترجع اهمية هذا التحول في تحليل عبدالناصر لطبيعة النخبة السياسية الاسرائيلية ، الأ انها المرة الاولى التي تصور فيها عبد الناصر وجود معتدلين في المجتمع الاسرائيلي ، كيا أنه كان انعكاساً لاستعداده للتسوية السلمية مع اسرائيل وليس مصادفة ان مثل هذا التحول توافق مع نداء السلام الذي وجهه عبدالناصر الى الرئيس الامريكي نيكسون ، ومع قبوله اللاحق لمبادرة روجرز .

باستثناء هذا التحول ، ظلت عقائد عبد الناصر الاخرى المتعلقة باسرائيل ثابتة تقريباً . فقد نظر عبد الناصر الى منهج اسرائيل في اختيار الاهداف كمنهج تعظيمي يمكن النتبؤ به . فعلى المرء ألا يتوقع ان ترضى اسرائيل بالنوسم الحالي ، لانها مشسعى دائياً أبى مزيد من النوسم . وقد اكد عبد الناصر انه يتوقع أن تحاول اسرائيل بعد عشر سنوات أن تضم اراضي عربية جديدة ( ۱۳ شباط / فبراير ۱۹۷۱ ) . كذلك توقع عبد الناصر انه . نظراً لعدم توازن القوى العربية ـ الاسرائيلية - فإن اسرائيل لن ترد على اي مبادرة سلامية عدرية بـالمثل ، وأنها ستستخل اي مغاوضات عربية - اسرائيلية لانتزاع الاستسلام العربي لمطالبها :

ه إذا حلسنا على مائدة للتفاوض على شروط الصلح ، فإن همذا معناء ان نجلس عمل مائدة التسليم ، وسيكونوك هم في المركز الاقوى ، اذ انهم سيكونون في مركز يتيح لهم املاء شروطهم» . ( 19 نيسان / ابريل عام ١٩٦٩ ) .

ه ان وقف العمليات العسكرية من شأنه أن يعطي للعدو المهلة التي يحتاج اليها لمواصلة استعماره للاراضي العخلة» ( 1۸ شباط / فيراير عام 1۹۷۰ ) .

وبالمثل ، فإن اسرائيل لن تتخل عن صلافتها وتشددها الا اذا تأكدت كلياً ان العـرب قادرون على الحاق خسائه جسيمة بها :

ه ان الاسرائيليين بأبون تسوية الامور . ولن يدخل في رؤ وسهم اي فهم الا يوم يشعرون بأن لدينا قوة مقاتلة
 ه أذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

وفي تحليله لمناهج واستراتيجيات اسرائيل في تنفيذ اهدافها التوسعية لاحظ عبدالناصر الداساط المساطق المساطق المساطق المساطق المساطق المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة على المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة المساطقة

و اكثر من واحد من زعاء اسرائيل وقف وقال علنا نحن نريد ارض العرب، فكيف نأخذ ارض العرب من العرب من العرب من العرب على العرب العرب على العرب على العرب على العرب على العرب على العرب الوحيد اذن هو العرب العرب والحوف، وليس في ذلك ما ينهني ان نخجل منه او نداريه تحت الشمور بوطأة الضمير، و ( 1 ايار / مايو عام ۱۹۷۰ ) .

جدول رقم (٦ - ٣ ) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالعدو السياسى ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠

| المجموع | 144.          | 1979    | 1974     | (1)1477 | العنيدة                       |
|---------|---------------|---------|----------|---------|-------------------------------|
| ١٣٤     | ٥٦            | 71      | 4.4      | ٨       | ۲ ـ طبيعة العدو(۱)            |
| ۱۸      | (£) 1Y        | (1) 1   | (1£) YA  | ٠.      | تدميرية (٪)                   |
| 17      | (11)          | (04)    | (00)     | (11")   | توسعية (٪)                    |
| ۳۱      | (0) 10        | 77      | (4) 11   | ۳۷      | عدوانية (٪)                   |
| ۳       | ۲             | (4)     |          |         | دفاعية (٪)                    |
| ١١      |               |         | ٣        |         | توفيقية (٪)                   |
| ١ ١     |               | ٣       |          |         | تنمية داخلية (٪)              |
| 71      | 11            | ٦       | Y        |         | أمصادر اهداف العدو            |
| ١ ١     | (1)           | (۱۷)    |          |         | الايديولوجية (٪)              |
| ۰۸      | (71)          | (٣٢)    | (0Y) Y £ |         | اهداف تاريخية (٪)             |
| ۲۰      | ( <b>Y</b> Y) | (17)    | 77       |         | خصائص داخلية (٪)              |
| ٤       |               | (۱۷)    |          |         | خصائص القيادة (٪)             |
| ٤       |               | (۱۷)    |          |         | خارجية                        |
| ٨       | ١             | ۳       | ٤        |         | ب ـ عمومية عداء العدو         |
| 1       | 1             | 1       | ١٠٠      |         | عام/ دائم (٪)                 |
|         |               |         |          |         | ج ـ احتمال رد العدو           |
| ١٥      | ٦             | ٣       | ٦        |         | على المسالمة                  |
| ٧       |               | **      |          |         | الرد بالمثل (٪)               |
|         |               |         |          |         | استغلال الموقف فينفس          |
| ٦٧      | (1 11)        |         | (01) 77  |         | المناسبة (٪)                  |
|         |               |         |          |         | استغلال الموقف في مناسبة      |
| 77      |               | (٦٧)    | 44       |         | اخرى (٪)                      |
| 11      | ۰             | ٦       | ٣        |         | د ـ احتمال رد العدو على القوة |
| ۸٦      | (4.) 1        | (۵۰) ۲۷ | (۱۰۰)    |         | التراجع (٪)                   |
| 11      |               | **      |          |         | المرد بالمثل (٪)              |

تابع الجدول رقم ( ٦ - ٣ )

| 1 |         | Τ        |          | T        |          | البنة                               |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
|   | المجموع | 144.     | 1979     | 1978     | (1)1417  | العقبدة                             |
| ١ | 10      | ٨        | £        | Υ        | ١        | هـ ـ صورة العدو عن مصر              |
|   | ٤٧      | (14) 0.  | (٢٥)     | (0.)     | (111)    | تدميرية (٪)                         |
|   |         | Ī        |          |          |          | توسعية                              |
| 1 | ۳۰      | (TV) 0.  | (Ya)     | (0.)     |          | عدوانية (٪)                         |
|   | ١       | ١        |          |          |          | و ـ تصور العدو للصراع               |
| 1 | ١٠٠     | (۱۰۰)    |          |          |          | حتمي / مرغوب (٪)                    |
| - | ٧       |          | ۲        |          |          | س ـ النموذج السياسي للعدو           |
| 1 | ٤٣      | (۲۰)     | (1)      |          |          | کیان واحد (٪)                       |
| 1 |         | (۸۰)     |          |          |          | كيان متعدد (٪)                      |
|   | **      | ٩        | ۳        | V        | ٣        | ص ـ الدور الدولي للعدو              |
| 1 | •       | İ        |          |          | (TT)     | قائد استعماري (٪)                   |
| ١ | 79      | (٦٧)     | (٦٧)     | (YY)     | (TV)     | عميل استعماري (٪)                   |
| 1 | 14      | (11) **  |          | (11)     |          | عميل صهيوني (٪)                     |
| ١ | 14      | (11)     | (44)     | (11)     |          | تخريب اقليمي (٪)                    |
| ١ | ١٤      |          | ۰        | £        | ۲        | ر(١) ـ مسلك العدو في اختيار الهدف   |
| ı | ١       | (۲۰) ۱۰۰ | (٦٠) ١٠٠ | (۲0) ۱۰۰ | (0.) ١٠٠ | الحد الاقصى (٪)                     |
| 1 |         |          |          |          |          | الحد الأدني (٪)                     |
| ١ | ۲       | l .      | ۲        |          |          | ر(٣) _ مسلك العدو في اختيار الهدف   |
| ı | ١٠٠     |          | (1••)    |          |          | مرن (٪)                             |
| ı |         |          |          |          |          | جامد (٪)                            |
| ١ | ۰       | ۲        | ۲        | ١        |          | ر (٤) مسلك العدو في اختيار الهدف    |
| ١ | ١٠٠     | (0.) /   | (1)      | (1)      |          | يكن التنبؤ به (٪)                   |
| ۱ |         |          |          |          |          | لا يمكن التنبؤ به (٪)               |
| ١ | ٨       | ١        | ۲        | ٤        | ١        | ز ـ منهج العدو                      |
| ١ |         |          |          |          |          | ر يا مهيج المعادر التعهيد اولاً (٪) |
| I | 14      | (1••)    |          |          |          | المحاولة والخطأ (٪)                 |
| ۱ | ۰۰      |          | ۰۰       | (01) 40  |          | التدرج (٪)                          |
| ١ | 40      |          |          | (Yo)     | (1)      | الضربة الخاطفة (٪)                  |
| ١ | ۱۲      |          | (**)     |          |          | التعبثة الشاملة (٪)                 |
| ١ | ٤٢      | 71       | 17       | ٥        | ١        | ط ـ استراتيجية العدو                |
| ı | ۲       |          |          | 7.       |          | ادر خدك الايسر (٪)                  |
| ١ | **      | (4) 44   | (17)     |          |          | ردعية (٪)                           |
| l | ٧١      | (01) 77  | (۸۳)     | (٦٠) ٨٠  |          | عدوانية (٪)                         |
| - |         |          |          |          |          | ,,,, ,,,,,                          |

 <sup>(</sup>١) النسب بين قوسين ( ) في الجدول والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل .

# ثانياً: العقائد الادائية

### أ .. العقائد الادائية المتعلقة باختيار الهدف

مدف مصر الرئيسي هو استعادة الاراضي العربية التي احتلت في حزيسران / يونيـو
 عـام ١٩٦٧ ، وتسوية الشكلة الفلسطينية ، إسا من خملال دولـة دعقـراطيـة علمانيـة في
 فلسطين ، وإمَّا من خلال انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة .

٢٦ \_ على القائد السياسي أن يختار دائماً الهدف الاقصى .

٢٧ ـ على القائد السياسي ألًّا يعدل او يغير او يتخلى عن اهدافه القصوي .

٢٨ ـ من الممكن تعديل او تغيير او التخلي عن وسائل تحقيق الهدف الاقصى.

٢٩ ـ اهداف مصر كلها اهداف متكاملة بالطبيعة ، بيد ان المعركة لها الاولوية المطلقة على كل الاهداف الاخرى .

عقب العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ركّز عبدالناصر على تحقيق هدفين اساسيين هما : انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلت . وفي هدا الصدد وجُعه جهده الرئيسي لاعادة بناء القوات المسلحة من اجل اكتساب قموة ردعية في مواجهة اسرائيل تجبرها على الجلاء سلمياً او بالقوة اذا فشلت التسوية السلمية . اما الهدف الشاني ، فهو استعداد حقوق الشعب الفلسطيني : فانسحاب اسرائيل من الارض المحتلة - كها قال عبد الناصر في حديث الم بجلة لوك في ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٨ - لن ينهي الصراع العربي - الاسرائيل ، لأن المشكلة الفلسطينية ذاتها ستظل قامة؟ ) . الاسرائيل ، لأن المشكلة الفلسطينية ذاتها ستظل قامة؟ ) .

في البداية رفض عبدالناصر اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لأن و مشل هذه الدولة ستكون ضعيفة وتحت سطرة اسرائل ۽ ( ٤ / ٣ / ١٩٦٨ ) . وبدلاً من تلك الدولة ، طالب بأن ء تقوم في فلسطين دولة لا تقوم على اسلاس من دين واحد ، يل كل الادبان ، امة من اليهود ، وللسلمين ، والسبحين ، ( ٢ شباط / فبراير ١٩٦٩ ) . بيد ان عبدالناصر تحمل بعد ذلك عن اعتراضه المبدئي على انشاء الدولة الفلسطينية واكد ان مشل هذا الاحتيار بجب ان يترك للفلسطينين انفسهم ( ٤ ٤ حزيران / يونيو ١٩٧٠) . كذلك ابدى عبدالناصر استحداده للتوصل الى تسوية ملمية ع اسرائيل على اساس قرارات الامم المتحدة وباللذات تلك المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينين ، واكد انه في اطار هذه السبوية سيسمح لاسرائيل باستعمال قناة السويس ، اذا تخلت عن مطامعها التوسعية (١٩ ونسان / ابريل ١٩٦٩) .

 <sup>(</sup>٢) في حديث صحفي في ٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٩ اوضح عبد الناصر ان قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ قد
 يكون كافياً لحل مشكلة ازالة آثار العدوان ، ولكنه بالقطم لا يكفى لمالجة القضية الفلسطينية ذاجها .

مع مضي الوقت ، واتضاح صعوبة اللجوء الى الحل العسكري في المدى القريب ، بدأ عبدالناصر يبدي استعداداً أكبر للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل . ففي حديث له في ١٧ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ، اظهر استعداده لللاعتراف باسرائيل ، و اذا تم النوصل الى حل انساني لمشكلة فلسطين ، ففي حديث آخر في ١٧ ايار / مايو عام ١٩٧٠ مشل عبدالناصر عن استعداده لقبول دولة يهودية في فلسطين اجاب ، انه يوضى فقط احتلال تلك الدولة لاراضينا ويرفض اصرارها على استباحة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين؟

من ناحية اخرى ، استمر عبد الناصر في اعتناق عقيدة اختيار الاهداف السياسية من وجهة نظر تعظيمية مع التمسك بتلك الاهداف . فقد اصر على الانسحاب الكامل لاسرائيل من كل الاراضي العربية التي احتلت عام ۱۹۹۷ (٣٣ تموز / يوليو ۱۹۹۸) . واكد انه لا مكان لأي حل وسط او و جدال او اخل وعطاء و حول هذا لهدف (٣٣ تشرين الشاني / نوفهبر ۱۹۹۷) . والتسوية السلمية المشرفة - من وجهة نظر عبد الناصر ـ هي التسوية التي و لا تحكن اسرائيل من انتاهد اي بوصة من الارض العربية في بلد عربي ، ( ٤ كانون الاول / لا يتكن اسرائيل من تناهد اي بوصة من الارض العربية في بلد عربي ، ( ١٩٤٦ كانون الاول / ينابه أمن تحكم بهذا الهدف الاقصى . إذ انه قدر انه في ظل اللاتوازن في القوى بين العرب واسرائيل وضاحت ستعني اضفاء المشروعية على الاحتلال الاسرائيلي لبعض الاراضي ليسرائيل المحتلف الاسرائيلي لبعض الاراضي نيسان / ابريل ، ٢٠ كانون الثاني سيتهون بأشل من الهدف الاقليمي الاقصى المطلوب ( ١٩٣ نيسان / ابريل ، ٢٠ كانون الثاني / ينابر ١٩٦٨) .

بيد ان اختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ، لم يكن يعني ـ بالنسبة لعبد الناصر ـ الاصرار على مناهج واستراتيجيات ثابتة . فقد اكد ان ادوات استعادة الاراضي المحتلة قد تتعدد او تتغير او تعدل طبقاً للظروف ، ولكن الهدف ذاته لا يتغير :

اليس مثال طريق مختصر او قصير الى ما نريد . ايضاً ليس مثال طريق واحد لا بديل له نصل به الى
 الهمدف الطريق طويل وشاق . كذلك فإن هناك عدة طرق لا بد ان نسير عليها في نفس الوقت ، ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

كذلك لجأ عبدالناصر الى استراتيجية ادماج كل القيم في اطار قيمة سياسية واحدة مما سمح له بتأجيل تطبيق الهدف او باتباع سياسات حذرة دون ان يضطر للاعتراف بأنه تخلى عن

<sup>(</sup>٣) في هذا الوقت قبل عبدالناصر اقتراح الرئيس اليوغوسلافي تيتو بترتيب اجتماع بهته وبيين ناصوم غولمدان رئيس المؤتمر اللهودي العالمي أنظ. و بهاء عليه ، اوفا عبدالناصر بمجوناخاصا ، هو الإستاذ احمد حروش ، قابل غولمدان في باريس . وقد المغة حروش غولمدان ان عبدالناصر بطلب لقاء، وازه لا چانج ان تكون تلك الزيارة علية . وقد اعترضت غولدا ماثير ، رئيسة وزراء اسرائيل عل هذا الملقاء , ويقول غولدمان ان ماثير لم تكن تريد اي مفاوضات مع حبدالناصر لأنها كانت تفضل استمرار الوضع الراهن ، باعتباره افضل الاختيارات امام اسرائيل . وقد يتحجت مائير في استصدار قرار من مجلس الوزراء الاسرائيل بوضى الملقاء الفترح بين عبد الناصر وغولدمان ، انظر : ناحج غولدمان ، و حديث صحفح لجولدمان ، ع الاهراء به ۲۷ / ۵ / ۱۹۷۸ .

هدفه الاقصىي . فعبدالناصر لم ينظر الى التسوية السلمية والمواجهة العسكرية كبديلين ، ولكنه نظر اليهها كقيمتين متكاملتين يجب اختيارهما في آن واحد :

و العمل السياسي استعمال نوع من انواع القوة ، او درجة من درجاتها ، والعمل العسكري تصاعد بالقوة الى اعتف درجاتها . واربد ان اتول ان احدها ليس بديلاً عن الآخر . والخط الفحاصل بينهما ليس كالصراط المستقيم ، اي اننا يمكن أن نجرب في العمل السياسي ، وفي نفس الوقت نستعد للعمل العسكري ، ( ٣٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٧ ) .

كذلك ، لم يرعبدالناصران هناك اي تعارض بين قبول وقف اطلاق النار طبقاً لمشروع روجرز ، وبين الاستعداد الشامل للمعركة ( ٢٤ تموز / يوليو ١٩٧٠) <sup>(4)</sup> . وفي خطابه اصام مجلس الامة المصري في ٢٤ آذار / مارس عام ١٩٧٠ لحص تصوره للعلاقمة بين الاهداف والوسائل كالتالي :

و قد يكون صحيحاً ان لدينا هدفاً عدداً ، ولكن الصحيح ايضاً انه ليس هناك طريق واحد لهذا الهدف المحدد ، وإنما نحن تتحرك عليه على مسالك متعددة ، ويسرعة كبيرة ويمرونة قادرة على الاستجابة للمتغيرات الطاءقة .

بيد ان عبدالناصر اضاف الى عقائده المتعلقة بتكامل القيم عقيدة جديدة ، وهي اعطاء بعض القيم اولوية مطلقة على ما عداها من القيم . وقد تمثل ذلك في الاولوية المطلقة التي اعطاها للممركة مع اسرائيل على غيرها من الاهداف كالننمية والاصلاح السياسي ، دون ان يسرى في تلك الاولوية تناقضاً في القيم ( ١٠ كنانون الاول / ديسمبر ١٩٦٩ ) . بعبارة اخرى ، فالقيم الثانوية بجب ان توظف لخدمة القيمة الاساسية ، وهي المعركة . ولذلك عندما واجه عبدالناصر مطالب الاصلاح الداخلي في آذار / مارس عام ١٩٦٨ رد عمل ذلك بشعار لا صون يعلو صوت المركة ،

وليس هناك الآن ، ولا ينبغي ان يكون هناك ، صوت اعلى من صوت المعركة ، ولا نــذاء اقدس من تــدائها . ان اي تفكير او حساب لا يصنع المعركة وضروراتها اولاً وقبل كــل شيء ، لا يستحق ان يكون تفكيراً ولا تزييد نتيجته عن الصفر . ان المعركة لها الاولوية على كل ما عداها ، وفي سبيلها وعلى طــريق تحقيق النصر فيها يهون كل شيء ، .

ولذلك نجد في الجدول رقم (٧-٤) ان ٤٥ بالمائة من اشارات عبدالناصر الى تكامل

<sup>(</sup>٤) في آب / اغسطس عام ١٩٦٧ انعقد بالخرطوم مؤتمر قعة عربي لمنافشة استراتيجية العمل العربي . ويلمكر عمد محجوب ، وليس وزراء السودان آتالية ، ان عبد الناصر البدى صرونة في تصوره لاهوات استعادة الاراضي المحتلة . فله الدائل ، فلا المحلك حسين تقد المحتلة عم اسرائيل ، وان الملك حسين قد رفض هذا الاقتراح ، ويضيف محجوب ان اللاءات الاربع التي جاءت في بيان المؤتمر ( لا صلح مع اسرائيل ، لا خطارضة مع اسرائيل ، لا يصرف في القضية الفلسطينية ) قد ضمنت في البيان بناء على اتتراح واصرار عمد محجوب نفسه ، ورغم اعتراض عبد الناصر ، انظر :

Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, pp. 142-143.

وتعارض الاهداف تؤكد ان لبعض القيم اولويـة مطلقـة ، وان معظم تلك الاشـــارات يتعلق بالصراع العربي ــ الاسرائيلي ( المعركة ) .

جدول رقم (۲-۶) النوزيع التكراري لمقائد عبدالناصر المتعلقة بأسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٩٠

| المجموع | 144.          | 1474    | 1111    | 1477 | السنة                              |
|---------|---------------|---------|---------|------|------------------------------------|
| 174     | 19            | 79      | 77      | ٨    | ١ ـ طبيعة الأهداف السياسية         |
| ٣       |               |         | 11      |      | تدمير الاعداء (٪)                  |
| ١       |               |         | İ       | (17) | دفاعيــة (٪)                       |
| ١٥      | (۱۰) ۱۸       | (1) 1.  | ٤       | (11) | توليقية (٪)                        |
| 14      | (17) 70       | (ŧ) y   | ٣       | [    | سلامية (٪)                         |
| 10      | ۲             | ۱۷      | 1       | 10   | تئمية داخلية                       |
| ٥٣      | ( ( ( 4 ) 0 0 | (00)77  | (11)17  | (01) | استعادة الحقوق (٪)                 |
| ۳٠      | ١.            | 11      | ٦       | ۳    | أ ـ اسلوب اختيار الاهداف           |
| 17      | (41)111       | (٧٣)١٠٠ | (04) 14 | (1)  | اهداف قصوی (٪)                     |
| ٣       | •             |         | ۱۷      |      | اهداف نمكنة (٪)                    |
| ١٣      | 1             | ١ ،     | V       | ١ ،  | ب - تناقض الأهداف                  |
| £1      | (01)111       |         | ١٤      | (1)  | الأهداف متكاملة (٪)                |
| - 1     |               | (1)     | (°Y) A° |      | اولوية بعض الأهداف(٪)              |
| 11      | 11            |         | ٣       | ١    | ج ـ امكانية تعديل الاهداف والوسائل |
| 1       |               |         |         | ł    | تعديل الأهداف (٪)                  |
| 91      | (۱۰۰)         | -       | ٦٧      | 1    | تعديل الوسائل (٪)                  |
| ٩       |               |         | 77      |      | التخلي عن الوسائل (٪)              |

#### ب - العقائد الادائية المتعلقة بتنفيذ الهدف

- ٣٤ ـ ازالة آثار العدوان تتطلب حركة متعددة على طرق متعددة للعمل .
- ٣٥ ـ الحركة العملية لاجلاء اسرائيل من الاراضي المحتلة يجب ان تكون حركة تدرجية .
- ٣٦ ـ الحق بدون القوة ضائع . بناء قوة ردعية ذات مصداقية قد يكون بديلًا عن استعمال القوة .
  - ٣٧ ـ ليست لدينا معركة مع اي نظام عربي ، ولن نرد بالمثل على اي هجوم عربي .
  - ٣٨ ـ اذا حاولت قوى الثورة المضادة ان تستغل الصعوبات الراهنة ، فسنسحقها .

- ٣٩ \_ تجنب اللجوء الى سياسات تنطوي على المخاطرة في الصراع العربي الاسرائيلي .
- . ٤ ـ يجب ان نجهز قواتنا المسلحة للحرب وننتظر حتى نحدد الوقت والمكان المناسبين .
  - ٤١ ـ تجنب العمل السابق لأوانه ولا تتصرف قبل حساب كل الاحتمالات .
    - ٢ ٤ ـ لا تقدم على عمل ذي طبيعة تصعيدية الا من موقع القوة .
      - ٤٣ ـ لا تستجب لاستفزازات العدو .
- ٤٤ ـ للقوة مستويات متعددة تتراوح ما بين قوة العمل السياسي وقوة العمل العسكري .
  - ع ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة .
- ٤٦ يجب اللجوء الى القوة العسكرية اذا فشلت الوسائل السلمية في تحقيق الاهداف .
- ٤٧ \_ عند استعمال القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل بالتنسيق مع القوة السياسية .
- ٨٤ ـ عند استعمال القـوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمـل بشكل تـدريجي من خلال استزاف منظم لقوة العدو .

قدمنا في تحلينا للتصور الناصري للصراع العربي - الاسرائيلي ، ان هذا التصور كان ينطلق من المنظور التاريخي للسياسة ، معتبراً بذلك ان هذا الصراع هو عملية تدرجية اساسها بناء التكنولوجية المعربية المتكاملة ، بدون اشتراط اللجوء الى القوة العسكرية. والواقع ان احتلال سيناء ويقية الاراضي العربية لم يغرب من هذا التطور تغييراً أساسياً ، فقد استمر عبد الناصر يؤكد على التدرجية كمنهج رئيسي لاجبار اسرائيل على الانسحاب من تلك الاراضي ، وذلك من خلال جموعة من الخطوات المتالية التي تبدأ من مجرد الصمود الى الدفاع السلبي الى الدفاع السلبي الى الدفاع السلبي الى الدفاع السلبي الى الدفاع

والانتقال من خطوة الى الاخرى، في نظر عبد الناصر ، يجب ان يتم بعد دراسة متأنية وبشكل تدريجي ( ٢ كانون الثاني / يناير ١٩٦٨ ) . كذلك لم يتخل عبد الناصر عن استراتيجية الردع كاداة رئيسية للتعامل مع اسرائيل . وقد بنى عبد الناصر استراتيجيته على اساس تطوير قوة عسكرية مصرية ضخمة لكي تكون عنصر ضغط سياسي على اسرائيل والولايات المتحدة من اجل التوصل الى تسوية سلمية ، وذلك كله انطلاقاً من افتراض ان الغرور الاسرائيل لن يتوقف الا اذا ادركت اسرائيل أنها ازاء قوة عسكرية فئالة :

و إن العدو لن يتنازل عن مطالبه الا اذا فرضنا عليه هذا التنازل وارغمناه عليه . . . ان البشر لا يتركون مطمعاً امسكوا به \_حتى وان ادركوا انه ليس حقاً لهم \_ الا اذا احسوا أن هناك وازعاً معنوياً او رادعاً مادياً يناخذ منهم ما ليس حقاً لهم . ولا يتبغي ان نتوقع من العدو الاسرائيلي وازعاً معنوياً ، فلا الاخلاق لما حرمة لديه ولا القانون . واذن فالردع هو الوسيلة الموحيدة التي تحمي من المطامع \_ ء ( ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٦٩ ) . و علمتنا تجارب الماضي ان قوتنا وحدها هي القادرة على اقناع العـدو بعدم جـدوى محاولتـه اجبارنـا على الاستسلام غير المشروط » ( ۱۸ نيسان / ابريل عام ۱۹۷۰ ) .

و لا بدان ندرك ان العدو لن يتراجع الا اذا ارغمتاه على التراجع بالقتال . بل انه لا امل في اي حل سياسي الا اذا ادرك العدو انه في مقدورنا ارغامه على التراجع بالقتال ، ( ٢٠ كانون الثاني / ينايير عام ١٩٦٩ ) .

ومن ثم ، فإن الحل النهائي لمشكلة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية سيأتي نتيجة التطبيق المرن للردع العسكري والضغط السياسي .

من الناحية الاجرائية ، دارت استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل حول تنشيط العمليات العسكرية المحدودة ضد اسرائيل من اجل تحريك الموقف ، ومنع تحول خطوط وقف اطلاق النار الى خطوط هدنة ، ولجعل الاحتلال الاسرائيل عملية باهظة الثمن لاسرائيل<sup>(9)</sup> .

اذا كان احتلال اسرائيل للاراضي العربية عام ١٩٩٧ لم يغير كثيراً من المنظور التاريخي التدري الرحمي الناصري للصراع العربي - الاسرائيل ، فإنه ابضاً لم يغير - إن لم يكن قد عزز - من عزوف عن تحمل مخاطرة سياسية لاستعادة الارض المحتلة . ففي خطابه المام وفود المحامين العرب اكدفي ١٠ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ ان المحركة مع اسرائيل ننظوي على غاطر غير هيئة . وفي خطابه امام وقرة وقدة دول للواجهة في الميل / ١ الميل / سبتمبر عام ١٩٦٩ اكد ان العرب لا يستطيعون ان يتحملوا أي خاطرات غير محسوبة في صراعهم مع اسرائيل ، لانهم بسباطة لا يستطيعون ان يتحملوا أي خاطرات غير محسوبة في صراعهم مع اسرائيل ، لانهم بسباطة لا يستطيعون ان يخسروا معركة اخرى (٢٠) . وقد تجلى رفض عبدالناصر لاتباع اي سياسات تنظوي على المخاطرة المع في قد طالب المين الديمقراطية وليبا ، المولى / سبتمبر عام ١٩٧٠ لتسوية الحرب الاهلية الاردنية . نقد طالب المين الديمقراطية وليبا بارسال قوات الى الاردن لساعدة الفلسطينين . بيد ان عبد الناصر وفض هذا الطلاب ، واكد ان الدخر عسكرى عوبي ينطوي على غاطرة شديدة ، اذ قد تشاخل اسرائيل والولايات المتحدة :

« احنا اتعلمنا الحساب بعد سنة ١٩٦٧ اللي ورطونا اليمنيين سنة ١٩٦٢ والسوريين سنة ١٩٦٧ . وهذا اللي

<sup>(</sup>a) من ناحية اخرى تمل مبدالناصر من استراتيجيته القيهرية ازاء النظم المربية المحافظة ، وتبقى بدلاً معها استراتيجية ترفية . نظيراً للاولوية المطلقة أن وتبقى بدلاً معها استراتيجية ترفية . نظم المجافزات ثانوية وأنه لم بدر بالمثل على اي انتفاد عربي لسياست . فأصل في خطابه في ٣٣ تحرز / يولير عام ١٩٦٧ متحاضه من الانتفاد السعودي لسياست ، ولكت اكداته لن يرد بالمثل على هذا الانتفاد . بيد ان عبد الناصر لم يتخل عن نظرته المشككة في المعارضة الداخلية وفي استراتيجيته القهرية ازاهها . فقد امتصر في الدفاع عن اعتقال المعارفيين سخي بدون وجود إنهامات تاتونية ضندهم ، وهدد بسحق و النورة المصادة اذا حلوات انتهاز الالروز الابدان بقد الانتفار من مثل الاحداث المي بسمى اليها العداد .

<sup>(</sup>٦) ولذلك ، فإن اشارة، في اول حديث عام له عقب العدوان في ٣٣ تميز / يوليو عام ١٩٦٧ الى ان ، الشعوب ترضى على نفسها بالجمود ونقبل بالتخلف لامها لا تستطيع ان تتحرك ، ولا تقبل المخاطرة ۽ ، نظل اشارة استثنائية وحيدة ليكر رها عبد الناصر بعد ذلك .

جعلني أمس اقول انني غير مستمد لارسال جيوش . . . لقد دخلنا الحرب سنة ١٩٦٧ علشان سوريا ، موش علشان مصر . عندن قتل ١٩ الف جندي ، ٥٠٠ ضابط . لا نستطيع ان نقامر وفخلي اسرائيل تقوم بعملية عبور ، <sup>(٧٧</sup> .

استمراراً لاستبعاد امكانية تحمل غاطرة سياسية ، عاد عبدالناصر الى التأكيد على الهمية التوقيت الدقيق ، والحذر الشديد في السلوك الدولي . ويندرج تحت ذلك ، عدم الدخول في مواجهة مع اسرائيل قبل ان يتوفر الاستعداد الكامل ، وعدم السماح لاسرائيل باستغزازه ، حتى ولو كان هذا الاستغزاز ينضمن ضرباً للاهداف المدنية ، ( ٢٩ نيسان / ابريـل ١٩٦٨ ، ١٠ آذار / مارس ، ١٩٦٨ ، ١٢ آيار / مايو ، ١٩٧٠ ).

إن النغير الوحيد الذي طرأ على عقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف ، كان مجال وظيفة القوة المسكرية . فخلافاً لعقيدته في الفترة السابقة على العدوان ، بدأ عبدالناصر يعطي للقوة العسكرية دوراً اكبر في حل مشكلة ازالة آثار العدوان . كان عبد الناصر مقتنعاً أنه لا بد من حدوث مواجهة عسكرية مم اسرائيل ، لأن اسرائيل لن ترضخ للضغط الدبلوماسي وحده .

و سير الحوادث يؤكد ان المعركة سوف تجيء حتماً . لماذا؟ الاتصالات اللي بيقوم بها يارنغ لم توصلنا الى نتيجة حتى الان ۽ ( ۲۹ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ )

بيد انه في مناسبات اخرى تحدث عبدالناصر بشكل يؤكد ان القوة العسكرية لن توظف عملياً الا اذا فشلت الحلول السياسية ، مما يوحى بأن المعركة قد لا تكون حتمية :

و علينا واجب هو تحرير ارضنا ، فإذا لم يتيسر تحريرها بطريقة سلمية ، فلا بد لنا من أن نحارب ، ( \$ آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

و لسنا دعاة حرب للحرب . اذا استطعنا ان احنا ناخد حقنا بالعمل السياسي زي ما حصل سنة ١٩٥٧ كان بها ، واذا لم نشكن فليس علينا الا ان نكافح في سبيل الحصول على حقنا وتحرير ارضينا ۽ ( ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٨ ) .

و العدو لن يتراجع الا اذا أرغمناه على التراجع بالذنال . . . لقد قبلنا قرار مجلس الامن سنة ١٩٦٧ برغم إسساب القصور فيه عن اعتقاد بأنه اذا كانت هناك وسيلة سياسية لازالة آثار العدوان ، فإن هذه الوسيلة يجب ان تأخذ حقها كاملاً » ( ٢٠ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٩ ) .

والواقع ان فهم هذا التناقض الظاهر بين التأكيد على حتمية استعمال القوة العسكرية وبين

 <sup>(</sup>٧) موسى صبري ، وثائق حرب اكتوبر ، ( القاهرة: الكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥ ) ، ص١٦٦ و
 ١٨٥ .

الاستعداد لقبول الحل السياسي ، يكمن في فهم مفهوم عبدالناصر لفهوم القوة عمدماً والقعرة العسكرية خصوصاً . فقد اكد عبدالناصر ان استعادة الاراضي المحتلة لن يتحقق من خملال المفارضات ، لأن مثل تلك الفارضات ستؤدي الى الاستسلام ، ولكنه سيتحقق فقط من خلال توظيف القوة . والقوة في مفهوم عبد الناصر كما وضحنا في تحليل عقائد الفترة السابقة على العدوان ـ هي متواصل يتراوح ما بين استعمال الضغط السياسي الى استعمال القوة العسكرية . وما بين هذه النفيضين ؛ هناك مجموعة كاملة من الخيارات التي يشكل كل منها جانباً من جوانب

و القوة درجات تبدأ من قوة العمل السياسي وتتصاعد حتى تصل الى قوة العمل العسكري . العمل السياسي استعمال نوع من انواع الفوة او درجة من درجاتها ، والعمل العسكري تصاعد بالقوة الى اعتف درجاتها . واريد ان اقول ان احدهما ليس بديلاً عن الأخر . والحفظ الفاصل بينهها ليس كالصراط المستقيم ، ( ٢٣ كانون الثاني / نوفجبر عام 1977 ) .

ومن ثم ، فإن التفرقة بين حل سياسي خالص او حل عسكري خالص هي ـ من وجهة نظر عبد الناصر ـ تفرقة مصطنعة ( ۲۳ تمرز / يوليو ۱۹۲۷ ) . فالقوة العسكرية بجب ان تستعمل جنباً الى جنب مع أساليب العمل السياسي الدولي ، من اجل تحقيق الهدف النهائي . وفي لحظة من لحظات هذه العملية المتعددة الابعاد ، فإن القرق العسكرية يجب ان تستعمل ، بعد استنفاد الوسائل السياسية ، ومن اجل تحجيم غطرسة العدو .

شهدت عقائد عبد الناصر عن القوة العسكرية تغيراً ثانياً وهو ضرورة اخذ زمام المبادرة في اي مواجهة عسكرية قادمة مع اسرائيل (١٣ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٦٧ ) .

حدد عبد الناصر شرطين اساسيين يجب ان يتوفرا قبل اتخاذ المبادرة بشأن المعركة العسكرية توفـــر التكافؤ الجوي مع العدو ( ٢٥ حزيران / يونيو ١٩٧٠ ) ، والتأكد الكامل من تحقيق الانتصار العسكري ( ٢٤ تموز / يوليو ١٩٧٠ ) .

واخيراً ، فقد حدد عبد الناصر تصوراً للاستراتيجية العسكرية أساسه استعمال القوة العسكرية أساسه استعمال القوة العسكرية بشكل تدريجي قوامه عملية استنزاف عسكري طويلة المدى لقدرات العدو ، بحيث ينتهي هذا الاستنزاف الى المركة الحاسمة مع العدو ( ۲۳ مُورَّ يوليو ۱۳۹۹ ) . كذلك فالقوات المسلحة النظامية همي المطاوعة الوحيد للقوة العسكرية . فعبد الناصر لم يتن اطلاقاً في جدوى حرب المقاومة الشعبية أو حرب العصابات ، وبالذات في سيناه ( ۱۶ ايلول / سبتمبر ۱۹۲۸ ) . وقد الاتا تابيد والمعتنزات المساس الى أنها مصدر ازعاج للعدو واستنزاف لقدراته ، وليس لاعتفاده بقدرتها على استعادة الارض المحتاة .

جدول رقم (۲ - ۰) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف ، للسنوات ۱۹۷۷ - ۱۹۷۰

|         |         |         | T              |        | السنة                         |
|---------|---------|---------|----------------|--------|-------------------------------|
| المجموع | 1944    | 1979    | 1474           | 1917   | العقيدة                       |
| 71      | 11      | 11      | 79             | ٧      | : ٢ ـ المنهج                  |
| ££      | (1£) 0V | (4)     | (41) \$1       | (٨٦)   | التمهيد اولاً (٪)             |
| ١٢      | \ v     | (4) 1A  | (1.) 15        |        | التدرج (٪)                    |
| ££      | (٣٦) ٥٦ | (10) ٧٣ | 10             | ١٤     | التعبئة الشاملة (٪)           |
| 71      | 11      | V       | 15             | ۴      | ٣ ـ الاستراتيجية السياسية     |
| ۴       |         | ١٤      |                |        | استراتيجية غبر عقابية(٪)      |
| ٦       | ١ ٩     |         | ٨              |        | استراتيجية توفيقية (٪)        |
| ٧٦.     | (11)    | (٨٦)    | (44) 04        | (۱۰۰)  | استراتيجية ردعية (٪)          |
| ١٥      |         |         | (A) <b>T</b> A |        | استراتيجية عدوانية (٪)        |
| 17      | ٨       | ٣       | 1              | 1      | ١ ـ المخاطرة السياسية :       |
| ١٨      | l       |         |                | ۰۰     | المخاطرة ضرورية (٪)           |
| ۱۸      | )       |         |                | (0.)   | المخاطرة ممكنة(٪)             |
| 7.5     | (۱۰۰)   | (1)     | (1)            | l      | المخاطرة مستبعدة(٪)           |
| ١٤      | ١٠      | ٣       | ١              | ł      | ب ـ ضبط المخاطرة السياسية :   |
| 11      | ۳٠      | ĺ       |                |        | الحد من الاهداف (٪)           |
| ٧٠      | ۲٠      | 44      | )              |        | الحد من الوسائل (٪)           |
| 11      | ł       | (٦٧)    | (1)            | ĺ      | حساب الوسائل (٪)              |
| ٣٥      | (01)    |         |                |        | حساب وسائل العدو (٪)          |
| ٧       | 1       | ١       | ٣              | ۲      | ه التوقيت السياسي :           |
| ۸٦      | ١٠٠     | (111)   | (٦٧)           | (111)  | أساسي (٪)                     |
| 11      | Ļ       |         | (٣٣)           |        | ستحب (٪)                      |
| 11      | ٦       | ٣       | ١ ،            | ٦      | ٦ ـ السلوك السياسي :          |
| ١ ،     | (٣٣)    | l       | ĺ              |        | تصرف بسرعة (٪)                |
| 77      | (01)    | (77)    | 1              | (٣٣)   | تأخير السلوك التصعيدي(٪)      |
| 44      | l       | (٣٣)    | (٣٣)           | (01)   | تجنب السلوك السابق لأوانه (٪) |
| 14      |         |         | (0.)           | CVD    | لا تستجب لاستفزاز العدو(٪)    |
| ١٠.     | ۱۷      |         | (۱۷)           | ` '    | لا تتصرف قبل تقدير الموقف(//) |
| ٤٨      | 71      | 11      | 4              | £      | ٧ ـ وظيفة القوة العسكرية :    |
| ١٥      | 11      |         |                | (10)0. | تجنب استعمال القوة(٪)         |
| 777     | (٣٣) 11 | (٣٦)    | (۲۲)           | (٢٥)   | القوة حل اخير(٪)              |

تابع جدول رقم (٦ ـ ٥ )

| المجموع | 144.       | 1979    | 1974    | 1977 | السنة ا                                             |
|---------|------------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------|
| 79      | (17)       | (00)    | (٣٣)    | (۲۵) | القوة هي الحل الوحيد(٪)                             |
| 17      | (N)<br>(A) | (٩)     | (44) 80 |      | القوة احدى الادوات(٪)<br>القوة افضل من الاستسلام(٪) |
| ١ ،     | 1          | ٣       | ١       | ٤    | أ - استعمال القوة العسكرية (أ):                     |
| **      | (1)        |         |         | (٢٥) | على نطاق واسع (٪)                                   |
| 11      |            | (44)    |         | 1    | تدريجياً (٪)                                        |
| ٧٧      | 1          | (٣٣) ١٧ | (1)     | (Vo) | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪)                          |
| 17      |            | ١       | ١ ١     | ۰    | ب - استعمال القوة العسكرية ( <sup>ب)</sup> :        |
| Y0      |            |         |         | (11) | لا تشن الضربة الاولى (٪)                            |
| 44      | (11)       | (۱۰۰)   |         | (۲۰) | بادر بالضربة الاولى (٪)                             |
| ٨       | 1 1        |         |         | (۲۰) | التراجع اقضل من الحصار (٪)                          |
| ٣٤      | (11) 11    |         | (1)     |      | التفوق المسكري ضروري (٪)                            |
| ٨       | ١          |         | ۰       | ۲ .  | ج ـ مفهوم القوة                                     |
| ۸٧      | ١٠٠٠       |         | ۸۰      | (1)  | متعدد الابعاد (٪)                                   |
| 14      |            |         | ۲.      |      | قوة عسكرية فقط (٪)                                  |

## ثالثاً: تقويم عام للنسق العقيدي الناصري

إن جوهر المفهوم الناصري للسياسة هو في النظر الى الصراع كظاهرة دائمة وحتمية في الحياة السياسية . فقد اعتقد عبدالناصر ان البشر قد خلقوا ومعهم خصائص عدوائية معينة هي هي مصدد الصراع بين الاشخاص . كذلك، فقد خلقوا ومعهم خصائص عدوائية معينة ان ظهور النظام الطبقي - مشلاً في عدم التكافؤ بين الطبقات والاستغلال الطبقي - قد انهى النظام الطبقي باعتباره نظاماً مرركا ينطوي على نظامين فرعين : نظام واسي مجدد جوهو النظام الطبقي باحساس ، وهو بطبيعته نظام صراعي ، ونظام انفي توافقي بالاساس ، ولكنه ايضا ينطوي على بنظام على المساحة المواقعة المنافقة الى ذلك ، نظر عبد الناصر الى التوازن الاجتماعي ينطوي على بالمساحة المراع على المسترى الافقى، فإنه يكن حلم عربين المصراع والتفاهم والتوفيق بن المالح الاجتماعي المراعي . اما الصراع على المسترى الافقى المسترى الافقى المنافقة على فلان ، فإنه برغم نظرته الوقعية الى الصراع الاجتماعي ، وخلافاً للمقولات المال يمنفق ، فأنه برغم نظرته الوقعية الى الصراع الاجتماعي ، وخلافاً للمقولات المال يمنفق ، ومن في منافقة عن طريق المتصراع الاجتماعي ، وخلافاً للمقولات المال ينطقة ، كان يعتقد ان الصراع الاجتماعي ظاهرة غير صحية بجب تفاديا وحصوها في اضيق نظاق، وون ثم ، فالصواع الاجتماعي ، وخلافاً للمقولات المال على الفي العقد كان عبد الناصراع بين ساده من والتفاهي شريا لا بدعة ، وليس اداة للتغيير الاجتماعي شرياً ، فقد كان عبد الناصر

ينظر الى الصراعين الاجتماعي والاقليمي ( اي الصراعات التي يعد عبدالناصر طرفاً مباشراً فيها ) على انهما صبراعان صفريان .. اي انه ليس هناك احتمال للحلول الموسط فيها ـ امـا الصراع العالمي فهو أساساً مباراة لاصفرية بحكم توازن الرعب النووي .

وعلى المستوى العالمي ، فإن الخصائص الاساسية للنظام العالمي تدور حول الصراع ، وعلم الاستقرار ، وافتقاد نقطة للتوازف . وتنبع هذه الخصائص أساساً من سياسة القوة ، وسياسة الاستعمار الجديد ، والتناقض بين حركات التحرر الوطني وتلك السياسات ، والهرة المتزايدة بين الدول اثنامية والدول المقدمة . وفي هذا الاطار قدم عبد الناصر بجموصة من الادوات خل الصراع العالمي تدون حول التفاوض والاتصال الدولي ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وتضيية الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة .

كان عبد الناصر على يقين دائم بأن اهدافه الاساسية ستحقق في المدى المطويل ، لأنها ببساطة الاهداف الصحيحة . فالسياسات المحددة قد تتجمع وقد تفشل ، ولكن الأثير التراكمي النهائي هو بالتأكيد اثر إيجابي . فقد كان عبد الناصر يبرى ان الرؤت يمصل لصاححه ، وان نمو الموارد البشرية العربية سيحسم المعارك السياسية والاقتصادية لصالح العرب في النهاية .

بالاضافة الى ذلك ، فقد تضمن الجانب الفلسفي من النسق العقيدي الناصري نظريتين هامين: النظرية الاولى تدور حول امكانية التنبؤ في السياسة والتاريخ . وقوام هذه النظرية ان التاريخ هو بالاساس عملية حتيمة دائرية به تقدسية . ويقصد بدلك ان التاريخ ين طوي على مجموعة من الاتماط القوانين الاساسية التي تنبع من مجموعة من النظروف لينظرية الإجتماع والتياسي . وإنقلاقا من الوثقاء نحو الشكال اكثر تقدمية من المنظوب الاجتماعي والسياسي . وإنقلاقا من وإنقلاقا من وإنقلاقا من النظرية استطاع المجمية في الوطن المناطق المناطق المناطقة المنابغة ، فإنها تتعلق بدور القائد السياسي في ضبط العملية الاجتماعية التاريخية . قوام هذه النظرية ان الدور الرئيسي للقائد السياسي في ضبط العملية الاجتماعية التاريخية . قوام هذه النظرية ان الدور الرئيسي للقائد السياسي يتتصر على استجلاء المساسية والاجتماعية المباشرة في مجتمعه ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية اللرئيسية في هذا المبتمع . كذلك يستطيع القائد السياسي ان يقدي السياسية والاجتماعية السياسي للعماهيروفي تجميع مصاخها .

من ناحية اخرى ، فإن جوهر الجانب الادائي من النسق العقيدي الناصري يكمن في طبيعة اهدافه ، وتعظيم الاهداف مع الحذر عند تطبيق تلك الاهداف. وفي هذا الجانب كان عبدالناصر ملتزماً باهمداف محددة هي التنمية الاقتصادية ، وتوحيد العرب وخلق شخصية عربية دولية متكاملة ، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني . وقد حاول منذ سنواته الاولى في السلطة ان يخلق جواً من الهدوه في العلاقات العربية ۔ الاسرائيلية يمكن من خلاله انجاز نوع من التسوية السلمية . ولم يغير التواطؤ الاصرائيلي مع ببريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٦ من هذا التهجه الرئيسي . فقد حرص عبدالناصر دائماً على تسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي من خلال قنوات الشرعية الدولية . وفي الوقت نفسه ، فإنه نيظر الى الصراع من خلال مفهومه التاريخي للسياسة . فقد اعتقد ان الصلف الاسرائيل مو نتيجة للتفكك والضمف العربيين . ومن ثم ، فإن اسرائيل ستضطر الى قبول التسوية من خلال البناء التدريجي للقوة العربية المتكاملة . وقد كان عبد الناصر مدركاً الى ان هذه العملية قد لا تتم في جيله ، ولكنها بالقطع متحدث في الامد الطويل انطلاقاً من الطبيعة الحتمية الدائرية - التقامية للتاريخ ، وطبعة التوازن السكاني بين العرب واسرائيل . ومن ثم ، فإنه كان يعتقد ان التنفيذ الاجازية التقامية لذ لا يكون احدى المسؤوليات الاساسية لجيله .

في الواقع ان تحليلنا السابق للنسق العقيدي الناصري ، كيا جاء في الوثائق الناصرية ، ينفق الى حد كبير مع التحليلات الاساسية للفكر الناصري كها جماءت في العديد من الدراسات الاخوى عن عبدالناصر . ولكنه في الوقت نفسه يختلف بصغة أساسية عن بعض التحليلات الاخوى ، ومنها تلك التحليلات التي تشير الى ان عبدالناصر كان يهدف الى تدمير اسرائيل . وفي هذا الصدد سنشير الى ثلاث دراسات محددة ، وسنحاول ان نوضح دقمة المؤلات التي انتهت اليها تلك الدراسات في ضوء تحليلنا للنظام العقيدي الناصري ، وهذه الدراسات هي دراسات والتر لاكبر ، وعليم راجا ، ويوشفاط هاركاي . ففي كتبب صغير عندان مهم عدد الناص يقرل الأكبر :

و المدف الحالي للسياسة المصرية ، فيما يتعلق باسرائيل هو بوضوح ، و ميونخ ۽ شرق ـ اوسطية . هذه الحقيقة تستة بيراعة في المقابلات الصحفية للكولونيل عبدالناصر مع الصحفيين الاجانب ، والتي يحرص فيها على التأكيد بأنه يمكن لاسرائيل ان تحصل على السلام اذا قدمت تنازلات اقليمية غير عبددة . اما في مناقشاتهم على المسائل المستردة بلاكدون بوضوح الهم ينظرون الى تلك التنازلات باعتبارها الحظوة الاولى تنحو الشدمير الكاسل لاسسرائيل . فهي اذن عملية عمل مرحلتين على غسرار العملية الهناوية لتدممير تشكماسة المائلية الهناوية لتدممير

كذلك ففي رسالته لنيل درجة الماجستير المقدمة الى جامعة شيكاغو عام ١٩٥٩ والتي تقع في احدى وثلاثين صفحة ، انتهى عليم راجا الى ان الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان تدمير إسرائيل : ورغب بيساطة هي القاء اسرائيل في البحر ، وازالة دولة من العالم العربي برى ابها عميلة للاستعمار . وهو يرى ان اعلان بلقور وكل التصرفات الثالية التي اسهمت في انشاء اسرائيل ( كقرار التقسيم سنة ١٩٤٧ ) ، هي امثلة للخدع الاستعمارية التي تستعمل ازاء الشعوب الشعيفة والمقسمة ( كالعرب ) . وإنطلاقاً من هذا المفهوم الجامد ، فإن المهج المفصل لعبد الناصر هو تعدير اسرائيل ، ( ) .

1959), pp. 7-8.

Walter Laqueur, Nasser's Egypt (London: Weldenfeld and Nicolson, 1956), p. 23.

Ellm Raga, «An Analysis of Nasser's Policy toward Israel,»: (M. A. thesis, University of Chicago, (1)

اما هاركبابي ، فإنه في كتابه الاتجاهات العربية ازاء اصرائيل ، ينتهي الى ان هدف عبدالناصر الرئيسي هو ما يسميه Politicide اي وزائه الحيفا الكامن في وجود اسرائيل (۱۰۰۰ ، ويعترف هاركابي انه في مناقشاته الخاصة مع الاجانب ، كان عبد الناصر يعترف ان اسرائيل حقيقة واقعية ، وان حل الصراع يجب ان يترك للاجبال القادمة(۱۰۰ ، بيد ان هاركابي يصف هذا الفحة الاسلامية لذى عبدالناصر بأنها بجرد عاولة للتأثير على ضيوفه الاجانب ، وأن الاقوال المعلنة لمبدالناصر عبر فعلاً عن حقيقة اهدافة ازاء اس التار .

تتمق التحليلات الثلاثة السالفة على أن أهدف الرئيسي لعبدالناصر في مجال الصراع العربي - الاسرائيلي كان هو تدمير اسرائيل ، وأن عبد الناصر كان يعبر عن هدفه أزاء اسرائيل بشكل مختلف طبقاً لنوعية المستمعين . فينها يرى لاكبر أن عبدالناصر كان يعبر عن أهدافه الحفيقية في احاديثه مع الاجانب ، فإن هاركابي يرى بأنه لا يجب اخذ اهدافه المعبر عنها أمام الصحفيين الاجانب بجدية ، فالاقوال العلنية العدوانية لعبد الناصر ، هي المعبر عن اهدافه الحقيقة .

إذا تأملنا هذه التحليلات ، فإننا نجد أبها تفتقر الى الدوثيق العلمي السليم ، ولا تلتزم بقواعد التحليل العلمي المعروفة . فوالتر لاكير شلاً لا يجدد من هم الاجانب الذين اكد لهم عبدالناصر سراً أنه يعتر تطبيق خطة على مرحلتين لتدمير اسرائيل . بل ان لدينا رفيقة غربية هامة تنبت عكس ما يقوله لاكبر، وهي مذكرات ليستر بيدمون رئيس وزراء كندا اللسابق . ففي تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ قابل بيرسون ـ بصفة وزيراً لحارجية دولته - جال عبد الناصر في القاهرة . ويروي بيرسون ان عبد السسر قد عبر له في هذه المقابلة لحاصة عن استعداده للاعتراف بوجرد اسرائيل اذا تم حل مشكلتي اللاجنين الفلسطينيين والحدود(١٧) .

وكذلك ، فالدليل الوحيد الذي يقدمه عليم راجا على ان عبد الناصر كان يهدف الى تدمير اسرائيل هــو العبارة التي وردت في كتباب فلسفة الشورة ، والتي تنص على ان اســرائيل عميل للاستعمار . من هذه العبارة وحدها يقفز راجا الى استنتاج مؤداه ان عبــد الناصــ كان يربد الفــاء اسـرائيــل في البحر ، وهي جملة لم يقلهـا عبدالنــاصـر اطلاقــًا (١٠٠٠ كذلــك ، فإن

Y [ehoshalat] Harkabl, Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universities Press, 1972),  $\rho$ . ( 1.1) 8.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه ، ص ٣٨٩ .

Laster Pearson, Mike, the Memoires of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: (\Y) Toronto University Press, 1972), pp. 221-222.

<sup>(</sup>١٣) يذكر الاستاذ محمد حسنين هيكل انه في عام ١٩٦٦ وبينها كان تيتو يتحدث مع عبد الناصر عن القضية الفلسطية ، قال تيتو في سيات حديثه و ان فضيئتهم لا يساحد عليها ان تفاقوا شعاراً كشمار الفاء اليهود في البحر و . وقد در عبدالنامس وبانه لم يستمعل هذا الشعار البراك أن الميس متحساً له . فرد تيتو بدهشة قائلاً : و المؤدب الذي طنتك صاحب هذا الشعار ء . وعلى الر تفك المحادثة جرى تحقيق واسع شاركت فيه كل اجبوة وثالثة الجمهورية والزارات الخارجة والارشاد القومي ، واسفر التحقيق ان سنو ولا يعرب الوغير سنو ول لم يطلق هذا الشعار ، بمان احدأ من المسؤولين العرب لم يطلقه ، وقد ارسل عبد الناصر نتيجة التحقيق الى تيتر . وقد علم كريستوفر ماهير الوزير س

هاركابي يصبر على تفسير كل جملة تفوه بها عبدالناصر عن اسرائيل على ابها تعبي تدمير اسرائيل على ابها تعبي تدمير اسرائيل. فإذا تحدث عبد الناصر عن هدف تحقيق السلام المبني على العدل بين ازالة يفهم هذا الحدث به يغي السلام بدون اسرائيل » ، كان تحقيق قرارات الاسم اسرائيل في مفهوم هاركابي<sup>(1)</sup> ، كذلك اذا تحدث عبدالناصر من تطبيق قرارات الاسم المتحدد المتعلق في الوحدة على الله وقد يضمن ان حق اسرائيل المتوجود لم يعد قالي أو الرائيل عبدالناصر موضوع ازالة آثار عدوان عام ١٩٦٧ ، فإن ذلك يعني بالنسبة فاركابي و المني المتحدل الارح وهو تدبير اسرائيل (١٦٠).

 البريطاني السابق بتلك القصة ، وكتب على اثر ذلك مقالاً اعلن فيه من استعداده لدفع خمسة آلاف جنيه استرليني لاي شخص يستطيح نسبة خمار الذاء اليهود في البحر الى إى مسؤ ول عربي . وقد خسر احد الصحفيين الاسرائيليين تفسية رفعها ضد ماجير بطالبة فيها بالمبلغ لمحترة عن البات نسب الشحار ، انظر : محمد حسنين هيكل ، حديث المبادرة . ( بيروت : شركة المطبوعات للتروتيع والناشر ، ١٩٨٠ ) ، من ٨٨ - ٨٥ .

- Harkabi, Arab Attitudes to Israel, p. 106.
- (١٥) المصدر نفسه ، ص ٢٠ ـ ٢١ .
- (١٦) المصدر نفسه ، ص ١٣ . أكثر من ذلك ، فإن هاركابي يذكر ان عبد الناصر كان متفهماً للجرائم النازية ضد اليهود وانه كان يبررها ، ويسوق على ذلك الفقرة التالية من خطاب لعبد الناصر في ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ : « بيقولوا ان اليهود في الحرب العالمية الثانية قاسوا من المانيا ، طيب اليهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ اليوجوسلاف قاسوا من المانيا ، والفرنسيين قاسوا من المانيا ، ي ، ولنتأمل الفقرة كاملة كما جاءت في : جمال عبد الناصر ، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، ٥ج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.])، ج٥ : يوليو ١٩٦٤ ـ يونيو ١٩٦٦ ، ص ٢١١ : ٩ اسرائيل في العشر سنين اللي فاتت اخذت من المانيا الغربية ٣٧٠٠ مليون دولار . يعني في اليوم اكثر من مليون دولار معونة ، بقشيش لاسرائيل . ليه المانيا بتدي اسرائيل من دون الدنيا كلها هذه الاموال؟ بيقولوا أن اليهود في الحرب العالمية الثانية قاسوا في المانيا . طيب اليهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ اليوجوسلاف قاسوا من المانيا، والفرنسيين قاسوا من المانيا . اذن فيه محاولات وفيه ضغط لتقوية اسرائيل اقتصادياً ، . من الواضح اذن ان عبد الناصر في هذه الفقرة لم يكن يبرر الجرائم النازية ضد اليهود ، ولكنه كان ينتقد السياسة الالمانية ازاء القضية الفلسطينية والتي تقوم على مد اسرائيل بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية ، وكان يشير الى قصر تلك المساعدات على اسرائيل دون غيرها من الشعوب التي قاست من النازية دليلًا على سوء نية الحكومة الالمانية . ولنتأمل ايضاً الفقرة التالية التي يقتبسها هاركابي من خطاب لعبد الناصر في ٨ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ويستعملها دليلا على ان عبد الناصر كان يرفض اي تسوية سلمية مع اسرائيل : • التسوية لن تكون نهاية طريق العدوان ، بل ستكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الي الفرات ۽ . فلنقرأ جيداً الفقرة كما جاءت في : جمال عبد الناصر ، وثنائق عبد الناصر : خطب ، احاديث ، تصريحات ، ٣ج ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٣ ) ، ج ٣ ، ص ١ - ٢ : و نحن نعلم ان اسرائيل تحاول الأن ان تجد تسوية . ولكن التسوية التي تريدها اسرائيل هي على حساب حقوق عرب فلسطين . ثم ان هذه التسوية ، ونحن واثقون من ذلك بل ان اسرائيل لا تخفيه ، لن تكون نهاية طريق العدوان ، بل ستكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات ۽ . وأضاف عبد الناصر : « هناك الطريق الثالث ( بين طريق الحرب وطريق الاستسلام ) . وهو الطريق الى المنطق والحق وطبيعة الاشياء ، وذلك هو طريق ميثاق الامم المتحدة وقراراتها . ذلك هو الطريق الواحد المفتوح ، . ومن ثم ، فإن عبد الناصر لم يرفض اي شكل من اشكال التسوية مع اسرائيل ، ولكنه رفض فقط التسوية التي تقوم على الاعتراف بضياع الحقوق الفلسطينية ، كما اقترح تسوية تقوم على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة .

ويذهب هاركابي الى ابعد من ذلك اذ ينسب الى عبدالناصر اقوالاً وعقائد لم تصدر عنـه عـلى الاطلاق . وسنحاول ان نعطي بعض الامثلة عـلى ذلـك . فهـاركـابي مشلاً يقتبس من خطاب عبدالناصر في الامم المتحدة في ٢٧ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٠ الفقرة التالية: (١٧)

و الحل الوحيد في فلسطين ، كيا هو الحل في الكونغو ان تعود الامور الى سيرتها الاولى ! وان نرجح الى
 التقطة التي بدأ الحظ عندها ، اي الغاه وجود اسرائيل ؟ .

إذا راجعنا اصل الفقرة في وثائق عبد الناصر باللغة العربية ، المجلد النالث (ص ٢٣٦) وإلى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة ، فإننا لا نجد اي اشارة الى ٢٣٦) وإلى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة ، فإننا لا نجد اي اشارة الى على ان كراهية عبدالناصر للصهيونية تتبع من اعتبارات دينية ، هي جلة قالما عبد الناصر لمجلة التابم الامريكية عدد ١٦ ايار / مايع عام ١٩٦٩ مؤداها أنه اعتاد على أن يقرأ الانجيل ليهم سلوك اسرائيل ما ، وفي وثائق عبدالناصر مع مجلة التابم كما هو شعور في عبلة التابم ذاتها ، وفي وثائق عبدالناصر ، المجد الثاني الذي نشرته جريدة الاحرام (ص ١٤٤ - ١٥) فلم نجد اي اشارة الى المجلة التي اقتبهها هما إلى استعداده لقبول وجود اسرائيل إذا كان هناك حل انساق للشكلة الشرق الارسط .

ولا يتوقف هاركابي عند هذا الحد ، بـل انه يصـل الى حد اختـراع وثائق نـاصريـة من عندياته . فهاركـابي يؤكد ان عبـد الناصـر كان معـادياً للسـامية ، ويـدلل عـلى ذلك بعبـارة والسـالب النجارية لكومين، التي قالمـا عبد النـاصر في خطاب في ٧ ايار / مايو عـام ١٩٦٩ . ولسـوء الحظ ، فإن هاركابي لا يذكر مصدر هذا الخطاب ، ولم ينتبه الى ان الوثائق الناصرية لا تنضمن اي وثيقة تحمل هذا التاريخ . وبعكس ما يقوله هاركابي ، فإن عبدالنـاصر في خطابه في عيد العمال في اول ايار/ مايو عـام ١٩٦٩ تحدث عن التعـايش التـاريخي بـين المسلمـين والمهود في فلسطين(١٩٥) .

وإذا حاولنا أن نقرم ادعاءات لاكبر وراجا وهاركابي في ضوء النتائج الاحصائية التي توصلنا اليها من خلال تحليل المضمون ، فإننا يمكن أن نستنج بسهولة البعد الواحدي للتحليلات التي قدمها الدارسون الثلاثة . اذا تأملنا الجدول رقم (٦-٦) ، والذي يوضح طبيعة اهداف عبد الناصر ازاء الاعداء المختلفين ، فإننا نجد ان العبارات التي تتضمن تعبيرا عن الرغبة في التخلص من اسرائيل كانت تمثل ٦ بالمائة فقط من كل العبارات التي تتضمن اهدافاً ازاء اسرائيل ، وان ٥٩ بالمائة من العبارات التي تتضمن شعب فلسطين . اكثر من ذلك ، فإن نسبة العبارات التي تضمن تعبيراً عن الرغبة في

Harkabl, Arab Attitudes to Israel, p. 4.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>١٩) عبد الناصر ، وثائق عبد الناصر : خطب ، احاديث ، تصريحات ، ج٢ ، ص ١٤٢ .

التخلص من اسرائيل هي اقـل نسبة من نسب العبدارات التي تتضمن رخبته في التخلص من كل الاعداء الآخرين . فالنسبة المشابهة تصل الى ٤٩ بالمائة ، ٨٤ بالمائة ، ٣٠ بالمائة بالنسبة للرجعية العربية ، والقوى المعادية في الداخل ، والقوى الغربية الاستعمارية على التوالى .

جدول رقم (٦-٦) تبويب لاهداف عبدالناصر ازاء مختلف الاعداء

| المجموع | استعادة<br>الحقوق | سلامي | توفيقي | دفاعي | عدواني | تدميري | المعدو المسدف    |
|---------|-------------------|-------|--------|-------|--------|--------|------------------|
| ۳.۳     | 179               | 71    | **     | 0 £   | ۲      | *1     | اسرائيل          |
| ۸٦      | ٨                 | ٧     | 71     | ٧     | ١      | ٤٢     | الرجعية العربية  |
| ۱۵۸     | ١٨                | ٣0    | 79     | 7 £   | ١      | ٤١     | الاستعمار الغربي |
| ۲       |                   |       | ۲      |       |        |        | الشرق            |
| ٥٧      |                   |       | ١      | ź     | ٤      | ٤٨     | اعداء داخليون    |
| 1.7     | 7.0               | 717   | ۸۹     | ۸۹    | ^      | 107    | المجموع          |

كذلك ، فإن قول لاكبر وهاركاي أن عبد الناصر اعتاد أن يعبر عن اهداف مختلفة اسام الاختلفة من المستمعين ، لا يصمد اسام الاختبار العلمي . فقد رأينا من اختبارات الصدق الواردة في الفصل الثالث ان عقائد عبدالناصر لم تغير بتغير المستمعين . فإذا قصرنا بالتحليل على اهداف عبدالناصر تجاه اسرائيل ، فإننا نصل ايضاً الى التيجة نفسها . ويوضح الجدول رقم ( ٦ - ٧ ) تبويهاً لاهداف عبدالناصر ازاء اسرائيل كها عبر عنها اسام الاشكال المختلفة للمستمعين ، وطبقاً لوسيلة الاتصال ، ومنها يتضح ثبات التعبر عن الاهداف . .

جدول رقم (٦-٧)

اذا كان ذلك كذلك، فيا هو مصدر الانطباع السائد لدى الكثيرين، وبالذات في الدوائر الغربية، بأن عبدالناصر كان قائداً متشرفاً ؟ لقد أشرنا في الصفحات السالفة الى ميل بعض الدارسين ــ لاسباب عقائدية - الى تفسير اقوال عبدالناصر من خلال عملية « التفكير بالاماني » (Swishul thinking » والتي تصل الى حد التربيف الصريح للحقائق. بيد أننا نود ان نضيف سيباً رئيسياً يكمن في طبيعة النظام المغيدي الناصري ذاته اسهم في خلق هذا الانظباع وهو عدم فهم العلاقة الاساسية بين تعظيم الاهداف وثباتها وين الحذر في تعليق الاهداف في النظام المقيدي الناصري . فعبدالناصر كان يرى انه ليس من الضروري الاقتراب من عملية اختيال الاهداف من خلال حساب الاحتمالات و المباشرة » للنجاح والفشل . فعل الفائد السياسي ان يختار اهدافاً قضوى ، حتى ولو كان من الصعب صيافة استراتيجية اجرائية لتنفيذ تلك الاهداف او كانت احتمالات النجاح في المستقبل القريب غير مضمونة ،

بعبارة اخرى ، على القائد السياسي ان بختاراهدافه السياسية ، لا في ضبوء الامكانات والحقائق الراهنة ، وإنما في ضوء التيارات التاريخية والامكانات الكامنة . كذلك ، فبمجرد ان يحدد القائد السياسي اهدافه السياسية القصوى ، فإنه يجب الا يعدل او يغير فيها او يتخلى عنها تحت اي ظوف من الظروف ، ويصر على تطبيقها . ومن هنا ، كان اصرار عبدالناصر على التنفيذ الكامل لكل قرارت الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين ، وكان رفضه لمطلب اسرائيل في التفاوض بدون التزام مسبق بتنفيذ تلك القرارات .

بيد أن عبدالناصر لم يكن مغامراً. فاختياره لاهداف سياسية قصوى ، واصدراره على تنفيذها لم يعن حتياً اختياره لاستراتيجية تعظيمية ممائلة ، أو ادوات ثابتة في العمل السياسي ، فقد استبعاد المخاطر الناشئة عن التنفيذ الفوري للاهداف القصوى . أول هذه القيود هو خطر تحمل استبعاد المخاطر الناشئة عن التنفيذ الفوري للاهداف القصوى . أول هذه القيود هو خطر تحمل مسؤ وليات و مباشرة و تتعدى الامكانات الراهنة . ومن ثم ، فإنه عند تعليق الهدف بطريقة عملية يجب أن يتأكد اكتاب السياسي من أنه يطبق الأهداف, و الممكنة موضوعيا ، في ضوه ميزان القوى العالمي والاقليمي والتناقضات المحلية . فقد 12 عبد الناصر كثيراً أن المشكلة الرئيسية في المصراع العربي - الاسرائيل ليست اسرائيل وحدها ، ولكنها القوى العالمية الاخرى المؤيدة كلاك كنا حفيدة تفادي المخاطرة السياسية كانت احدى الادوات المستعملة لوضع قيود عن تنفيذ كذك فقدا مقددة تفادي المخاطرة السياسية كانت احدى الادوات المستعملة لوضع قيود عن تنفيذ المخلورة والحساسية بمكان بما لا يفسح اي بحال لاتباع صياسات مغامرة. ومن ثم، فإن تحريد المطلقة ، وإن كان هدفا مركزيا ، يجب أن يؤجل طالما أن احتمالات النجاح ليست مضمونة خلفا

من ناحية ثالثة ، وضع عبد الناصر قيداً على استعمال القوة العسكرية . ذلك ان استعمال القوة العسكرية . ذلك ان استعمال القوة العسكرية ينطوي على خطورة عدم القدرة على احتواء الصراع المسلح بعد ان يبدأ . ومن ثم ، لم يتصور عبدالناصر استعمال القوة العسكرية لتنفيذ الهدف السياسي ، وقصر استعمالها على

الوظيفة الردعية فقط .والواقع ان هذه القيود الاساسية كانت مرتبطة بمنظوره التاريخي للسياسة بصفة عامة ، وللصراع العربي - الاسرائيلي بصفة خاصة . فقد تصور عبدالناصر الصراع العربي -الاسرائيلي كعملية تاريخية ، طويلة ومتعددة المراحل . والفائز في هذا الصراع لن يتحدد على ارض المعركة ولكنه يتحدد من خلال عملية المنافسة العربية \_ الاسوائيلية على بناء القاعدة الاجتماعية \_ الاقتصادية . فإذا استطاع العرب ان يتفوقوا على اسرائيل في هذه المنافسة ، فإنهم سيستطيعون أن يحدثوا تغيراً كيفياً في توزيع القوى الاقليمي ، مما يجبر اسرائيـل على التسليم بحقـوق الشعب الفلسطيني . وقدانعكست هذه الرؤية التاريخية في اصرار عبدالناصر على تنفيذ الهدف من خلال جدول اولويات . فتنفيذ الهدف العربي في استعادة حقزق الشعب الفلسطيني يجب ان ينتظر حتى يتم تصفية النفوذ الاستعماري والقوى الرجعية فيالوطنالعربي ، وحتى يتم بناء قاعدة اقتصادية عربية واحدة ، وحتى يتم تحقيق التكامل العربي . هذه العملية ، في تصور عبدالنـاصر ، هي بطبيعتها عملية طويلة وبطيئة وتدرجية ، ولكنها ستنتهى حتم بحكم الامكانات البشرية العربية الى التفوق على اسرائيل واستعادة الحقوق دون معركة عسكرية . ومن ثم ، فقد كان عبد الناصــر واضحاً أنه لا يمتلك خطة اجرائية لتحرير فلسطين او لاستعمال القوة العسكرية . فتحرير فلسطين بجب ان يترك للتطور التاريخي التدرجي . وفي الوقت نفسه ، فإنه بجب على العرب أن يتبعموا استراتيجية اجرائية ردعية لمنع المزيد من التوسع الاسرائيلي . فالدفاع الناجع ـ في نظر عبدالناصر - مرادف كلياً للنصر العسك ي (٢٠).

والواقع ان عدم الوعي بهذه القيود الاساسية في النظام العقيدي الناصري ، وعدم القدرة على فهم العلاقة بين اختيار الهدف وتنفيذ الهدف عند عبدالناصر قد يكرن مسؤ ولا الى حد كبير عن بعض النتائج غير الدقيقة التي توصل البها بعض الباحين . ومرة اخرى نعود الى هاركابي في كتابه الاستراتيجيات الموبية والروده الاسرائيلين " ، فهاركابي يؤكد ان استراتيجية عبدالناصر كانت تتحصل في عو اسرائيل من الوجود من خلال معركة عسكرية شاملة . ويطبق هاركابي قواعيد و الانساق المتعلقي هاكي يستخلص من احداف عبدالناصر السياسية أنه قد رفض كلياً الانساق التدرجية وفضل عليها الحرب الحاسمة القصيرة . والمشكلة الاساسية في تحليل الاستراتيجية واستترج من الهذف التعطيمي الاقتصى ومن الصورة الناصرية السالميدة المدافقة المناسرة الملفة الاسترائيجية ، واستترج من الهذف التعطيمي الاقتصى ومن الصورة الناصرية السالمية المناسرية السالميان الاستراتيجية ، فطالما ان

<sup>(</sup>٢٠) بسبب هذه القيود التي وضعها عبد الناصر على عملية تنفيذ الاهداف ، فإن بعض اعداء عبد الناصر في الوطن العربي . وبالذات حزب البحث ـ كانوا يتهمونه بالتخاذا تجاه اسراقيل ، وأن ينيم سياسة و الحياد الإجهابي ، فقط بين العرب واسرائيل ، وأنه يجهد لتصفية قضية فلسطين من خلال تسوية المليمية مع اسرائيل ، انظر : احمد حروش، قصة قروة ٣٣ يوليو ، ج ٣ : عبد الناصر والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٤) من مر ١٩ - ١١ . . ١١ .

Y[ehoshafat] Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, 1977). (Y1)

ماركاي إن يتممق قليلاً في ادب علم النفس الاجتماعي لوجد ان هناك فارقاً بين « الاتساق المنطقي » ، وه الاتساق السيكرلوجي» فليس حتماً أن يتحقق الاتساق النطقي بين شتى اجزاء النسق المقيدي بحيث تتمشى سلية الاصتراتيجية مع سلية الصورة أو سلية الهذف، وإغا قد ينظ الفرد الى تلك العقائد غير المسقة من على اما مستقة سيكولوجياً على نحو ما سنوضحه عند ينظر الفرد الى تلك العقائد غير المسقيدي الناصري. فالصورة السلبية لاسرائيل لم تكن حتماً استراتيجية عمل انتهائية ناسلة تسهداري في طبية توسعية تمنية تمنية تأثيرة شاملة . فعبدالناصر ، رغم تصوره لاسرائيل كمميل استعماري في طبية توسعية ، تتبي منهجاً تاريخياً ، ورفض اللجوء الى المخاطرة السياسية او الى الشوة العسكرية . وعبدالناصر - خلافاً لما يتصور ماركاي - لم يتصور حرباً الى النهاية مع اسرائيل ، وصدد ظرفين عددين اذا توافر احدهما ، فإنه سيايدر باللجوء الى القوة العسكرية أو مما احتلال اسرائيل لاراض عربية توافر احدهما ، فإنه سيايدر باللجوء الى القوة العسكرية ، وهما احتلال اسرائيل لاراض عربية علين الطرفين ، فإن القوة المسكرية أو توافر معلومات اكيدة أن اسرائيل على وشك ان تمثلك الفنبلة المرية . ما لم يتوافر احدهما من المؤلف السكرية قلد الالتواث كل اذا تأمانا الجدول كل اذا تأمانا الجدول كل اذا تأمانا الجدول المنان بيوب عقيدة عبد الناصر عن وظيفة الفوة العسكرية قاد الاسكرية أزاء الاعداء المختلفين .

جدول رقم ( ٦-٨) تبويب لعقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء مختلف الاعداء

| المجموع | اداة وحيدة | اداة مفيدة | حل اخير | مستبعدة | المعدو العسكونية |
|---------|------------|------------|---------|---------|------------------|
| ٧٤      | ٧٠         | 74         | 14      | ٧       | اسرائيل          |
| ۱۲      | -          |            | ٣       | ٤       | الرجعية العربية  |
| 44      | ٣          | ١ ،        | 14      | ٧       | الغرب            |
| ١٠      | ١          | ١          | ŧ       | ٤       | اعداء داخليون    |
| ۱۲۸     | Y£         | oŧ         | ۳۸      | 77      | المجموع          |

·, YY = Cramer's V

فالجدول يوضح انه في ٣٤ بالمائة من اشاراته الى وظيفة القوة العسكرية تجاه اسرائيل ، أكد عبدالناصر على ضرورة تجنب اللجوء الى القوة العسكرية ، وفي ٣٩ بلمائة منها اشار الى ان القوة العسكرية اداة مغيدة للردع . والواقع مان نسبة الـ ٢٧ بلمائة من الاشارات والتي تؤكد على ان القوة العسكرية هي الاداة الوحيدة للتعامل مع اسرائيل ، قد جاءت عقب العدوان الاسرائيلي عام ١٩٦٧ في صياق تأكيده على ضرورة استعمال القوة العسكرية كاداة لتحرير الاراضي التي احتلت عام ١٩٦٧

وباعتصار ، فإن فهم طبيعة العلاقة بين المنظر الناصري الصراعي والتاريخي للسياسة ، ومسلكه التعظيمي في اختيار الاهداف ، ومسلكه الحذر والتدريجي في تطبيق الاهداف ، اساس لفهم السلوب الحساب السياسي لدى عبدالناصر بطريقة موضوعية . فعنظوره الصراعي للسياسة ادى به الى تبني صورة صلبية كليا لاعدائه السياسين واختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ، طلمًا انها تتلام مع التيار التاريخي . بيد ان مثل هذه العقائد وضعت في اطال منظره الحتمي - القدامي للتاريخ ، والذي انتج أثاراً حاسمة بالنسبة لاستراتيجية محقولة في المدى التيار اللطاق في صحة اهدافه وبأنها ستتحقق في الملدى الطويل ، ومن ثم دفعه الى تبني منج تدرجي للتغيير واستراتيجية حذرة للحمل السياسي .

# الفَصِّلالسَّابِع النُّحليِّل الهَيڪَل للنسَّق العقيديَّ الناصِريَّ

يتميز النسق العقيدي بسمة اساسية ، وهي إن العناصر ( العقائد ) المكونة له تشكل نسيجاً متشابكاً من العلاقات والتفاعلات النمطية التي تسمح لنا باطلاق صفة النسق على تلك العقائد . يترتب على ذلك ان النسق العقيدي ـ شأنه شأن اي نسق ـ يتضمن بالضرورة بنياناً مترابطاً من العلاقات وتمطأ معيناً من ترتيب العقائد ، هو الذي يشكل جوهر فكرة الترابط داخل النسق ، كها أنه يسمح لنا بفهم سلوك القائد السياسي انطلاقاً من هذا النسق .

في هذا الفصل سنتناول النسق العقيدي الناصري من ثلاث زوايا : التمـايز البنــائي ، الترابط الهــكل ، ووظائف النسق العقيدى(١) .

(١) من الواضح أن التحليل الهيكل للنسق العقيدي ، لا يمكن اجراؤه بصورة مبسطة تمكننا من تحليل الهيكل الرئيس للنسق من خلال تحليل كل المقائد الاساسية والمقائد الفرعية التضمة في نظام الترميز المقدم . لذلك حاليا استخلاص بجموعة خدودة من المقائد الخاسية والحسين المؤاردة في نظام الترميز . وكان معيار الاختيار يتلخص في الثاني : والا : ان المقائد المختارة بجب أن تمثل كل مجموعات المقائد ، مجموعة تمن بحمومة المقائد المختارة المجان المقائد المختارة المجان المنافذ المختارة ، بجب تمكن استعمال التحليل الارتباطي وتحليل الموامل . تكون قابلة للتحويل في مغيرات ناصلة (interval) ؛ بحيث يمكن استعمال التحليل الارتباطي وتحليل الموامل . يالمقائد المختارة بجب ان تكون قرية الى اكبر حد ممكن من المقائد التي استعمالها ناتان لايتس والكسندر جريح وفيرهما في تحليل و الناصري بنتائج تحليلات انساق

طبقاً لتلك المعايير ، فإننا استخلصنا اثنتي عشرة عقيدة نصفها عقائد فلسفية ، والنصف الآخر عقائد ادائية : إولاً : العقائد الفلسفية

|             |            | 1 ; العقائد القنسفية       |
|-------------|------------|----------------------------|
| (۲) شنجم    | (۱) صراعي  | ١ ـ طبيعة العالم السيامي   |
| (٢) مسالم   | (١) عدواني | ٢ ـ طبيعة العدو            |
| (۲) نسجم    | (۱) صراعي  | ٣ ـ النظام الدولي          |
| (٢) متثنائم | (١) متفائل | £ ــ التفاؤل السياميي      |
| (٢) متقلبة  | (۱) ممكنة  | ه ـ تنبؤية الحياة السياسية |
| (۲) سلین    | (۱) ایمان  | ٦ ـ دور القائد السياسي     |

# اولاً: الخصائص الهيكلية للنسق العقيدي الناصري

#### أ ـ ثراء النسق العقيدي الناصري

يقصد بثراء النسق العقيدي احتواؤه على نسبة عالية من الفتات العقيدية المكونة للنسق العقيدية الكونة للنسق العقيدي أوامها ١٦٨ العقيدية قوامها ١٦٨ العقيدي أوامها ١٦٨ فئة عقيدية قوامها ١٩٨ فئة عقيدية ادائية ، فإذا حسبنا عدد الفئات العقيدية التي تضمنها النسق العقيدي الناصري ، فإننا نجد انه لم يضم سوى ٧٧ بالمائة من كل الفئات العقيدية الواردة في نظام الترميز .

بيد ان غط ثراء النسق العقيدي الناصري لم يستمر على الوتيرة نفسها طوال فترات حياته السياسية . فقد بلغ ثراءالنسق العقيدي الناصري اقصاه في الفترة الثانية من حياته السياسية ، اي الفترة الواقعة بين نهاية حرب السويس وحرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، وهي الفترة التي تمثل ازدهار القيادة الناصرية ، ومحاولتها تقديم نسق عقيدي متكامل للتعامل مع العالم السياسي . في هذه الفترة بلغت نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري ٧٧ بالمائة ، وهي نسبة تزيد بكثر عن النسبة المقابلة في المرحلة الاولى ، وهي المرحلة التالية لثورة سنة ١٩٥٢ ، وبلغت فيها نسبة الثراء العقيدي ٥٣ بالمائة فقط . بيد أننا نلاحظ تدهوراً واضحاً في نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري عقب هزيمة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، اذ بلغت النسبة ٤٧ بالمائة فقط ، وهي نسبة تقل حتى عن نسبة الثراء العقيدي في المرحلة التكوينية . والواقع ان السبب الـرئيسي لتغير نسبة الثراء العقيدي الكلي يرجع الى تغير واضح في احد مكونات النسن العقيدي ، وهو العقائد الفلسفية . فقد تراوحت نسبة الثراء العقيدي الفلسفي بين ٤٩ بالمائة في المرحلة الاولى ، ٧٧ بالمائة في المرحلة الثانية ، ١١ بالمائة في المرحلة الثالثة ، فيها ظلت نسبة الثراء العقيدي الادائي ثابتة تقريباً ، اذ بلغت ٦٦ بالمائة في المرحلة الاولى ، ٦٤ بالمائة في المرحلة الثانية ، ٥٨ بالمائة في المرحلة الشالثة ( الجدول رقم ( ٧ - ١ )) . ولذلك فإننا نجد ان نسبة التغير في ثراء العقائد الادائية اقل نسبياً من نسبة التغير في ثراء العقائد الفلسفية. فمتوسط التغير في ثراء العقائد الادائية يبلغ ٤ بالمائة بينها يبلغ متوسط التغير في العقائد الفلسفية ٢٤ بالمائة . والواقع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير ، إذ من المنطقي ان يقل التعبير الفلسفي عن العقائد في المراحل التكوينية من حياة القائد السياسي ، وفي فترات الازمات ، ولكنه في كل الحالات عليه أن يعبر عن مجموعة من العقائد الادائية اللازمة

|                 |                 | = ثانياً: العقائد الادائية                |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| (٢) الحد الأدني | (١) الحد الاقصى | ۱ - اختيار الهدف                          |
| (٢) الندرج      | (۱) اسلوب کاسع  | ۲ ـ المسالك                               |
| (۲) تولیقی      | (١) مدوان       | ٣ ـ الاستراتيجيات                         |
| (٢) لا مخاطرة   | (١) مخاطرة      | <ul> <li>٤ - المخاطرة السياسية</li> </ul> |
| (۲) بطیء        | (۱) سريع        | ه ـ التكتيك                               |
| (۲) لا تستعمل   | (۱) تستعمل      | ٦ - القوة العسكرية                        |

للتعامل اليومي المباشر مع العالم السياسي . ولذلك فإنه يمكن أن نتيهي الى فرضية مبدثية قوامها ان درجة ثراء النسق العقيدي تتأثر بدور القائد السياسي في النظام السياسي، وبالاطار السياسي العام المحيط به ، فكلما ازداد دور القائد السياسي في النظام السياسي ، وازدادت فاعلية دوره الاقليمي والدولي ، ازدادت درجة ثراء نسقه العقيدي ، كذلك يمكن أن نستنج ان مستوى ثراء الاجزاء الفلسفية من النسق العقيدي اكثر حساسية للتغيرات في دور القائد ونشاطه من الاجزاء الادائية .

ومن ناحية اخرى ، فإذا قارنا درجة ثراء الاجزاء الفلسفية بالاجزاء الادائية في النسق العقيدي الناصري ، لوجدنا أن الاخيرة كانت في المتوسط أكثر ثراء من الناحية العقيدية ، أذ يبلغ متوسط ثراء الاجزاء الادائية ٢٦ بالمائة ، وقد انطبق هذا الناصة بالذائية ٢٦ بالمائة ، وقد انطبق هذا الناصة بالذائية ، ٢٦ بالمائة . وقد المرحلة الاخيرة من حياة عبد الناصر ، بينها شهدت المرحلة الثانية أنجاها أكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يقوق العقائد الادائية . بيد أن ضعف الملكة الثانية أنجاها أكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يقوق العقائد الادائية . بيد أن ضعف الفلرة في نسبة الثراء (ه بالمئائة فقط ) لا يمكننا من تأكيد الفرض القائل ، أن انسق العليدي للفائد السياسية التي يكون عادة أكثر ثراء في اجزائه الادائية من اجزائه الفلسفية ع، بعبارة اخرى ، فإنه رغم ان المتعلق على قدم المساواة مع حلد الناصر كان قائداً مناسباً تنفيذياً ، فإنه قد العتم بقضايا النظرية والفلسفة على قدم المساواة مع العتمامة بالفضايا الادائية .

### ب - تمايز النسق العقيدي الناصري

يقصد بالتمايز العقيدي غط توزيع فئات العقائد في النسق العقيدي الكلي . فقد يوجد 
نسقان عقيديان متشابهان في العدد الكل للمقائد والفئات المقيدية ( الثراء ) ، ولكن توزيع تلك 
المقائد قد يكون مختلفاً . بذلك فإن درجة تمايز النسق العقيدي قد تكون عالية إذا كانت فئات 
المقائد المبر عنها موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثاني النشك الفئات في نظام الترميز . وعلى سبيل 
المثائد المبر عنها موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثاني المناف السياسي ، ١٨ فئة عقيدية تتعلق 
بطبيعة العدو السياسي ، ٥ فئات تتعلق بالمبائك السياسية ، فإذا عبر القائد السياسي في نسق 
المقيدي عن تلك الفئات بشكل يقترب من هذا النظم ، قلنا أن هياك تمايزاً في النسق المقيدي 
بمني أنه يتجه الى التعبير عن كل المقائد والفئات العقيدية بشكل متوازن ، اما أذا المجمال المعيدي يتسم بعدم التمايز . 
عن مجموعة من العقائد والفئات دون الاخرى ، قلنا أن النسق العقيدي يتسم بعدم التمايز .

ولقياس درجة التمايز في النسق العقيدي الناصري ، قمنا باستعمال « معامل التشتيه - Coef ولقياس درجة التمايز في النمايز » والصفر (اقصى التشتت اي التمايز) » والصفر (اقصى التشتت اي التمايز) » والصفر (افن التشتت) . وقد حسبنا معامل التشت بالنسبة للفترات الثلاث في حياة عبدالناصر، وعلى المستوى الفلسقي والمستوى الاكلى ، كيا هو واضح في الجدول رقم ( ٧ - ١ ) من هذا الجدول يقضح أن النسق العقيدي الناصري كان يتسم بدرجة عالية من التمايز في توقيع المنافزة ، أذكان متوسط معامل التشت في كل الفترات الثلاث ٩٢ , • من ناحية اخرى ، في المرحلة الاولى الى ٩٩ , • في المرحلة السائية ، ولكنها، في المرحلة السائية ، ولكنها، المنفقت الى ١ ، • في المرحلة السائية ، ولكنها ، الخفضت الى ٩٩ , • في المرحلة السائية ، ولكنها ، في المرحلة السائية ، ولكنها ، وينا يطوع عام وسائية عزيران / يونب عام

193V على النسق العقيدي الناصري ، اذ ان عبد الناصر اتجه بعدها الى التركيز بشكل واضح على المتعلقة بالعدو واستعمال القوة العسكرية ، على حساب العقائد والفئات العقيدية الاخرى .

جدول رقم ( ۷ - ۱ ) مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري

| نائد<br>نائد    | .د الفعلي لفثات العا | العد           | العدد الاقصى من | العقيسدة              |
|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| المرحلة الثالثة | المرحلة الثانية      | المرحلة الاولى | فثات العقائد    |                       |
|                 |                      |                |                 | العقائد الفلسفية      |
| ٨               | 19                   | 4              | 77              | طبيعة العالم السياسي  |
| 40              | ٥٢                   | 44             | 7.4             | العدو                 |
| ٨               | ٣١                   | ۲٠             | 11              | النظام الدولي         |
| ٦               | ٩                    | ١٠             | 1.              | التفاؤل السياسي       |
| ^               | ٩                    | ٦              | 11              | التنبؤ السياسي        |
| ٣               | ٨                    | ٥              | ٨               | دور القائد السياسي    |
| 74              | 147                  | ۸۲             | ۸۲۸             | المجموع               |
| ٤١              | vv                   | ٤٩             | ĺ               | معامل الثواء (٪)      |
| ۰,۸۲            | ٠,٩٩                 | ٠,٩١           |                 | معامل التشتت          |
|                 |                      |                |                 | المقائد الادائية      |
| 14              | ۲١                   | 14             | ۲V              | الأهداف السياسية      |
| ٣               | ٥                    | ٥              |                 | المسالك               |
| £               | ۰                    | ۳              | ۰               | الاستراتيجيات         |
| ٨               | 11                   | 4              | 12              | المخاطر               |
| ۲               | ٣                    | ١              | ٣               | التوقيت               |
|                 | ٧                    | ٦              | ^               | التكتيك               |
| \1              | 14                   | ١٣             | *11             | القوة العسكرية        |
| £٨              | ۳٥                   | ٥٠             | ۸۳              | المجموع               |
| ۵۸              | ۱٤                   | 41             |                 | معامل الثراء (٪)      |
| ٠,٨٢            | ۰,۹۸                 | ۰,۹٥           |                 | معامل التشتت          |
| 117             | 1.1.1                | 141            | 401             | المجموع الكلي         |
| ٤٧              | ٧٣                   | ٥٣             |                 | معامل الثراء الكلي(٪) |
| ۰٫۸٦            | ٠,٩٩                 | ٠,٩١           |                 | معامل التشتت الكلي    |

من ناحية ثالثة ، فإننا نلاحظ ان هناك تماثلاً نسبياً بين تمايز النسق العقيدي الفلسفي ، والنسق العقيدي الادائمي . واخيراً ، فإن هناك علاقة طردية بين درجة تمايز النسق العقيدي ، وبين دور القائد في النظام السياسي ، والاطار الاقليمي والعالمي لحياته السياسية . فالصعود السياسي لدور القائد يرتبط اليجابياً بزيادة تمايز نسقه العقيدي ( وثرائه )، والهبوط السياسي لهذا. الدور يرتبط الجابياً بنقصان هذا التعايز ( والثراء ) .

## ج ـ مركزية عقائد النسق العقيدي الناصري

قدمنا ان منطق و النهج الاجرائي ، يتحصل في عاولة النوصل الى مجموعة محدودة من العقائد التي تشكل جوهر النسق العقيدي لصانع القرار ، بافتراض ان معرفة تلك العقائد هي اداة ممكن البحث من فهم الخيارات المحتملة لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة المركزية النسبية لمنبى المقائد المحاولة الوصل الى معرفة العقائد المركزية والعقائد الحاصلة الى معرفة العقائد المركزية والمامنية . وقد سبق ان أشرنا الى تلك الشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب تعريف المركزية والهامنية . وقد سبق ان أشرنا الى تلك المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . وقد أشرنا الى الله المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . الناسة المركزية هي اكثر المقائد الاخرى عنها عنها منه عنها يفوق الناسجيد اللفظي عنها يفوق وسيط تكرارات التعبير اللفظي عن للمشائد الاخرى . وبالحكس ، فيأننا فعرف العقيدة وسيط تكرارات التعبير اللفظي عن كل العقائد الاخرى . وبالحكس ، فيأننا فعرف العقيدة المناسخين عن كل العقائد الاخرى .

يوضح التحليل التكراري المبين في الجدول رقم (٧-٢)، وجود عدة انماط مهمة تتعلق بمركزية وهامشية عقائد النسق العقيدي الناصري :

1 - لا يوجد فارق كبر بين العقائد الفلسفية والعقائد الادائية من حيث المركزية ، بعمنى اننا لا نستطيع القول أن العقائد الفلسية كانت أكثر أو أقل مركزية من العقائد الادائية . فالعقائد المركزية الست في النسق العقيدي الناصري تفصدت ثلاث عقائد الفلسفية ، وثلاحاته عقائد ادائية . ورالوقع أن الناسفية مين الادائية كان أكثر وضوحاً في المرحلة الثانية من حياة عبد الناصر السياسية ، (١٩٥٧ - ١٩٦٧ ) ، بيد أنه في المرحلة التكوينية ، ومرحلة الكسوف القيادي الناصري بعد حرب حزيران / يونيو كان من الواضح أن العقائد الادائية احتلى موقعاً مركزياً في النسق العقائد الادائية احتلى المكاند الفلسفية لتحتل المركز الثاني في

٧ ـ إن النسق العقيدي الناصري قد احتوى مجموعة محددة من العقائد المركزية ظلت كذلك طوال الحياة السياسية لعبد الناصر ، وعلى الاقل عام ١٩٦٧ . فنلاحظ من الجدول رقم (٧ ـ ٧ ) ، الذي يقدم تحليلاً تكرارياً للعقائد الاثني عشرة المختارة على مدى الفترات الزمنية الثلاث من حياة عبد الناصر ، ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الكلي ( اي طوال الحياة السياسية لحيد الناصر ، كانت إيضاً هي ذاتها اكثر العقائد مركزية في الفترتين الاولى والثانية ، والى حد ما

في الفترة الثالثة. اكثر من ذلك ، فإن العقائد المركزية لم تستمر فقط في مركزيتها ، ولكن ايضاً من القوة النسبية لهذه المركزية ، اذ نلاحظ ان معامل سبيدمان الترتيبي بين تكرارات العقائد الكلية ، وتكرارات عقائد المرحلة الاولى ، والثانية ، والثالثة يبلغ ١٩٦٦، ، ، ، ، ، ، ، ، ، على التوالي ، مما يؤكد ثبات المركزية النسبية للعقائد على الاقل حتى عام ١٩٦٧، ، ١٨٤٠

٣ ـ ويمكن تبين وجود بجموعة مركزية من العقائد، وثبات مركزية وقوة مركزية تلك العقائد، من مقارنة الفترات الثلاث ببعضها البعض. في هذه الحالة نجد ان معامل سبيرمان الترتيبي بين الفترة الاه ل والفترة الثانية ٨٩.٩، وبين الفترة الثانية ١٩١٥، وبين الفترة الاهلى والثالثة ١٩١٧، ما يعنى ثبات الترتيب التكراري وقوته على الاقل حتى عام ١٩٦٧.

بصفة عامة ، فإننا نلاحظ ان العقائد السياسية المتعلقة بطبيعة العدو ، الاستراتيجيات السياسية ، اختيار الاهداف ، وتنبؤ ية الحياة السياسية ، اختيار الاهداف ، وتنبؤ ية الحياة السياسية ، هي اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدة الناصري على التوالي . وتأتي العقيدة المتعلقة بطبيعة العدو واهدافه كأكثر العقائد مركزية على الاطلاق بتكرار يبلغ 632 فقرة ، وهو تكرار يبلغ ضعف تكرار العقيدة الماركزية التالية . وقد ظلت العقيدة المتعلقة بطبيعة العدو تحتل المركزية الاول من حيث التكرار ، طوال حياة عبد الناصر السياسية ، ما عدا المرحلة الاولى التي احتلاق المركزية الاولى .

كذلك فإننا نلاحظ ان تغير قوة مركزية العقائد كان واضحاً بالذات بعد حزيران/ يونيوعام . 19٦٧ . فالعقيدة التعلقة بتنبئية الحياة السياسية ، كانت تحتل موقعاً مركزياً في المرحلة الثانية ، ولكنها تراجعت لتحتل اكثر المواقع هامشية في المرحلة الثالثة ( بعد عام ١٩٦٧ ) . كذلك فإن العقيدة المتعلقة بدور الثقاد السياسي في التطور الاجتماعي - التاريخي تراجعت من الترتيب الثامن الى المترب المادي عشر . وفي الوقت نفسه ، فإن العقيدة المتعلقة بالقوة العسكرية تقدعت من الموقع المحاصرية تقدعت من الموقع المركزي ، كها ازدادت قوة تكرارية عقائد ادائية اخرى كالمخاطرة السياسي .

والواقع ان مثل هذا التغير يمكن تفسيره على ضوه المؤقف العسكري بعد عام ١٩٦٧ ، اذ انه من الطبيعي ان يزداد اهتمام عبد الناصر بقضايا استعمال القوة العسكرية والتكتيك السياسي في ضوء استعداده للمعركة ، وان يقل اهتمام بالفضايا الفلسفية الاخرى . بيد ان مثل هذا التغير يثير نقطة هنهجية مهمة ، وهي ان مركزية عقائد النسق العقيدي تتغير في اوقات الازمات . وبالتاني ، فإنه من المهم في تحليل القوة التفسيرية والتنبؤية للنسق العقيدي الاخمذ بالاحتبار احتمال وجود تغيير هيكل في مركزية اجزاء النسق . وعلى سبيل المثال ، فإنه يصعب ، والحال كلك ) استعمال النسق العقيدي الناصري في الفترة السابقة على أزمة حزيران / يونيو عام 1٩٦٧ لفهم سلوكيانه وخياراته السياسية في الفترة التائية للازمة .

جدول رقم ( ٧ - ٢ ) العقائد المركزية والهامشية في النسق العقيدي الناصري

| الفترات<br>زث | مجموع<br>الثا | الثالثة | الفترة  | الثانية | الفترة  | الاولى  | الفترة  | المرحلة                |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| الترتيب       | التكرار       | الترتيب | التكرار | الترتيب | التكرار | الترتيب | التكرار | العقيدة                |
|               |               |         |         |         |         |         |         | أ ـ العقائد الفلسفية   |
| ١.            | ٧٠            | ١,      | ٦       | 4       | ٥٥      | 11      | ٩       | طبيعة العالم السياسي   |
| (1)           | 417           | (1)     | 172     | (١)     | 770     | (٢)     | 144     | طبيعة العدو            |
| ٨             | ١٥١           | ١.      | ٥       | ۱۲      | ١٣٤     | ١ ،     | ١٢      | النظام الدولي          |
| (٣)           | ٤٥٠           | (£)     | ٤١      | (Y)     | 411     | (٣)     | ۸٧      | التفاؤل السياسي        |
| (7)           | ۲٠۸           | 11      | ٩       | (°)     | 177     | ٧       | 77      | تنبؤية الحياة السياسية |
| ١ ٩           | 9.7           | - ۱1    | ٥       | ٨       | 19      | ٨       | 19      | دور القائد السياسي     |
| 1             |               |         |         |         |         |         |         | ب العقائد الادائية     |
| (0)           | 177           | (7)     | ۳.      | (٢)     | 171     | (٢)     | ٤٢      | اختيار الاهداف         |
| (٤)           | 177           | (٢)     | 11      | (1)     | 440     | (1)     | ٧٠      | المسالك                |
| (٢)           | 193           | (0)     | ۳٤      | (٣)     | 414     | (1)     | 189     | الاستراتيجيات          |
| 17            | ٤٧            | ٨       | 17      | ١.      | 71      | ۱۲      | ٧       | المخاطرة السياسية      |
| 11            | 00            | ٧.      | 71      | 11      | 4 £     | ١٠      | 1.      | التكتيك السياسي        |
| ٧             | 171           | (4)     | ٤٨      | ٧       | 77      | (0)     | ٥١      | القوة العسكرية         |

ملاحظة عامة : البيانات بين قوسين ( ) هي للعقائد المركزية .

## د ـ الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري

يجب ان نتذكر ان الاستقرار ليس مرادةا بالضرورة للمركزية . المقصود بالمركزية هو كنافة تكوارية الاشارة الى المقائد بصرف النظر عن توجهات تلك المقائد . فالاستراتيجية السياسي م ولكن طيمة السياسي ، ولكن طيمة السياسي ، ولكن طيمة تلك الاستراتيجية ونوعها قد يمتلف من وقت لاخر . الاستقرار العقيدي اذاً يعني النبات الزمني النسبي لمفهم القائد السياسي لطيعة العقيدة . وعلى سبيل المثال ، فإنسا لا نريد ان نعوف ما اذا كانت العقيدة المتعلقة بطيمة العالم السياسي مركزية او هامشية ، ولكن اذا كان المفهرة المساوي للمائم السياسي المدي تبناه الفائلة في المرحلة الاولى قد استمر في المراحل اللاحقة ام تعرب الى مفهوم آخر .

ولتحليل الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري ، لجأنا الى معامل التخاير Coefficient of Variation . ولتطبيق هذا المعامل بدأنا بتحويل المتغيرات الاثنتي عشرة (العقائد) الى متغيرات فاصلية Interval ، ثم حسبنا نسبة التعيير عن الفشة العقيدية الاكثر تكراراً وهو يمثل مقياساً لتوجه القائد السياسي بالنسبة لتلك العقيدة في هذه السنة . على سبيل المثال ، ففي عام ١٩٥٤ تحدث عبد الناصر عن طبيعة العالم السياسي في ست اشارات ، 
٨٣ بالمائة من هذه الاشارات تدل على مفهوم صراعي للعالم السياسي ، ١٧ بلمائة تدل على مفهوم غتلط وتعاوني ، وبذلك اعتبرنا نسبة ٨٣ بالمائة هي المقياس الفاصيل لتوجه عبد الناصر بالنسبة لتلك العقيدة . علما بأنه في عام ١٩٦٦ ، كانت هناك خس اشارات كلها تعبر عن نظرة صراعية للعالم السياسي ، وبذلك اعبرنا نسبة ١٠ بالمائة هي مفياس التوجه لتلك السنة بالنسبة لتلك العقيدة ، ومكذا . ثم قعنا بحساب الانحراف المعياري لقيم تلك الناسب على مدى الثمانية عشر عمام على المدواسة . اما الخطوة التالية فهي حساب معامل التغاير ، وهو بساطة الانحراف المجاري لقيم كل عقيدة على مدى الثماني عشرة سنة مقسوماً على المتوسط . وتسراح معامل التغاير بين الصفر ، وهو ما يعني ان العقيدة كانت مستقرة تمام أل الواحد الصحيح ، وهو ما يعني ان العقيدة كانت مستقرة تمام من النقيض الى النقيض ؟

يتضمن الجمدول رقم (٧ ـ ٣) نتائج التحليل الاستقراري والتغيري لعقائم عبد الناصر . يتضح من هذا الجدول ان هناك مجموعة اساسية من العقائد كمانت شبه مستقرة ، وهي بالتحديد العقائد المتعلقة بطبيعة العدو ، الطبيعة الصراعية للعالم السياسي ، النظام الدولي ، تنبؤية الحياة السياسية ، التفاؤل السياسي ، واختيار الاهـداف . الواقـع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير ، اذا نظرنا الى التحليل الوصفى الوارد في الفصول الثلاثة السابقة . فعبد الناصر لم يغير اطلاقاً اقتناعه الاساسي بالطبيعة التوسعية لاسرائيل ، اذ أنمه اعتبر التوسع جزءاً لا يتجزأ من هوية الكيان الاسرائيلي ذاته ، ومن الايديولوجية الصهيونية ، وهي صفة لم يكن من المحتمل ان تتغير، في نظر عبد الناصر، الا اذا تخلت اسرائيـل عن عقيدتها الصهيونية . وقد كان رد عبد الناصر على مثل هذا التصور التوسعي لاسرائيل ، ان يؤكد وأن يثابر في تأكيد ضرورة اتباع اهداف قصوى ازاء اسرائيـل . فقد كـان احد الابعـاد الرئيسية للنسق العقيدي الناصري هو عدم الاقتراب من عملية اختيار الاهداف ( بالذات ازاء اسرائيل). عن طريق التحديد المسبق للاهداف « الممكن » تحقيقها ، ولكن باختيار الاهداف « القصوى» المتسقة مع النمط الثابت من الحتمية التاريخية ، على ان تتغير اساليب تحقيق تلك الاهداف طبقاً للظروف . كذلك فعبـد الناصـر ، لم يغير قـط ولم يتخل قـط عن اقتناعه بأن اهدافه السياسية ستتحقق إن عاجلًا او آجلًا ، حتى هدف الوحـدة العربيــة الذي كان يستبعد احتمال تحقيقه في المدى القريب، كان يؤكد احتمال تحقيقه في المدى البعيد . كذلك لم يغير عبدالناصر مفهسومه لموجود نمط محدد في الحياة السياسية ، وبالتالي تأكده من

<sup>(</sup>٣) نظراً لان مواقع الفائد السياسي بالنسبة للعقائد تتفاوت يتفاوت القضايا التي تتمحور حولها تلك العقائد، فإن مجرد اجراء تمثل العمليات دون الاخما بالاحتيار ان تفاوت القيم قد يكون راجمًا الى تفاوت القضايا وليس الى و عدم الانساق ، . قد يؤدي الى تتاتيج مضلة . وهذا الامر يشمع بالنسبة للعقائد الادائية بالمادت التي ترتبط بطبيعتها بقضايا جارية ، ويختلف باختلات تلك القضايا . ولحلة فقد قرزنا اجراء تحليل انساق العقائد الادائية على للمادة الدائمانية بقضية واحدة وهي الصراع العربي . الاسرائيل .

تحقيق الاهداف ، وكذلك ثابر عبدالناصر في نظرته الصراعية للعالم السياسي والنظام الدولي على السواء .

من ناحية اخرى ، فإن الاهداف المتعلقة بالقوة العسكرية ، دور القائد السياسي في الخواطرة الاجتماعية - النارقية ، والمخاطرة السياسية ، كانت اقل الفقائد استقراراً في النظام المغيدي الناحيري اذاة ينبغي تجنيها في النظام المغيدي الناحيرية اذاة ينبغي تجنيها في الصراع المهرب الاسرائيلي وذلك خلال المرحلة الاولى، الى الاعتقدة نوامها ان القوة العسكرية لا به اداة رئيسية لردع العدو ، وذلك في المرحلة الاائنية ، الى عقيدة قوامها ان القوة العسكرية لا به من ان تستغل في مرحلة ما من مالحل الهسارائيلي من الاراضي التي احتلت عام ١٩٦٧ ، وذلك في الفترة التالية لممارك عام ١٩٦٧ ، وذلك في الفترة التالية من قبول خاص خاطرة السياسية ، تغيرت كيرة ، وذلك حتى بعد احتلال سيناء عام ١٩٦٧ ، وأخيراً فقد تغير مفهوم عبد الناصر لدور المتالدي من قبول مؤخرة وذلك السياسات التي تتضمن غناطر المناد السياسي ، من مفهوم قوامه ان القائد السياسي هو مجرد سمسار اجتماعي - اقتصادي بين الغوى اللهر عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والسيلي بعد حرب عام ١٩٩٧ ، والميلة والمسلور المسلور المسلور المسلور المرح المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور القور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور المسلور ا

بتأمل الجدول رقم (٧ ـ ٣) يمكننا أن نستخلص ثلاث نتائج رئيسية :

١- ان النسق العقيدي الناصري قد اظهر قدراً كبيراً من الاستقرار . ذلك ان متوسط معامل التغاير ( الاستقرار ) هو ١٣٩, ١٠ ، مما يظهر ان عبد الناصر كان مثابـراً في التعبير عن نفس مفاهيم معظم العقائد طوال سني حياته .

٧- ان العقائد الفلسفية كانت اكثر استقراراً من العقائد الادائية ، فمتوسط معامل التغاير للعقائد الفلسفية بيلغ ٢٠١٠,١، بينها أن متوسط معامل التغاير للعقائد الادائية يبلغ ٢٠١٠,٠ والواقع ان هذه التنبجة منطقية الى حد كبير، فالعقائد الادائية بطبيعتها تقبل التعامل مع قضايا ادائية تتغير باستمرار كها أنها تفرض على القائد التغير. فمثلاً نجد ان تغير مفهوم عبد الناصر للقوة العسكرية كان نتيجة لحرب عام ١٩٦٧.

٣- اما النتيجة الاخيرة فإنها تتعلق بالعلاقة بين المركزية والاستقرار ، وهي العملاقة التي يضلنا أن تتركها للاختبار التجريبي » لا الافتراض المسبق . هل من الصحيح ، كما رأى بعض الباحثين ، ان مركزية المقائد يمكن أن تكتشف عن طريق تحليل استقرار المقائد؟ صرة اخرى بتأمل الجدول رقم (٧-٣) نجد ان اربعاً من المقائد الست المركزية ، ظهرت ايضاً بين المقائد الست المركزية ، ظهرت ايضاً بين المقائد المسبق ، تنبئية الحياة المساسية ، اختيار الاهداف . وهذا يعني ان المقائد المركزية كانت بصفة عامة اكثر استقراراً من المقائد الهامدة ، وهذا المتقرار المقائد المركزية يبلغ ١٠٠٥ ، بيناً نجد ان مستوى استقرار المقائد المامئية ١٠٧٩ ، م عايض ان هناك علاقة طرية بين استقرار عقائد النسق

العقيدي ، وبين مركزية تلك العقائد ، بيد أن ذلك لا يعني أنه في ظل ظروف الازمات السياسية والضغط النفسي ، امكانية تساوي العقائد المركزية والحامشية في قابليتها للنغير الجذري ، طبقاً لتطالبات الموقف الجديد . وهذا ما حدث في حالة عبد الناصر بعد عام ١٩٦٧ . فيد تغرير موقعه بالسية لدور القائد السياسي ، ودور القرة السياسية ، وقبول او رفض المخاطرة السياسية بعد عام ١٩٦٧ . كذلك كانت هناك مؤشرات محدودة عبر عنها في الشهور الفليلة السياسية ليولونك من المخاطرة السياسية ليولونك من عنها في الشهور الفليلة السياسية ليولونك عن احتمال تغيير رؤيته لنط المخاذ القرار الاسرائيلي من مجتمع صفور واحدي المؤاتم عن احتمال متعدد الاتجاهات يضم الصقور والحمائم ايضاً .

جدول رقم ( ۷-۳ ) الاستقرار والنغير في النسق العقيدي الناصري

| المركزية والهامشية | الاستقرار والتغير | مقياس الاستقرار(١) | المقيدة                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                   |                    | اولاً ـ العقائد الفلسفية  |
| هامشية             | مستقرة            | 1,147              | طبيعة العالم السياسي      |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,٠٣٥              | طبيعة العدو               |
| هامشية             | مستقرة            | .,.4.              | النظام الدولي             |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,١٣٠              | التفاؤل السياسي           |
| مركزية             | مسترة             | .,.74              | تنبؤية الحياة السياسية    |
| هامشية             | متغيرة            | ۲۳۲, ۰             | دور القائد السياسي        |
|                    |                   |                    | ثانياً ـ العقائد الادائية |
| مركزية             | مستقرة            | •,117              | اختيار الاهداف            |
| مركزية             | متغيرة            | ٠,١٣٦              | المسالك                   |
| مركزية             | متغيرة            | ٠,١٤٠              | الاستراتيجيات             |
| هامشية             | متغيرة            | ٠,٢٦٦              | المخاطرة                  |
| هامشية             | متغيرة            | ۱۰,۱۰۱             | التكتيك السياسي           |
| هامشية             | متغيرة            | ٠,٢١٧              | القوة العسكرية            |

مترسط معاملات المقائد الفلسفية ( ۱,۱۱۲ = ۱,۱۷۱ = ۱,۱۷۱ 
 مترسط معاملات المقائد الادائية ( ۱,۱۷۹ = ۱,۱۰۵ 
 مترسط معاملات المقائد المركزية ( ۱,۱۷۹ = ۱,۱۷۹ 
 مترسط معاملات المقائد الهامشية ( ۱,۱۷۹

(١) وتبت العقائد تصاعدياً في الحالة الاولى من الجدول طبقاً لقوة معامل التغاير ، ثم حددنا وسيط كل الغيم بحيث امكن في الحالة الثانية وصف العقائد على انها مستقرة ام متغيرة ، فالمقائد التي تقع قيمها اقبل من الوسيط اعتبرت مستقرة ، وبالعكس فتلك التي تقع قيمها اعل من الوسيط اعتبرت غير مستقرة .

# ثانياً: الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري

قدمنا ان احدى الحصائص الرئيسية وللنهج الاجرائي ، ، بوصفه نسفاً عقيدياً ، هو الترابط بين شتى اجزائه الفلسفية والادائية ، كيا أن البحث عن وجود روابط عقيدية ، يعتبر حيوياً للغاية أذا اردنا أن نفهم « النهج الاجرائي » لصانع القرار ، وإذا أردنا أن نكون لمدينا للقدرة على التنبؤ بطبيعة العقائد الاخرى التي يعتنقها صانع القرار السياسي ، اذا عرفنا مبدئياً أنه يعتنق جموعة محددة من العقائد .

وكها أشرنا ايضاً في تحليل الخصائص العامة للنهج الاجرائي ، فإن الترابط بين الاجزاء العقيدية للنهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الاولى ، هو الدرابط السكوني Static العقيدة للنهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الاولى ، هو الدرابط السكونية معوصة الحرى من العقائد المرتبطة بها . اما الشكل الشافي ، فهو الدرابط الدينامي interdependence pynamic ، ويقصد به ان تغير عقيدة واحدة ( او مجموعة من العقائد ) ينتج عنه سلسلة من النغيرات في العقائد الاخرى . وفي الاجزاء التالية ستولى تحليل الدرابط السكوني والترابط الدينامي عن طريق اللجوء المى التحليل الشرطي ، والتحليل الارتباطي ، ثم تحليل الدرابط الحي ذلك ، فإننا مستقرم بتحليل خصيصة اخرى من خصائص النسق المغيدي ولصيقة بالترابط هي « اتساق « اجزاء النظام .

#### أ \_ اتساق النسق العقيدي الناصري

الحظوة الاولى في تحليل الانسباق هي بناء سلم تبدرجي Scale لعقائد النسق العقيدي طبقاً لبعد واحد هو النشدد ـ التوسط hawkishness-dovishness ، وبذلك فإننا نتوقع القائد الذي يتخذموقعاًو متشدداً » بالنسبة لعقيدة معينة ، ان يتخذ ايضاً موقعاً متشدداً بمائلًا

| ٢ ـ نسق عقيدي و منسق ۽ في توسطه | ١ ـ نسق عقيدي ١ منسق ١ في تشدده |
|---------------------------------|---------------------------------|
| أنسجام العالم السياسي           | صراعية العالم السياسي           |
| اعداء توفيقيون                  | اعداء عدوانيون                  |
| انسجام النظام الدولي            | صراعبة النظام الدولي            |
| منشائم                          | متفائل                          |
| عدم التنبؤ السياسي              | التنبؤية السياسية               |
| سلبية دور القائد                | دور ایجابی للقائد               |
| اهداف سيأسية ممكنة              | اهداف سياسية قصوى               |
| مسالك تدرجية                    | مسلك البليتز كريغ               |
| استراتيجيات توفيقية             | استراتيجبات عدوانية             |
| رقض المخاطرة السياسية           | قبول المخاطرة السياسية          |
| تكتيك سياسي بطيء                | تكتيك سياسي سريع                |
| تجنب استعمال القوة العسكرية     | استعمال القوة العسكرية          |

( متسقاً ) بالنسبة لباقي العقائد . من الناحية الاجرائية ، حولنا كـل عقيدة الى متغـير فاصـلي Interval ينضمن نقطين : الاولى هي النقـطة المتشددة ، الشانية ، وهي النقـطة التوسطية ، طبقاً للنمط السابق :

جدول رقم ( ٧ - ٤ ) مقاييس اتساق النسق العقيدي الناصري

| معنى القيم                                                                                        | المرحلة<br>الثالثة                             | المرحلة<br>الثانية                              | المرحلة<br>الاولى                                 | المقيدة المقيدة                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) صراعي<br>(١) عدواني<br>(١) صراعي<br>(١) متفائل<br>(١) امكانية التنبؤ<br>(١) نشيط              | 1,1<br>1,.wo<br>1,<br>1,101<br>1,              | 1, • YE 1, • YE 1, • £7 1, • AE 1, • AE 1, • AY | 1,111<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,                     | أولاً - المقائد الفلسفية<br>طبيعة العالم السياسي<br>طبيعة العدو<br>طبيعة النظام الدولي<br>الثقاؤل السياسي<br>تنبؤية الحياة السياسي<br>در القائد السياسي                 |
| (١) الحد الاقصى<br>(١) الدفعة القوية<br>(١) عدوائية<br>(١) قبول المخاطرة<br>(١) سريع<br>(١) مفيدة | 1, • * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 1,177<br>1,017<br>1,717<br>1,£70<br>1,071       | 1, · V1<br>1, VEP<br>1, 10A<br>1, £Y4<br>1, 4 · · | ثانياً العقائد الادائية الحيار الامداف السياسية السياسية الاستراتيجيات المخاطرة السياسية التكويل السياسي الشواء السياسي القوة المسكورية                                 |
|                                                                                                   | 1, YYY<br>1, 104<br>1, Y47<br>1, 14A<br>1, Y0Y | 1, Y+W<br>1, +TY<br>1, WM<br>1, TT+<br>1, YET   | 1,17V<br>1,•4T<br>1,7E1<br>1,7°Y                  | متوسط قيم الانساق<br>متوسط قيم المقائد الفلسفية<br>متوسط قيم المقائد الادائية<br>متوسط قيم المقائد المركزية<br>متوسط قيم المقائد المركزية<br>متوسط قيم المقائد الهامشية |

وبذلك كليا اقتربت انماط اجبابات القائد من النمط الاول او من النمط الثاني ، كان ذلك يعني اتساق النسق العقيدي سواء في تشدده او توسطه . ويتحدد اقتراب القائد السياسي طبقاً للاجراء التالي :

١ ـ تحديد موقع القائد السياسي بالنسبة لكل عقيدة في كل مرحلة من المراحل الثلاث ، وذلك بضرب مجموع الاشارات التي تعبر عن الفئة الاولى في العقيدة ، وضرب الاشسارات التي تعبر عن الفئة الثانية وقسمة المجموع على عدد الاشارات الكلية . ٧ - تضاف قيم العقائد الاثنتي عشرة ، ويقسم المجموع على عدد المقائد ، ويعتبر الرقم الناتج هو الرقم ما ناتج هو الرقم ما ناتج الرقم الناتج الرقم المعيدي في تلك المرحلة . كلما اقترب الرقم الناتج من الرقم ١ او الرقم ٢ ، كان هناك الفترة . ويالمحكس ، كلما اقترب الناتج من الرقم ٥ , ١ ، كان هذا مؤشراً بأنَّ القائد السياسي ينحو الى اتخاذ موقع معين بالنسبة لمجموعة من العقائد ، ومواقع اخرى بالنسبة للعقائد الاخرى . بعبارة اخرى ، فإن الانحراف البسيط عن الرقمين ١ ، ٢ هو مقياس لعدم الانساق .

يوضح الجدول رقم (٤-٤) متوسط الاتساق ـ عدم اتساق كل عقيدة في المراحل الثلاث من حياة عبدالناصر ، والمتوسط العام لكل العقائد في المراحل الثلاث ايضاً<sup>(٣)</sup> وتشير النتائج الى ان النسق العقيدي الناصري قد اتسم بقدر واضح من الاتساق . فقد كان متوسط قيمة الاتساق في كل مرحلة حوالي ٢٠١، وهو ما يقرب من النسق العقيدي المتسق والمتشدد .

الواقع ان وجود ٢, • درجة من عدم الاتساق في النسق العقيدي الناصري يرجع الى وجود درجة من عدم التوافق بين الصورة السلبية ( المشدادة ) عن الاعداء السياسيين لدى عبدالناصر ، وبين تبنيه لاتباع مسالك سياسية تدرجية ، وفض المخاطرة السياسية ، بهداء التكتيك السياسي ، وتجنب استعمال القوة العسكرية . بعبارة اخرى ، فإن الصورة السلبية للعدو ، والاستراتيجيات القصوى في اختيار الاهداف ، لم يقابلها بالضرورة عقائد على الدرجة نفسها من التشدد فيا يتعلق بالمخاطرة والمسالك السياسية والقوة العسكرية . . . فنحن نعرف ان عبد الناصر حدَّر دائماً من اتباع سياسات تتضمن مخاطرة كبيرة ضد اسرائيل او اللجوء الى القوة العسكرية في الصراع العربي ـ الاسرائيل

تثير النتيجة الاخيرة قضية نظرية مهمة ، وهي ان تحليل الاتساق الذي قدمناه قد اقتصر على الحلاساق الذي قدمناه قد اقتصر على تحليل الاتساق المنطقي بين عقائد النسق العقيدي الناصري . والواقع ان نظرية المعرفة تؤكد لنا ان الروابط الانساقية بين المغائد الذاخل الذي عيز نسقاً عقيدياً قد يكون « منطقاً نفسياً » ، اكثر منه منطقاً بحتاً . فالفرد قد يفهم العقائد التي يتسهي اليها على انها مجموعة متسقة من العقائد ، وذلك في ضوء قيمة عليا يتسهي اليها الفرد تعلق بالانسان او المجتمع . وهذا يفسر لنا عدم الانساق المحدود في النسق العقيدي الناصري . فمن الناصعة السيكولوجية ، فهم عبد الناصر ان مواقعه النوسطية بالنسبة للمقائد المتعلقة بالمخاطرة ، السيكولوجية ، فهم عبد الناصر ان مواقعه النوسطية بالنسبة للمقائد المتعلقة بالمخاطرة ، هذا النسو الواقعة العميدي . هذا التوازن قوامه ازالة احتمال اللهره الى القوة التوازن قوامه ازالة احتمال اللهره الى القوة التوازن قوامه ازالة احتمال اللهره الى القوة

 <sup>(</sup>٣) نظراً للاسباب الواردة اعلاه، فإن تحليل الاتساق المعرفي قد تركز على نلك العقائد المتعلقة بالصراع
 العمري \_ الاسرائيل وحدها .

العسكرية ، وهما الاحتمالان « المنطقيان » اللذان يترتبان على الصورة السلبية ( المتشددة ) للعدم .

فإن الموقع « المتوسطي » بالنسبة لمجموعة من العقائد كان اداة موازنة للموقع « المتشدد » بالنسبة لمجموعة اخرى . وبهذا المعنى ، فـإن جميع اجزاء النسق العقيمدي الناصري كانت « متسقة » ، رغم انها قد تبدو غير متسقة من وجهة نظر المنطق البحت<sup>())</sup> .

هناك ايضاً بعض النتائج التي يمكن أن تستخلص من الجدول رقم ( ٧ - ٤ ) :

ان العقائد الفلسفية كانت اكثر و انساقاً ، من العقائد الادائية ، فمتوسط اتساق العقائد
 الفلسفية يبلغ ١,١١ بينا يبلغ متوسط انساق العقائد الادائية ١,٢٩ .

ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الناصري كانت متساوية في درجة الاتساق مع
 العقائد الهامشية ، اذ نجد ان متوسط اتساق العقائد المركزية يبلغ ١,١٩ ، بينها ان متوسط اتساق
 العقائد الهامشية يبلغ ١,٢١ .

 ان العقائد المستقرة في النسق العقيدي الناصري ، كيا اتضحت من تحليل الاستقرار والتغير ، كانت اكثر « اتساقاً » من العقائد المتغيرة ، فمتوسط اتساق العقبائد المستقرة ببلغ
 ١,٠٥ ، بينها نجد ان متوسط استقرار العقائد المتغيرة ، يبلغ ١,٥٠ .

توضح لنا هذه النتائج ان هناك علاقة قوية بين استقرار اجزاء النسق العقيدي ، وبين اتساق تلك الاجزاء ، فكلما ازداد استقرار النسق العقيدي الناصري ، ازدادت درجة اتساقه الداخلي . بالنسبة لمعبد الناصر ، فقد أظهر نسقه العقيدي درجة عالية من الاستقرار ودرجة عالية من الانساق .

## ب ـ الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي الناصري

قدمنا أن الترابط السكوني بين اجزاء السق العقيدي يعني ان وجود نمط معين من الارتباط بين العقائد قوامه التواجد الآني للعقائد ، بمعني ان وجود عقيدة او مجموعة معينة من العقائد يصاحبه عادة وجود عقيدة او مجموعة اخرى من العقائد . لتحليل هذا الشكل من اشكال الترابط ، لجأنا الى الاسلوب المعروف باسم « التحليل الشرطي » Ocntingency analysis» . وهو اسلوب يمكن الباحث من استنباط نتائج عن بنيان النسق العقيدي من واقع نمط الوجود الآني

<sup>(</sup>٤) يجب ان نتذكر ان هذه هي المشكلة ذاتها التي واجهها هاركابي حين حاول ان يجلل اتساقى عقائد عبدالنناصر من وجهة نظر المنطق البحت ، متجاهلاً ان الاتساق قد يكون اتساقاً و منطقياً - نفسياً .

<sup>(</sup>٥) نظراً لطبيعة هذا الاختيار ، فقد اجرينا التحليل على عينة طبقية عشوائية من وثائق عبدالناصر . وتحتل هذه العبدين التحديل على عينة طبقية عشوائية من وثائق عبدالناصر التي استعملت فعالاً في تحليل المفسودن والترميز . كذلك فإنه نظراً لان الوثائق تتراوح في طولها في عدد الفقرات الواردة فيها ، كما أن مقارنة وثائق مختلفة الطول قد يؤثر في نتائج التحليل ، فقد اخترنا العبنة من بين الوثائق التي تحتوي خسين فقرة فاكثر .

للمقائد المكونة لهذا النسق ، وهو مبني على افتراض نظري قوامه انه اذا كان الوجود الآي للمقائد يتعدى المصادفة البحثة ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لوجود علاقات بين المقائد ، وبالمثل ، فإذا كان الوجود الآي للمقائد يرجع الى المصادفة وحدها ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لأن العقائد لم تكن مرتبطة ببعضها البعض في تفكير صانع القرار . وفي الحالة الاولى ، فإن ارتباط عقيدتين يعني ان وجود اي منها يعني وجود المقيدة الاخرى ، بمغى أن وجود المقيدة المحلفة بطبيعة العدد مثلاً يؤدي الى وجود المقيدة المحلفة بالاستراتيجية في ذهن القائد السياسي (١٠ ) ان ظل هذا التحليل يمكننا من معرفة الوجود الآي للعقائد ، دون أن نعرف توجه العلاقة الارتباطية ، اي ما أذا كانت العقيدتان مرتبطين ايجابياً أم سلبياً ، فنحن نعرف مثلاً أن التفكير في العدو يرتبط دائم بالاستراتيجية المناسبة إذا هذا العدو ، ولكننا لا نعرف اي نوع من التفكير في العدو يتبر اي نوع من الاستراتيجيات . بيد أن مثل هذا التحليل الاخير سيتضح لنا من القسم اللاحق عن الارتباط الدينامي بين اجزاء المنتبا الناصري (١٠) .

C. Osgood, "The Representational Model and Relevant Research Methods," paper presented at: (1) Work Conference on Content Analysis, Moniticall, III., 1955, Trends in Content Analysis: Papers of the Work Conference on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955, ed. liftel de Sola Pool (Urbana, III.: University of Illinois Press, 1959), pp. 58-65.

<sup>(</sup>٧) يجدر بنا أن نشير الى خطوات التحليل الشرطي المستعمل في هذا الجزء :

أ.. يبدأ التحليل الشرطي باحتيار وحدات التحليل ، وهي في هذه الحالة العينة الطبقية العشوائية الكونة من ٨٠ وثيقة والتي تمثل ١٠ بالمائة من الوثائق المرزة سنوياً .

ب ـ الحفلوة الثانية هي تحديد فئات التربيز ، وهي في حالتنا العقائد الفلسفية والادائية الواردة ي عقائد و النجج العمل ، .

ج ـ تكوين جدول رقمي من البيانات الحام هو الحطوة الثالثة . قوام هذا الجدول هو الارقام التكرارية لوجود كل عقيدة في كل من الونائل المختارة في العينة .

د ـ الهذف من هذا الجدرل هوتحديد ما اذا كانت كل عقيدة قد وجدت في كل وثيقة بحض المصادفة ام يما يتخداها ، ويجدد ذلك بمعرفة ما اذا كان تكوار العقيدة في الوثية ، يقل ام يزيد عن حريسط تكواراتها يكل الوثائق ، وذلك بقسمة التكوارات الكلية للمقيدة في كل الوثائق على عمد الوثائق ما يعطينا من وسط تكوار العقيدة في الوثيقة بقل عن متوسط التكوار ، فإنت تسبيله بكوارها علامة الناقص ، واذا كان تكوار العقيدة بين يدع متوسط التكوار في انتستيل بكوارها علاقة الوثائد .

هـ ـ يكن اذاً تحديد التواجد المترقع ( اي تلك التي يكن أن تعزى الى المصادفة وحدها ) • لكل زرجين من المشائلة من طريق ضرب نسب تواجد كل عقيدتين في الوائلق المختارة في العينة . فمنالاً اذا كانت المنقيدة () قد موردت في • كم بالمائة من الوائات ، بينها المقيدة ( س) وردت في • 7 بالمائة منها ، فإنه من المتوقع ان تتهاجد المقدنات أنناً محصر المصادفة وحدها في ٨ بالمائة من الوائلق نقط .

و \_ في نفس الوقت ، فإننا نحدد نسبة تواجدها الآني الفعلي ( اي كما وردت فعلاً في وثائق العينة ) ، وهي عبارة عن مجموع الوثائق التي تواجدت العقيدتان فيها ( علامة الزائل، مقسوماً على مجموع الوثائق فإذا كانت هذه النسبة الاعيرة ، اكبر من النسبة المتوقمة بحكم المصادقة ، قلنا ان تراجدهما يحمدى المصادفة =

يتضمن الجدول رقم (٧-٥) معاملات الارتباطات الشرطية بين عقائد عبدالناصر ، ويتضح من هذا الجدول ان المتوسط العام للمعاملات الشرطية في النسق العقيدي الناصري يبلغ ٥١,٠٠، كها ان ٦٣ بالمائة من المعاملات يعادل او يزيد عن ٥, ٠، وهي النسبة التي تشير الى وجود ارتباطات تتعدى المصادفة البحتة . وتشير هذه النتائج الى ان « تماسك » اجزاء النسق العقيدي الناصري العام تماسكاً متوسطاً . وتشير هذه النتائج الاولية الى وجود نمط معين من الارتباط بن شتى اجزاء النسق العقيدي الناصري ، بمعنى ان التعبير عن العقائد في الوثائق لم يخضع للمصادفة العشوائية ، ولكنه كان تعبيراً عن 1 نسق 8 محدد من العقائد قوامه ارتباط التعبير عن مجموعة من العقائد بالتعبير عن مجموعة اخرى ملازمة بالاضافة الى تلك النتيجة ، يمكن أن نستخلص ثلاث نتائج مهمة من الجدول رقم (٧٠٥) النتيجة الاولى ، هي ان العقائد الناصرية لم تكن متساوية في درجة ترابطها السكوني ، فإذا حسبنا عدد المرات التي يرتبط فيها وجود عقيدة بباقي العقائد من واقع الجدول رقم (٧ ـ ٥) ، وكما هو مبينٌ في الجدول رقم (٦٠٧ ) ، لوجدنا ان العقيدتين المتعلقتين بالمسالـك السياسية وبالاستراتيجيات ، كانتا اكثر عقائد عبد الناصر ترابطاً مع باقى العقائد ، بمعنى ان وجودهما يعني وجود تسع عقائد اخرى في تفكير عبد الناصر . فالتعبير عن الاستراتيجية السياسية مثلًا كان يعني التعبير عن كل العقائد الاخرى (عدا تلك المتعلقة بالنظام الدولي ودور القــائد السياسي ) ، بينها نجد ان التعبير عن عقيدة دور القائد السياسي يرتبط فقط بالتعبير عن عقيدة واحدة هي المسلك السياسي .

النتيجة الثانية تعلق بالتماسك الداخلي للمجموعة الفلسفية من العقائد في مواجهة المجموعة الفلسفية يصل المجموعة الفلسفية يصل المجموعة الفلسفية يصل الى ٢٠,٤٠، بينها يصل التماسك الداخلي للمجموعة الادائية الى ٢٠,٤٠، بعنى ان المجموعة الادائية الى ٢٠,٤٠، بعنى ان المجموعة الادائية كانت اكم قاسكاً من المجموعة الفلسفية .

ز - اذا ثبت ان نسبة التواجد الفعلي تنخطى المصادفة وحدها فإننا لا نكتفي بذلك ، وإنما نجري
 اختباراً الأهمية هذا التواجد وهو في هذه الحالة ;

٢ × عدد الوثائق التي تتواجد العقيدة (أ) والعقيدة (ب) فيها
 عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (أ) + عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (ب)

فإذا كان التواجد الآل غير ذي اهمية معنوية، فإن السبة ستكون صفراً ، وإذا كان التواجد الآلي ذا اهمية معنوية ، فإن النسبة ستقتوب من الواحد الصحيح . وقد فررنا أن نعتير كل النسب التي تزيد عن ٥ ، . نسباً تعبر عن اهمية معنوية ، اي ان العقيدتين تتواجدان آنياً نعبيراً عن غط حقيقي لا يرجع الى محض المصادفة .

ويكشف عن نمط معين ، اما اذا كانت هذه النسبة اقل من النسبة المتوقعة ، قلنا ان تواجدهما هو محض مصادفة .

جدول رقم (٧ - ٥) العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري

| التكتيك | المخاطرة | لاسترائيجيات | المالك | اختيار افلدف | دور القائد | <u>`</u> | التفاؤل | النظام الدولي | ينا  | البانة |                |
|---------|----------|--------------|--------|--------------|------------|----------|---------|---------------|------|--------|----------------|
|         |          |              |        |              |            |          |         |               |      |        | السياسة        |
| 1       |          |              |        |              |            |          |         |               |      | ۰,۰۳   | العدو          |
| 1       |          |              |        |              |            |          |         |               |      | ٠,٢٦   | النظام الدولي  |
| ļ       |          |              |        |              |            |          |         | ٠,٥٥          | ٠,٥٩ | •      | التفاؤل        |
| 1       |          |              |        |              |            |          | •       | ٠,٣٥          | ٠,٥٦ | ٠, ٤٠  | التنبؤ         |
| ł       |          |              |        |              |            | ٠,٣٥     | ٠,٣٤    | ٠,٢٦          | •    | ٠,٣٥   | دور القائد     |
| ĺ       |          |              |        |              | •          | •        | ٠,٥٩    | ٠,٣٤          | ٠,٥٩ | ٠,٣٦   | اختيار الهدف   |
| i       |          |              |        |              | .,01       | ٠,٥١     | ٧٢,٠    | ٠,٣٣          | ٠,٦٢ | ٠,٠٠   | المسالك        |
|         |          |              | ٠,٥٢   | ٠,٥٢         | ٠,٤١       | ٠,٥٥     | ٠,٥٠    | •             | 17.1 | ٠,٥٦   | الاستراتيجيات  |
|         |          | ۸۰,۰         | ٠,٥٣   | ٠,٥٢         | ۸۳,۰       | ٠, ٤٠    | 17,1    | •             | ٠,٦۴ | ٠,٥٥   | المخاطرة       |
| ٠,      | ٥٢       | ٠,٥٤         | ۰,۳۵   | ٠,٥٢         | ۲۳, ۰      | ٠,٢٨     | ٠,٤٠    | ٠,٢٧          | ٠,٥٠ | .,04   | التكتيك        |
| .,      | ŧ        | ۳٥,٠         | ٠,٦٣   | ۱۷, ۰        | ٠,٢٦       | •        | ٠,٦٨    | •             | ٠,0٤ | ۰,۵۷   | القوة العسكرية |

ملاحظة عامة : تشير العلامة وه ، الى التواجد بحكم المصادفة البحتة .

اما النتيجة الثالثة التي يمكن أن تستقى من الجندول رقم (٧-٥) ومن الجندول رقم (٧-٦) فهي الجندول رقم (٧-٦) فهي المقالة القلسفية ، والمقالة القلسفية ، ولكنا المقالد الادائية لم نظهر فقط قاسكاً مع باتي اجزاء النسق المقيدي النساصري عن العقائد الفلسفية . فالعقائد الادائية كانت مترابطة بمعني الرجود الآن مع اي عقيدة اخرى في النسق العقيدي الناصري ، اما العقائد الفلسفية فقد كانت مترابطة مع ٢٦ عقيدة اخرى فقط . وهذا يوضح لنا أن العقائد الادائية اظهرت تماسكاً داخلياً بين شتى اجزائها ، كما أظهرت ترابطأ خارجياً يوضع لنا ما لعقائد المنسفية .

إن اهمية التحليل الشرطي لا تتوقف فقط عند مجرد معرفة ان هناك انحاطاً من الارتباطات بين عقائد القائد السياسي ، ولكنه يكننا أيضاً من معرفة ماهية تلك الاتحاط ، وكيف تؤثر في بعضها البغض ، يتحليل الملاقات الشرطية الارتباطية الواردة في الجدول رقم (٧٠د) ، وباستعصال الاسلوب المعروف باسم و تحليل المجاسيم ، Cluster Analysis عكننا من الشوصل الى نتيجة مؤداها أن النسق العقيدي الناصري كان يتمحور حول ثلاث مجموعات من العقائد التي يمكن تشبيه كل منهابالعنقود، ونقصد هنا بالعنفود مجموعة من العقائد تحدث سوياً وأنها بدرجة معينة من المنوة ، يترتيب واعادة ترتيب المعالمات الواردة في الجنول رقم (٧ده) ، توصلنا الى ثلاثة عناقيد اساسية من العقائد وهي مبينة في الشكل رقم (٧-١) .

جدول رقم (٧ -٦ ) عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة حسب علاقاتها الشرطية ببعضها البعض

| عدد علاقاتها الشرطية | العقيسدة                |
|----------------------|-------------------------|
| 4                    | ١ ـ المسالك             |
| 4                    | ٢ - الاستراتيجيات       |
| ۸                    | ٣ ـ العدو               |
| ٨                    | ٤ ــ اختيار الهدف       |
| ٨                    | ٥ ـ المخاطرة            |
| ٧                    | ٦ ـ التفاؤل             |
| ٧                    | ٧ ــ القوة العسكرية     |
| ٦                    | ٨ ـ العالم السياسي      |
|                      | ٩ ـ التكتيك             |
| ٣                    | ١٠ ـ التنبؤ السياسي     |
| ١ ١                  | ١١ ــ النظام الدولي     |
| ١                    | ١٢ ـ دور القائد السياسي |
|                      |                         |

شكل رقم (١-٧)

المجموعات العنقودية في النسق العقيدي الناصري

| المخاطرة | الاستراتيجيان    | المالك | اخبار المدف             | Ī,           | التفاؤل | <br> Iute   | 1,1                  |                                          |
|----------|------------------|--------|-------------------------|--------------|---------|-------------|----------------------|------------------------------------------|
|          |                  | ٤      | 1.,07                   | -,01<br>-,00 | ·,04    | .,09        | .,01                 | اختيار الهدف<br>المسالك<br>الاستراتيجيات |
| .,04     | ·, 0 A<br>·, 0 E | ۰,۵۳   | -, 07<br>-, 07<br>-, VI | ]            | ·,7£    | ·, ٦٣<br>-, | 7,07<br>7,07<br>1,07 | المخاطرة<br>التكتيك<br>القوة العسكرية    |

المجموعة العنقودية من العقائلا ، وهي المسماة المجموعة أ في الشكل رقم (١-٧) تضم العقائد الفلسفية المتعلقة بطبيعة العالم السياسي ، صورة العدو ، والتفاؤ ل السياسي متشايكة مع العقائد الادائية الست بدرجة عالية من القوة الارتباطية ، بيد ان هناك استثناءين يردان على هذا النسيج العنقودي من العقائد ، وهماعدم ارتباط العقيدة الفلسفية الاولى ( العالم السياسي ) بالعقيدة الادائية الاولى ( اختيار الهدف ) واستقلال عقيدة الثفاؤ ل السياسي عن عقيدة التكتيك السياسي .

المجموعة العنقودية الثانية المسماة ب في الشكل رقم (١٠٠٧) ، تضم ثلاث عقائد ادائية ( المسالك السياسية ، الاستراتيجيات ، والمخاطرة السياسية ) متشابكة مع العقائد الفلسفية الست ( عدا عقيدة النظام الدولي ) واختيار الهدف . هذه المجموعة العقيدية توضح ان تعبير عبد الناصر عن رؤية معينة للعالم السياسي وللعدو ، وتفضيله لمسلك عدد لاختيار الاهداف كان غالباً ما يرتبط بالتعبير عن مسالك واستراتيجيات عددة لتحقيق تلك الإهداف .

اما المجموعة العنقودية الثالثة المسمائزالمجموعة حر) الشكل رقم (١-٧) فهي مجموعة ادائية بحتة ، ونعبر مرة اخرى عن التلاحم الوثيق بين اجزاء المجموعة الادائية من العقائلد ، وتوضع تلك المجموعة ان هناك نمط أمن الوجود الآني بين المسائلك السياسية والاستراتيجيات من ناحية ، وبين قبول المخاطرة السياسية ، وتحديد التكتيك السياسي ، ويليل الى استعمال القوة العسكرية ، بعبارة اخرى ان تحديد مسائلك واستراتيجيات في تفكير عبدالناصر ، كان يجمع عادة تنفيذ تلك المسائلك والاستراتيجيات .

هذه المجموعات العنقودية الثلاث تشير الى ان هناك ثلاث بجموعات من العقائد متماسكة داخلياً ، بمعنى وجودها الآي بطريقة تمطية ونظامية . ويتضح ذلك اذا نظرنا الى قوة التماسك الداخلي لكل مجموعة ، فالمجموعة الاولى متماسكة بنسبة هه ، ، ، والمجموعة الثانية متماسكة بنسبة ٨٥ ، ، ، والمجموعة الثالثة متماسكة بمعدل ٥٥ ، ، ") . ويمكن تصمير هذا النمط المتماسك من العقائد في الشكل رقم (٧.٧) ، والذي يوضح مرة انحرى ان هناك نسيجاً متشابكاً من العلاقات الجدلية داخل النسق العقيدي الناصري ، وان عبدالناصر كان يعبر عن مجموعات متماسكة من العقائد .



(٨) الارقام الواردة بالنسبة لكل مجموعة هي متوسطات معاملات الارتباطات الشرطية لعقائد كل منها .

واخيراً لنا أن نتساءل عن العلاقة والارتباط الواضح بين عقائد النسق العقيدي الناصري ، وبين مركزية واستقرار تلك العقائد . والواقع ان مقارنة العقائد المركزية الست الواردة في الجدول رقم (٢-٧) ، والعقائد التي اظهرت قدراً اكبر من الترابط الشرطي والواردة في الجدول رقم (١٠٧) ، توضح لنا ان خساً من العقائد المركزية ، نظهر ايضاً بين العقائد الست الاكثر تسرابطاً . فالعقائد التعلقة بساحدو ، النشاق ل السياسي ، اختيسا الحدف . المسالك والاستراتيجيات كانت من اكثر العقائد الناصرية مركزية (مقاسة بالتكرارية ) ، ومن المثائد الناصرية تراولية العالمية بين مركزية العقائد وترابطها ، اذا حاولنا قياساً الارتباط بين مركزيتها ، وعلى المقائد نفسها مرتبة حسب ترابطها ، لوجدنا المعائد مركزية ، هي ايضاً العقائد الامرتباط يصل المل الارتباط يصل الم الارتباط يصل المقائد الاكثر مركزية ، هي ايضاً العقائد الاكثر وإيطاً؟) .

من ناحية اخرى ، فإن مقارنة العقائد الست الاكثر استقراراً والمبينة في الجدول رقم ( ٢-٧ ) ، توضع ان ثلاث عقائد (٣-٧ ) ، توضع ان ثلاث عقائد (٣-٧ ) ، توضع ان ثلاث عقائد المتعلقة بالعالم المتعلقة بصورة العدو ، فقط كانت من بين اكثر المعلقات المتعلقة بالعالم السياسي ، واختيار الهدف ، بينم ان العقائد المتعلقة بالعالم السياسي ، النظام الدولي ، وتبشية المحلمة المعلقة بالعالم السياسي كانت مستقرة ، ولكنها غير مترابطة شرطياً ، ويتضح ذلك مرة اخرى من قطيق معامل سبيرمان الترتيبي على العقائد مرتبة حسب درجة ترابطها ، والمقائد ذاتها مرتبة حسب درجة ترابطها ، والمقائد ذاتها موتبة استقرار ومرونة المقائد ، وترابطها الحليل يصل الى ١٠ , ٠ ، وهوما يشير الى عدم وجود علاقة بين استقرار ومورنة المقائد ، وترابطها الحليل مع المقائد الاخرى .

#### ج ـ الترابط الدينامي بين اجزاء النسق العقيدي الناصري

خلصنا في المبحث السابق الى ان تعبير عبدالناصر عن عقائده السياسية اتخذ شكل التعبير عن عجاميع من العقائد ، وجذا الشكل فإن عقائد عبدالناصر كانت مترابطة . بيد ان الترابط المقيدي قد يأخذ شكلاً دينامياً ، بعين ان العقائد التغير في الوقت نفسه ، اي ان التغير في مفهوم عفيدة معينة ، يؤدي الى تعتبر عائل في مفهوم بعض العقائد الاخرى . بهجلاً المحنى يصبح النسق المقيدي كتلة دينامية من العقائد ، بعيث ان التغير في جزء من اجزائه ينتج آثاراً طردية وعكسية متفاوتة في اجزاء النسق الاختبال العربياً الشرابط الدينامي في النسق العقيدي الناصري ، لجأنا الى التحليل الارتباطي ، وهو يسمح لنا بمعرفة ارتباط التغير في عقيدة بالتغير في عقيدة المتربط عثيدة اخرى بعيث ان ازدياد قوة معامل الارتباط بين اي عقيدتين يصبح مؤشراً لقوة الترابط بينها .

ويوضح الجدول رقم (٧ـ٧) معاملات الارتباط بين كل زوجين من عقائد عبد الناصر .

 <sup>(</sup>٩) هذه النتيجة تؤيد الفرضية الواردة في ادب تحليل المضمون والتي تقول ان تكرار الاشارة الى الرموز هو مؤشر صادق لعمق الارتباط بتلك الرموز .

من هذا الجدول ، يمكن استخلاص بعض النتائج العامة عن نمط النرابط الـدينامي في النسق العقيدي الناصري .

جدول رقم (٧-٧) معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية

|                                       | ريه                                      | هاند انناص                     | رساط ہیں انعا                                                                      | ساسر ک ا                                                                   |                                        |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستر انيجيات<br>المخاطرة<br>النكتيك | انحيار الهدف<br>المسالك                  | دور القائد                     | التفاؤل السياسي                                                                    | العدو<br>النظام الدولي                                                     | العالم السياسي                         |                                                                                                                                                       |
|                                       | - · , · a _ · , 1 ·<br>_ · , 1 £ · , 1 ì | .,07<br>.,.9<br>-,.44<br>-,.47 | 7,,' 73,' 17,' 71,' A7,' -17,' 12,' -7,' 2,' -7,' -7,' -7,' -7,' -7,' -7,' -7,' -7 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | Y2, Y<br>- YY, - P<br>- O0, Y<br>- P2, | طيعة العدو النظام الدولي النظام الدولي النقاق السياسي تتبؤية السياسة اختيار المدف اختيار المدف الاستراتيجيات المنتطرة التكتيك المسكرية القدة العسكرية |

١ - ان مفهوم عبد الناصر للعالم السياسي كان مرتبطاً بشكل دينامي مع بعض العقائد الناصرية الاخرى . فالمفهوم الصراعي للعالم السياسي لدى عبد الناصر ، ارتبط ايجابياً بتزايد قوة النغاؤ ل السياسي بامكانية تحقيق الاهداف السياسية بعبدة المدى ، ويتزايد قوة الفهوم الايجابي النشيط للحوار القائد السياسي في الحركة التاريخية الاجتماعية ، ويتزايد قوة الفهم الايجابي النشيط بضرورة اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية . ومن ناحية اخرى ، فإن الفهم الصراعي كالعالم مرتبطاً بشكل دينامي سلمي مع عثائد اخرى . فتزايد قوة اللغهوم السراعي كالعالم مرتبطاً بشكل دينامي سلمي مع عثائد اخرى . فتزايد قوة اللغهوم السراعي للعالم السياسي ، ارتبط دائم بتناقص قوة الاقتناح بضرورة اللجوء الى سلك الدفعة القوية في تحقيق الاهداف ، وتناقص قوة الاقتناح بجدوى اللجوء الى القوة العسكرية . فقد اتضح لنا من التحليل الوصفي للعقائد الناصرية ، ان النظرة الصراعية الناصرية للحياة السياسية كان يصاحبها نظرة في الحركة الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعه ، كما أن عليه أن يختار اهدافا قصوى بينا عليه ان يسلك تدرجية لتحقيق المحافظة للحياة السياسية السياسية المربية المورية المياسية المربية وتوجيهها في المساسية العربية وتوجيهها في المساسية العربية وتوجيهها في المساسية العربية الوحدة الدستورية العربية المطلوب ، وضرورة التركز على اختيار اهداف عكنة التحقيق في العلانات العربية . بيد ان المطلوب ، وضرورة التركز على اختيار اهداف عكنة التحقيق في العلانات العربية . بيد ان المطلوب ، وضرورة التركز على اختيار اهداف عكنة التحقيق في العلانات العربية . بيد ان

المفهوم التوافقي الناصري للسياسة العربية لم يرتبط بترجيح كفة القوة العسكرية او اسلوب البليتز في التعامل مع العرب.

٢ - ارتبط المفهوم الناصري للعدو السياسي ارتباطاً جدلياً ببعض العقائد السياسية الناصرية . فمن ناحية ، نجد ان تزايد كتافة المنظور العدائي لطبيعة العدو ارتبط ايجابياً بقوة النفلؤ لى السياسي باحتمال تحقيق الاهداف السياسية الزاعة فلذا العدو . ومن ناحية اخرى ، فإن تزايد كتافة النظرة العدائية للعدو ، ارتبطت بتناقص التركيز على اسلوب البلينز ، وعلى جدوى اللجوء الى القوة المحدكية في مواجهة هذا العدو . والواقع ان هذه التنجية الاخيرة مهمة للغاية ، فرغم الصورة الناصرية السلبية لاسرائيل باعتبارها دولة توسعية في المقام الأول ، فإن عبدالناصر كان شديد الحذر في انتعامل مع اسرائيل ، وأكد مواراً على الإساوب التدرجي واستبعاد القوة المسكوية .

٣ ـ ارتبطت كثافة وقوة النظرة التفاؤ لية الى احتمالات تحقيق الاهداف السياسية ، ايجابياً ، بكتابياً ، بكتابة وقوة الاعتقاد بقدرة عبدالناصر على توجيه التطورات الاجتماعية ـ الاقتصادية في المجتمع المصري ، وسلبياً بالتأكيد على اتباع سياسات تتضمن قدراً كبيراً من المخاطرة السياسية .

الواقع ان هذا النمط من الارتباط الدينامي كان واضحاً ومستمراً في النسق المقيدي الناصري . فعبد الناصر لم يكن متفائلاً ازاء احتمالات تحقيق الوحدة الدستورية العربية ، كما لم يكن متأكداً من قدرته الذاتية على ترجيه النطورات السياسية في الوطن العربي، وفي الوقت نفسه فإن المجال العربي هو المجال الوحيد الذي سمح فيه عبدالناصر باتباع سياسات خارجية تنضمن قدراً من المخاطرة السياسية ، بينا نجد ان نظرته النفاؤ لينة ازاء المصراع العربي ـ الاسرائيلي ارتبطت بحدر بالغ في اتباع سياسات تنضمن ال قدر من المخاطرة السياسية .

هذه العلاقات الدينامية يمكن تصويرها شكلياً في الشكل التالي :



تصوير للعلاقات الدينامية بين العقائد الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية الناصرية ا

توضح لنا مجموعة الانحاط التفاعلية والعملاقات الارتباطية بين اجزاء النسق العقيمدي الناصري ، ان اطلاق وصف « نسق ، على عقائد عبدالناصر ، لم يكن من قبيل المجاز ، وإنما كان تعبراً عن مجموعة النفاطات الارتباطية بين مجموعة العقائد التي انتمى اليها عبد الناصر . نلاحظ تلك المتبعة بشكل اوضح اذا حاولنا التوصل من خلال النحليل الارتباطي الى مجموعة الابعاد الاساسة والانماط البنائية التي تحدد جوهر النسق العقيدي الناصري ، وهو موضوع المبحث الذال.

#### د ـ المحاور الهيكلية للنسق العقيدي الناصري

يقصد بالمحاور الهيكلية غط تزنيب العلاقات بين الابعاد والخصائص الرئيسية التي تشكل في مجموعها جوهر الظاهرة على التحليل . وفي حالة النسق العقيدي الناصري ، فإنها تعني كيف تتمحور العقائد مع بعضها البعض - بشكل دينامي - في اطار بجموعة علودوة من المحاور ، التي يمكن من خلالها التعرف على ماهية النسق العقيدي ، والعلاقات الارتباطية داخل لى حور . الاسلوب المثالي للتوصل الى تلك المحاور ، هو الاسلوب المعرف « يتحليل العوامل ، Factor و Analysis ، وقد قينا بتطبق هذا البرنامج على المعاشدت الارتباطية بين كل زوجين من العقائد الاثنق عشرة ، عا انتهى بنا الى خسة محاور رئيسية موضحة في الجدول وقم (٧ ـ ٨) .

يوضح هذا الجدول ، انه يمكن استخلاص خمسة محاور ( عوامل ) رئيسية من الاثنتي عشرة عقيدة محل التحليل ، كل محور من هذه المحاور بعرف جزءاً من التباين والخصائص الكلية للنسق العقيدي ، بحيث ان المحاور كلها تعرف النظام الكل وتحدد جوهره(١٠) .

#### ١ ـ المحور الفلسفي

هذا المحور هو اهم المحاور في النسق العقيدي الناصري اذانه وحده يتضمن ثلث التباين في هذا النظام . يرتبط بهذا المحور بشكل ايجابي مجموعة العقائد المتعلقة بطبيعة العالم السياسي ، التغاؤ ل السياسي ، دور القائد في الحركة التاريخية ـ الاجتماعية بـالاضافـة الى مسلك اختيار الهدف .

#### ٢ ـ محور العدو

يلي المحور الفلسفي في الاهمية ، محور العدو لأنه يتضمن فقط ٢٣ بالمائة من النباين في النسق العقيدي الناصري ، ولكنه يكشف عن نمط شديد الاهمية ، أشرنا البه آنفاً في التحليل الوصفي ويتأكد في هذا المحور بالتحليل الاحصائي ، وهو ان هذا المحور يرتبط به بشكل ايجابي وقوي بالعقيدة المتعلقة بطبيعة العدو السياسي ، ولكنه يرتبط به بشكل سلبي وقموي ايضاً بالعقيدة

<sup>(</sup>١٠) في هذه الحالة بقال ان كل عقيدة لها قوة تحميل (Loading) معينة على كل عور. ويُومز الى قوة التحميل يمامل معين ، وكلها إذوادت قيمة للمامل ، ازدادت قوة التحميل ، يحين ان العقيدة تسمم بمقدارقيمة المعامل في تعريف خصائص هذا المحور . وقد يكون هذا التحميل سلبياً ، يحين أنه يرتبط سلبياً مع باقي العقائد ذات التحميل الإنجابي ،

المتعلقة بالمسالك السياسية . معنى ذلك ان المفهوم الناصري السلبي للعدو السياسي ( اسرائيل ) ، كان يقترن دائماً بالتحذير من انتهاج مسالك قوامها التنفيذ الفوري للاهداف السياسية إزاء هذا العدو .

#### ٣ ـ المحور الادائي / الفلسفي

هذا المحور ، وإن كان يمثل ع. ﴿ ١٩ بالمائه فقط من التباين في النسق العقيدي الناصري ، الا انه يكشف عن نمط معين مؤداه أن أيمان عبد الناصر بتنبؤ ية الحياة السياسية ، بمعنى وجود حتمية تاريخية معينة ستنبهي حياً الى تحقيق الاهداف السياسية التقدمية ، ادى به الى الايمان بضرورة الحتيار اهداف قصوى للحركة السياسية تتسق مع الحتمية التاريخية ، حتى وإن كان تحقيقها في المدى المتوسط قد يبدر بعيد المتال . ويتضح ذلك من التحميل الايجابي القوي بين هذا المحور ، وين العقيدتين المتعلقين بالتنبؤ السياسي ، واختيار الهدف .

#### ٤ \_ محور الاستراتيجية السياسية

يكشف التحميل السلبي القوى بين هذا المحور وعقيدة الاستراتيجية السياسية ، والتحميل الايجابي القوي بين هذا المحور وعقيدة التكتيك السياسي ، ان اعتقاد عبدالناصر بضرورة اتباع استراتيجية ردعية ازاء اسرائيل او استراتيجية عدائية تجاه باقمي الاعداء السياسيين في المطقة العربية لم يكن يعني اتباع تكتيكات حركة سريعة من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجية . ويؤكد هذا المحور مرة اخرى النعط الذي كشفه محور العدو .

#### ٥ ـ المحور الدولي

يكشف هذا المحور عن رفض عبدالناصر اتباع سباسات تتضمن قدراً من المخاطرة السياسية ، عندما يواجه بعلاقة صراعية . ذلك ان التحميل الأيجابي القوي لعقيدة المخاطرة السياسية ، والتحميل السلبي القوي لعقيدة طبيعة النظام الدولي ( صراعية / توافقية ) على هذا المحور . إن ادراك عبد الناصر لوجود علاقة صراعية ( كالصراع العربي / الاسرائيلي ) ، كان يثير لديه عقيدة غاوف اتباع سياسات تتضمن غاطرة سياسية . وان كان هذا المحور هو اقل المحاور الحمية اذا أنه يمثل ٩٠,٧ بالماثة فقط من التباين الكلي في النسق العقيدي الناصري .

هذه المحاور الخمسة يمكن تلخيصها كما يلي :

المحور الاول: ( السياسة + التفاؤ ل + دور القائد + اختيار الهدف ) - القوة العسكرية

المحور الثاني : ( صورة العدو + التفاؤ ل السياسي ) - المسالك

المحور الثالث : ( التنبؤ + اختيار الهدف + المسالك )

المحور الرابع : ( التكتيك ) - الاستراتيجية

المحور الخامس : ( النظام الدولي ) - المخاطرة .

جدول رقم ( ٧- ٨ ) تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري

| العقيسدة                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                     | العاميل                                                                     |                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                           | 1                                                                   | ب                                                                   | ج                                                                           | ٠                                      | _    |
| طبعة العالم السياسي طبيعة العالم السياسي الطبعة العدو النظام الدولي التعاول السياسي دور الفائد السياسي اختيار الهدف الاسترائية المسالك المسالون المتحاطرة | (',4E7) ','TT ',1'E (',EAY) ','AL (',TET) (',TTE) ',TTE ',TTE ',TTE | .,.\E (.,VT4) .,.4E (.,TAY) .,.Y4 .,.\V .,.07 (.,VEY-) .,.70 .,.Y4A | ·, YIV- ·, IVT ·, II- ·, ·· E (·, AYE) ·, Yo4 (·, OEY) ·, 'VE ·, IIY ·, IIO | ************************************** |      |
| ألقوة العسكرية (//) اهمية المحور (//)                                                                                                                     | (*, 29 · -)<br>#£, £1                                               | ·,177-                                                              | 19,51                                                                       | 17,11                                  | 1,71 |

المعاملات الموضوعة بين قوسين هي المعاملات ذات قوة تحميل قوية .

من هذه المحاور بمكن استخلاص نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري . هذا النموذج يتكون من مجموعة محددة من العقائد المترابطة والتي اظهرت قـدواً كبيراً من المركزية والاستقرار ، والتي تحدد جوهر الفكر العقيدي الناصري .

والواقع ان المحور الاول يشكل جوهر التوجه الفلسفي لعبد الناصر ، والذي يتحصل في التحليل الصراعي للسياسة ، النظرة التفاؤلية للإهداف السياسية ، الدور الايجابي للقائد السياسي ، واختيار الإهداف السياسية القصوى . اما المحاور الثاني والرابع والحاسس ، فياتما السياسية المحدو لدى تستخلص جوهر التوجه الادافي لعبدالناصر ، وهي تشير الى ان الصورة السلبية للمدو لدى عبدالناصر ، واعتناقه استراتيجية ردعية ، رغمليله الصراعي للسياسة الاقليمية ، كل ذلك كان غالبًا ما يربط بأدوات وقائية لازالة احتمال اتباع سلوك معامر كتيجة منطقية لتلك المعائد ، وبالذات المسالك التدريجية ، التكتيك والسلوك المؤجل ، وتفادي السياسات التي تنضمن مخاطرة سياسية كبيرة . والاهم من ذلك كله ، وفي كل المحاور ، فإن الوزن النسبي لمحور صورة العدق يوجوهره المهام المعائد عالموجور الفلسفي وجوهره م المهادل والمؤد المسكرية مرتبطين عكسياً . فمن الواضع من الجلدل وقم (٧ ـ ٨ ) ابا وزن عور الفلسفي حوال ٢٤ بلئاتة ، بيناكان وزن المحور الفلسفي حوال ٢٤ بلئاتة .

والواقع ان هذه النتيجة تؤكد ان اعظاء وزن كبير لصورة العدو السلبية لدى عبدالناصر ،

كما هو الحال في كثير من الكتابات الغربية ، يؤدي الى تشويه التوجه الرئيسي للنسق العقيدي الناصري ، ذلك التوجه الذي يتحصل في المركز الرئيسي الذي تحتله استراتيجية اختيار الهدف السياسي ، والاجراءات الوقائية الموضوعة على تحقيق الاهداف السياسية بوضعها في اطار المفهوم التاريخي ـ الصراعي للعالم السياسي ، اكثر من ذلك ، فإن تحميلات العوامل تشيرالى ان العناصر الرئيسية المكونة للسياسة الملحلية والعالمية ، الرئيسية المكونة للاهداف نظراً لاتساقها مع تبار الحتمية التاريخية ، واختياره اهداف قصوى ، وفي نظرته العدائية ـ السلبية لاعدائه . هذه المجموعة المحدودة من المقائلة المركزية والمستقرة والمترابطة ذاتياً ، كانت مرتبطة بمجموعة من المقائلة الادائية المخصصة لموازنة المجموعة الألولى من المقائد وقوامها التدرجية والمحاولة والحقال كالمسلك الرئيسي لتحقيق الهذف ، الردع كالاستراتيجية الامثل فضيط سلوك العدو ، وتفادي الربط بين الهدف الاقصى والسلوك المغامر .

## ثالثاً: الانساق العقيدية الفرعية الناصرية

ما قدمناه حتى الآن هو نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري يتضمن مجموعة محدودة وأساسية من العقائد بعلاقاتها الدينامية الايجابية والسلبية . بيد ان هذا التحليل لا يكشف عن حقيقة اخرى ، وهي ان السنق العقيدي الناصري الكلي ، باعتباره نظاماً في المقام الاول ، قد تضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرعية التي يتضمن كل منها مجموعة من العقائد المتمحورة حول قضية معينة ، او التي يتفاوت توجه كل منها طبقاً للغضايا التي يتناولها عبد الناصر . بيد ان هذه الانساق الفرعية لا تشكل ـ كها أوضحنا ـ أنساقاً مستقلة ، ولكنها تشكل نسقاً واحداً بعلاقاته المداخلة .

يمكن التمييز بين خسة انساق عقيدية فرعية في داخل النسق العقيدي الناصري العام:

النسق العقيدي ه العربي - الاسرائيلي ه، ونسق ه السياسية ه ، النسق المقيدي ه العربي ه ،

الانساق العقيدي ه العربي - الاسرائيلي ه، ونسق ه السياسية ه ، النسق المقيدي ه العربي - الاسرائيلي ه، ونسق ه السياسية الحارجية العامة ه ، تضاوتت هذه الانساق الفرعية الخمسة من حيث درجة البساطة والتركيب ، ومن حيث درجة التشدد والتوسط التي يتميز بها كل من تلك الانساق . فنسق العدو الداخلي كان يتعلق أساساً بالتعامل مع الاعداد المسياسيين في الداخل ، وكان هذا النسق نسقاً شديداً في بساطته وفي تشدده . فلم يتضمن هذا النسيس الغرعي سوى عقيدتين كيا هو واضح من الجدول وقم (٧ - ٩ ) ، تتحصلان فيها يمكن ان نسميه العلاقة الصفرية مع العدو ، اي علاقة المتصرو المهزوم ، والعقيدة الاولى هي مفهوم للعدو السياسي باعتباره عمراً يعدف الى تصفية الكاملة . المعيدا لناصر نظر دائم الى المعارضة السياسية الداخلية ، ومن فم ، فإن عبد الناصر لم ير بالا لتعابره احتمال وجود معارضة السياسية . ومن قم ، فإن عبد الناصر لم ير جالا للتعابش مع المعارضة السياسية . ومن قم ، فإن عبد الناصر لم ير جالا لتعابش مع المعارضة السياسية الداخلية . وكانت استراتيجية دائما على مصحق المعارضة السياسية .

جدول رقم (٧ ـ ٩ ) الانساق العقيدية الفرعية الناصرية

| į                  |                        | المكرية                           |                             | المسكرية                        | مشرط الاسادر باستعماها    |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| القرة المسكرية     |                        | تفادي الليموء الما القوة          |                             | نفاده اللحدواة الدة             | القوة المسكرية اداة , دع  |
|                    |                        |                                   |                             |                                 | والعمل السائع لأوابه      |
| التكتيك السياسي    |                        | تجنب العمل السابق لأوائه          |                             |                                 | عنادي الاستفرار الاسرائيل |
| يوفيت المهلمي      |                        |                                   |                             | توقيت الوحدة المرية             | توقبت غوير فلسطال اساسي   |
| المخاطرة السياسية  |                        |                                   | حتمية المحاطرة السباسية     | امكائبة المخاطرة السياسية       | حطر المحاطرة السياسية     |
| الاستراتيجيات      | تصفية المارضة الداعلية |                                   | التوفيق المبادل             | ددع وتصعية الرجعية العربية      | ردع اسرائيل               |
|                    |                        | 3                                 |                             | عهيد الطريق للوحدة العربية      | عهيد الطريق لنحرير ملسطي  |
| المالك             |                        | ولخن مع تعليل الاساليب            |                             | النخلي عن الأهداف القصوى        | الاساليب وليس الأحداف     |
| احجار اهدف         |                        | امداف فصوى فقط                    | امداف تصوى نقط              | الاهداف الممكنة بدون            | الأمداف القصوى مع تعديل   |
|                    |                        | التتمية بالتعاون مع الجماهير      |                             | و المفركة المسبلسية العربية     |                           |
| دور القائد السياسي |                        | القائد يكنه التأثير في            |                             | عبد الناصر لا يكنه التأثير      |                           |
|                    |                        |                                   |                             | الدائري في الناريخ العرب        | فلسطين سنعور              |
| التتيؤ السياسي     |                        | الحتمية التاريخية التقدمية        |                             | النعط الحتمي التقدمي            | التاريخ العرب ينبىء بأن   |
|                    |                        |                                   |                             | في المدى الطويل فقط             |                           |
| التفاؤل السياسي    |                        | النجاح يكمن في الأهداف            |                             | الوحدة العربية ستتحقق           | فلسطين مستهمور            |
|                    |                        |                                   | 4                           |                                 | والرائيل                  |
| النظام الدولي      |                        |                                   | صراعية النظام الدول         | مراء ين التقدمية والرجمية       | صراء اقليم بين المر       |
| المدو السياسي      | المارضة الداخلية هدامة |                                   |                             | الرجعية العربية عميلة للاستعمار | اسراليل دولة توسمية       |
| j.j.               | و المدو الداخلي ه      | التبية والسياسية والاقتصادية ،    | ، السياسة الخارجية العامة ، | ه النسق العوبي ء                | و العوبي - الاسرائيلي ه   |
|                    |                        | الاسساق العقيدية الفرعية الناصرية | لفرعيه الناصريه             |                                 |                           |

اما نسق السياسة الخارجية العامة ، فقد اشترك مع نسق العدو الداخلي في بساطة تركيبه ، اذ انه يتضمن فقط ثلاث عقائد ، ولكنه بختلف عنه جذرياً في توجهه العقيدي . فبعكس نسق العدو الداخلي ، فإن نسق السياسة الخارجية العامة اتسم بتوسطه النسبي . فالاستراتيجية الرئيسية المتعامل السياسي مع العالم السياسي الخارجي (ما عدا الاعداء المباشرين) كانت تقوم على التوفيق والتفاوض . يد انه نظواً لإبتعاد نسق السياسة الخارجية عن مجال التطبيق المباشري فإن هذا في فإن هذا النسو كان بمنابة القناة الرئيسية التي استطاع من خلاها عبد الناصر التعبير عن اهداف قصوى وعن استعداد لم يكن عبد الناصر مستعداد لتقبل المخاطرة السياسية ، وهو استعداد لم يكن عبد الناصر مستعداً لتقبله في نسق الصراع العربي - الاسرائيل .

بالمتارنة بنسقي العدو الداخيل ، والسياسة الخارجية العامة ، فإن النسق العقيدي العربي ، والنسبق العقيدي العربي ، والنسبق العقيدي العربي ، المقالد الراسوائيلي لعبد الناصر كانا اكثر تعقداً وثراء ، ولكتها لم يكونا بالضرورة اكثر تشدداً . والخاق المائلة الإساسية ، والقوة العسكرية . فقي النسق العقيدي العربي كان عبد الناصر مستعداً لقبول الاهداف و الممكنة و ، وبالقدت فيا يتعلق بهدف تحقيق الوحدة العربية . فقد كان الناصر مستعداً لقبول هدف التعارف الاقتصادي والسياسي العربي ، بدلاً من هدف الوحدة الدستورية وهو الهدف اللي اعتقد عبد الناصر انه سينحقق فقط في الامد الطويل . ولم يكن ذلك يعني بالنسبة لعبدالناصر تخلياً عن هدف الوحدة الدستورية الشاملة ، ولكنه كان بمثابة اعتراف تعمله مع المراجع للي واقعي بالتناقضات العربية . بيد ان عبد الناصر لم يكن مستعداً الا لقبول الهذف الاقصى في تعامله مع الصراع المدي – لاسوائيل عبدالناصر ، وغم تبنيه الهدف كالقصى في تعامله مع الصراع العربي – الاسرائيلي ، فإنه لم يكن مستعداً لقبول المخاطرة في معاملاته العربية . السياسية ازاء الصراع نفسه ، بينها كان مستعداً لقبول تلك المخاطرة في معاملاته العربية بية الهدف المكن في تلك المعاملات .

يرتبط بالحظر الموضوع على انتهاج سياسات تتضمن مخاطرة سياسية ، ازاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، حظر مماثل على المبادأة باستعمال القوة العسكرية ، او انتهاج سلوك سابق الحوات ما السامة حساب الهمية عنصر التوقيت في الصراع ، اما في النسق الدربي للمعاملات ، فإنه يصرف النظر عن الحظر الموضوع على استعمال القوة العسكرية ، فإن عبد الناصر ، كان مستعداً لاتباع الترتبجية العربية » ، ولكنه لم يكن قادراً على المناصر الترقيت ، ولكنه لم يكن قادراً على الناصر الذال ان عبد الناصر الناصر الناس من حساباته السياسية العربية اهمية عنصر التوقيت ، وبالذات فيا يتعلق بحوضوع الوحدة ، وطالما ان تلك الوحدة ستحقق ان عاجلاً و أجلاً ، طبقاً للنبط الحتمي المذي يميز التاريخ العربي وبصرف النظر عن العقبات الحالية ، فإن تحديد توقيت معين لتلك الوحدة يصبح المراً غير ذي موضوع .

اما النسق العقيدي الفرعي الاخير ، فهو النسق المتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسية ،

وهو النسق الذي كان يشكل جوهر الرؤية السياسية والاقتصادية الناصرية. فقد انطلق هذا النسق من عقيدة مبناها الإنجان بحتمية تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والسياسية ، حيث ان النسق من عقيدة مبناها الإنجان بحتمية تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والسياسية ، حيث ان التلفي العربي ، ومن ثم كان تفاؤ له الشديد باحتمية التقدمية التقييق هادف التنمية حيث انها التقدمية النامط التاريخي . يرتبط بهذا النسق الفرعي ، وكنتيجة منطقية لهذه الرؤية ، دو يق تحول المعالم المعالمة المواجهة المؤلفة المؤلفة ، دو يق معينة لمور القائد السياسي في عملية التنمية باعتباره دوراً إيجابياً ، ولكنه لا ينتيخ مماره الا من عليه المعالمين من ما القائد السياسي عليه المعالمين ، بعبارة اخيرى ، ان القائد السياسي عقيدة اساسية مبناها السعي لتحقيق الهداف طموحة ( قصوى ) مثل مضاعفة الدخل القومي في عشدة اساسية مقلط ، ولكن في عالم عشر سوات و انجاز ما حققته اوروبا على مدى ثلائمائة سنة في خلال ثلاثين سنة فقط . ولكن في اعلم المعالمة المنافعة المنافعة المتعداد لغير وسائل الموقعية يقد كان على استعداد لغير وسائل الموقعية والمداف . ومن ثم ، نبي عبدالناصر شعيج المدرج والتجرية والخطأ كالمسلك الرئيسي لتحقيق المدف ، وذلك بمحكم وفضه التمسك المستي بنظرية ثابة .

# القسم شالست قرارًاتُ السِّيَاسَة الحَارِجِيّة في الفترة الناصرية

#### مقدمــة

موضوع هذا الباب هو تحليل بعض القرارات الاساسية التي اتخذها جال عبدالناصر في جال السياسة الخارجية ، وذلك بهدف تبين مدى تأثير نسقه العقيدي على مضمون واسلوب اتخاذ تلك القرارات . وقد اخترنا بالتحديد ثلاثة قرارات : قرار تأسم الشركة العالمية لفتاةالسويس في تموز / يوليوعام ١٩٥٦ ، قرارات (عدم استممال الفورة العسكرية لاخاذ الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر من يعن سلمة قرارات المسياسة الخارجية التي اتخذها عبد الناصر لثلاثة اسباب رئيسية . فهذه القرارات من المناسرة المنافرة المساسرة على المنافرة المساسرة . فهذه القرارات من المناسرة المنافرة المساسرة . فهذه القرارات من المناسرة المنافرة المساسرة . فهذه القرارات من المنافرة المنافرة المساسرة . فهذه المنافرة المنافرة المساسرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة النافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

<sup>(</sup>١) تجدر الاشارة الى الدراسة التي قدمها: احمد يوسف، و الدور المصري في اليحن ، ١٩٦٧ - ١٩٩٧ و الدور المصري في اليحن ، ١٩٦٧ و الدراسة حدة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٥ ) و والمدراسة القرار المدراسة التي الميان عام ١٩٩٦ ، والدراسة التي الميان عبد فارس عبد المدمن عبد المدرا المصري بعقد صفقة الاسلحة الشيكية عام ١٩٥٥ : دراسة في السلحة الخارجة الصدة ، و (رسالة ماجستر، جامعة الفاهرة ، ١٩٨٥ ).

وقبل ان نبدأ في تحليل القرارات ، فإننا سنلقي نظرة عامة على هيكل وعملية اتخاذ القرار السياسي في الحقبة الناصرية ، اي ماهية المؤسسات التي يتم في اطارها اتخاذ القرار ، والقواعد التي يتم بمقتضاها اتخاذه .

# الفَصِّ لالشَّامِن اتخاذ قرارات السّياسَة الخَارجِية في الفترة إلنَّا صِريَّة

ينطوي تحليل اتخاذ القرار على دراسة الهياكل التي يتخذ في اطارها القرارات ، وعلى تحليل العمليات التي يتحذ في اطارها القرارات ، وعلى تحليل العملاقات والعمليات التي يتم من خلالها اتخاذ المثارات ، يقصد بهياكل اتخاذ القرار ما والادوار بين الافراد المسؤولين عن نظام اتخاذ القرار . وفي هذا الصدد تراوح هياكل اتخاذ القرار ما بين وحدة صدة حدة المسؤولة عالى اتخاذ القرار ما وحدة اكثر اتساعاً تتعيز بالتركيب والمتعقد وتعدد المستويات . اما عملية اتخاذ القرار ، فإنها تنصوف الى مجموعة الإجراءات ، والقواعد والاساليب ، التي يستعملها المشاركون في هيكل اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة ، كما في ذلك الاسس الرسمية وغير الرسمية التي يتم تفتضاها تقويم الاختيارات المتاحة ، والتوفيق بين الزاد المختلفة داخل مجموعة اتخاذ القرار .

والواقع ان تحليل هيكل وعملية اتخاذ القرار ذو اهمية بالغة بالنسبة لماهية القرار النهائي . ذلك ان هيكل وعملية اتخاذ القرار بذاتها عاملان مؤثران في القرار، وليسا مجرد اطار لاتخاذ القرار . وعل سبيل المثال ، فإن هيكل اتخاذ القرار السلطوي المحدود عادة ما ينتج قرارات سريعة واكثر جرأة . فها هي اذأ خصائص هيكل اتخاذ القرار في الفترة الناصرية ، وماذا كان تمط عملية اتخاذ قرار الساسة الحارجية ؟

## اولًا : المركزية ووحدة السلطة

تميز نظام اتخاذ القرار في مصر بدرجة كبيرة من المركزية الاقليمية والوظيفية . فعل المستوى الاقليمي ، لا تتمتع الوحدات الاقليمية ( المحافظات ) بدور ذي شأن في عملية اتخاذ القرار القومي(١). فالسلطة المركزية في الفاهرة هي مستودع كمل السلطات، وهي التي تستطيع ان تنشىء تلك الوحدات، وان تحدد سلطانها وطرق تحويلها بالطريقة التي تنرئتها . ورئيس الجمهورية هو الذي يعين المحافظين ورؤساء المجالس التنفيذية المحلية ويقيلهم من مناصبهم . وذلك بعكس الحال في النظم الاتحادية ، كالنظام اليوغوسلافي او النظام الامريكي الذي تلمب فيه الوحدات الاقليمية دوراً « دستورياً » في صنع القرار القومي .

بالاضافة الى طبيعته المركزية الاقليمية ، فإن النظام السياسي المصري ، في الفترة الناصرية ، تأسس على مبدأي « دمج السلطات » ، وغلبة دور رئيس الجمهورية على دور السلطة التشريعية (٢) . فيصفته رئيساً للجمهورية ، تمتع عبدالناصر بسلطات تنفيلية واسعة كرسم السياسات العاملة الرئيسية وتميين كبار رجال السلطة التنفيذية ، بالاضافة الى بعض السلطات التشريعية كانتراح مشروعات القوانين والاعتراض على القوانين التي وفق عليها « عجلس الامة » ، بي واصدار القوانين أذا لم يكن المجلس منعذاً . وبعبارة اخرى ، فإن عبدالناصر كان هو محور الحليا السياسية والدستورية بان الحقية الناصرية (٣) . وقد عبر عبدالناصر عن حقيقة دوره في نظام الحائز الغرار في تلك الفترة بقوله في ٢٤ الميل / سبتمر عام ١٩٦٧ :

د الفرارات الحطيرة التي اتخذت ( في الفترة الماضية ) كانت من احطر القرارات بالنسبة لمستقبل هذا الوطن . ولكن انا اتخذت هذه الفرارات ، وإنا معتمد على الله وعلى إيمان هذا الشعب ، وعلى إن هذه الفرارات تحقق الامل وإماني الشعب » .

## ثانياً : هيكل اتخاذ القرار

على قمة هيكل اتخاذ القرار ، كان عبد الناصر نفسه ومعه مجموعة محدودة من المساعدين تمتع معظمهم بتلك المكانة بحكم عضويتهم في الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار . واذا استعملنا لغة علم السياسة الخارجية ، فإن هذه المجموعة بمكن أن تـوصف بمجموعـة « القائد المسيطر » ، ويقصد بها هيكل لاتخاذ القرار يتألف من مجموعة صغيرة من الافراد بسيطر عليها قائد سلطوي واحد يتصرف بمفرده او بدون تشاور حقيقي مع باقي افراد المجموعة ، كما أنه قادر على اتخاذ اي

 <sup>(</sup>١) والواقع أن هذه الخصيصة هي من المميزات الاساسية لنظام اتخاذ القرار في مصر منذ العصور الفرعونية .
 فمصر كانت ، وما زالت ، دولة موحدة تشتع السلطة المركزية فيها باختصاصات هائلة .

<sup>(</sup>٢) من الجدير بالذكر أن عبد الناصر كان برفض سبداً القصل بن السلطات، عجباً بأن هذا القصل لم يشت صحته في الحبرة العملية لمخالف النظم السياسية . ففي حديث الى اعضاء المؤتمر العرفي للقرى الشعبية في ٤ قوز / يوليو عام ١٩٦٢ النا : دو الكلام اللي يقول أن الحكومة تبعد عن السلطة التشريعية في اي بلد من البلاد ؟ . . . قديم . لكن على هذا الكلام عطبي ؟ هل السلطة التنفيذية مفصولة عن السلطة التشريعية في اي بلد من البلاد ؟ . . . . أن عملية أن الحكومة تفصل عن السلطة التشريعية ، والسلطة التشريعية تفصل عن الاتحاد الاشتراكي ، ليس له اصل إبدا في اي عمل سياسي في العالم .

<sup>(</sup>٣) طارق البشري ، الديمقراطية والناصرية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ ) ، ص ٢٤ ـ ٢٦ .

قرار حتى بدون موافقة ايى او كل افراد المجموعة . ويحكم التعريف ، فإن افيراد المجموعة . يشاركون الفائد السلطوي معظم آرائه في السياسة الحارجية ؛ كميا أبهم يتلقون المعلومات عن طريقه ، وبالتالي ، فإن معظمهم يتجه الى تأكيد تفضيلات القمائد او ما يعتقد انه تفضيلات القائد . والواقع ان هذا الوصف ينطبق على هيكل اتخاذ القرار الناصري ، الملهم الا باستثناء حالة المشروعبد الحكيم عامر الذي استطاع ـ من خلال قاعدته في القوات المسلحة ـ ان يمارس دوراً شبه مستقل في عملية انخاذ القرار الخارجي .

بيد ان هذه المجموعة لم تنتظم في شكل هيكل رسمي او دستوري محدد ، باستثناء فترة « مجلس قيادة الثورة » ( ١٩٥٧ ـ ١٩٥٦ ) وفترة « مجلس الرئاسة » ( ١٩٦٣ ـ ١٩٦٣ ) .

بعد قيام ثورة تموز / يوليو عام ١٩٥٢ تركزت سلطة اتخاذ القرار في يد ه بجلس قيادة الثورة عن وتأكدت تلك السلطة بالاعلان الدستوري الصادر في ١٠ شباط / فبرايو عام ١٩٥٣ . وكان المجلس مكوناً من اللواء عمد نجيب ومبدالناصر ومجموعة الفياط اعضاء الهيئة الناسيسية للفباط الاحرار . وقد تراس عمد نجيب في المجلس كان دوراً رمزياً أكثر منه حقيقياً . والواضح فان المجلس ، كان جهازاً ديمقراطياً لاتخاذ القرار . فرغم الدور القيادي الذي لعبه عبدالناصر في المجلس ، كان دوراً ديم تعاشف المجلس ، المجلس من يستعرض وجهات النظر كافة ، ولا يصدر القرار الا بعد مناقشة مستغيضة للاراء المخان يرجع الى المجلس في كل خطوة بخطوها ، كيا أن المجلس نافش انفاقية الجلاء حول المجلاء عان يرجع الى المجلس في كل خطوة بخطوها ، كيا أن المجلس نافش انفاقية المجلح طور المجلاء عان ال

في عام ١٩٥٦ انتخب عبدالناصر رئيساً للجمهورية ، وانتهت بذلك اعمال مجلس قيادة الثورة . ومنذ ذلك الوقت وحتى عام ١٩٦٢ لم يكن هناك هيكل حقيقي لاتخاذ القرار . فكان هناك مجلس الوزراء برئاسة عبدالناصر حتى عام ١٩٥٨ حين تكونت الجمهورية العربية المتحدة . بيد ان السلطة الحقيقية لم تكن في يد مجلس الوزراء ، وإنما في يد المجموعة التي أشرنا اليها آنفاً .

وفي ٢٧ إيلول / سبتمبر عام ١٩٦٢ ، صدر اعلان دستوري ينظم سلطات الدولة العليا ، تضمن انشاء « مجلس للمرتاسة » ، اعلن تشكيله في اليوم نفسه . وقد تكون المجلس من احد عشر عضواً برقاسة عبدالناصر ، سبعة منهم من اعضاء الهيئة التأسيسية للضياط الاحرار ، اثنان من رجال الصف الثاني من الضباط الاحرار ، واثنان من المدنيين للمروفين بالولاء للثورة . ومن الجدير بالذكر ان عبدالناصر هو الذي اختارهم لعضوية المجلس ، اذان قرار تشكيل المجلس لم

<sup>(</sup>٤) انظر: احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة المعربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٥ ) ، ص ٢١٣ ـ ١٣٤ ، وكذلك شهادات بعض اعضاء الجبلس كما جامت في : احمد فارس عبدالمتم ، و المؤار المصري بعقد صفقة الاسلحة النسكية عام ١٩٥٥ : دراسة في السباسة الحمارجية المسروق : و(رسالة المجستين ، جامعة الفاهرة ، ١٩٨٠ ) ، ص٣٠٣ - ٢٠٦ .

يحدد طريقة اختيار اعضائه . والواقع ان سلطات المجلس الدستورية مثلت نقلاً حقيقياً لسلطات رئيس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس المجلس منها على سبيل المثال مناقشة موضوع التدخيل المصري في اليمن باستفاضة واتحاذ قرارات في . يبد أن حماس عبدالناصر ما لبث أن قتر أذ تباعدت دورات انعقاد المجلس واصبحت معظم قراراته تتم بالتحرير . ففي الستة اشهر الاولى من تشكيله انعقد المجلس عشرة مرة ، وفي الالتني عشرة سنة التالية لم ينعقد سوى ثلاث مرات (°) . وفي الدر عام ۱۹۹۶ انتهت تجربة عبلس الرئاسة رسمياً .

وإلى جانب المجموعة المحدودة من كبار رجال الضباط الاحرار السابقين ، كانت هناك « اللجنة الاستشارية » ، وهي جهاز غير رسمي مهمته دراسة الموضوعات التي يأمر المرئيس بدراستها او الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها ، ثم ترفع ما تراه من توصيات او بدائل الى عبدالناصر (۲) .

## ثالثاً : دور مؤسسات الدولة

لم تلعب السلطة التشريعية ( عجلس الامة ) دوراً يذكر في اتخاذ القرار ، وبالذات اتخاذ قرار السياسة الحارجية . والواقع ان الوظيفة الاساسية لمجلس الامة ب بجانب اضفاه الطابع الرسمي على مشروعات القوانين كانت تتحصل في نقل الطالب الشعبية الى الرئيس من ناحية ، وفي شرح السياسات التي تبناها الرئيس الى الجماهير . بصفة عامة ، كان مجلس الامة اكثر فاعلية في ميدان السياسة الخارجية ، فقد نجحت في بعض الاحيان في تعديل وايقاف بعض مشروعات القوانين ، كما حدث بالنسبة لسياسة التعليم العالي . بيد ان المجلس لم يلعب في ميدان السياسة الخارجية الا دوراً رمزياً قوامه اضفاء صفة الشرعية على قرارات الرئاسة يلعب في ميدان السياسة الخارجية الا دوراً رمزياً قوامه اضفاء صفة الشرعية على قرارات الرئاسة والتنظيم من شأنها . وعل سبيل المثال ، فإن اقصى دور لعبه المجلس في موضوع التدخل المصري في المين كان الاستماع الى تقوير من المشير عبدالحكيم عامر في جلسة سرية ( ؟ ) . وفي بعض الحالات ، فوض مجلس الامة كامل ملطاته للرئيس، وذلك كما حدث ابان ازمة ايار حزيران (مايو-يونيو) عام ۱۹۲۷ حين انقل المجلس بكامل هيئته الى منزل عبدالناصر وتنازل عن حقه الدستوري في اصدار القوانين فيا عرف باسم و قانون الفيريشي « ؟ ) .

 <sup>(</sup>٥) احمد يوسف ، و الدور المصري في اليمن ، ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧ ، ( اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،
 ١٩٧٨ ) ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) امين هويدي ، مع عبد الثاصر ( بيروت : دار الوحدة ، ١٩٨٠ ) ، ص ١٦ ـ ١٧ .

Richard Hrair Dekmejlan, «The U.A.R. National Assembly: A Ploneering Experiment,» Middle (V)

Eastern Studies, vol. 4 (1967/1968), p. 365.

 <sup>(</sup>٨) هويدي، المصدر نفسه، ص ٩٠. للدلالة على الوزن الحقيقي للمجلس في عملية اتخاذ القرار يذكر
 الاستاذ أمين هويدي أنه عقب نكسة ١٩٦٧ تعاطف بعض النواب مع المشير عامر في خلاله مع عبدالناصر، وقد =

وبالمسل لم تلعب اجهزة السلطة التنفيذية الاخرى دوراً يذكر في عبال اتخاذ قرار السياسة الخارجية . فمجلس الوزراء لم يكن جهازاً مستقدلاً لرسم السياسات ، وإنما وظيفته الاساسة تنفيذ سياسات الرئيس ، ولله صبع سنوات من حكمه جمع عبدالناصر بن رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء . بالإصافة الى ذلك فإن مسائل السياسة الحارجية والدفاع كانت مستئنة من اعمال مجلس الوزراء ، كما قال عبدالناصر في احد اجتماعات محادثات الوحدة الثلاثية(۱) ، وكان عبد الناصر يتولى « اختطار » المجلس بقرارات السياسة الحارجية على رصد الاحداث الملكة ، وتقليم النوصيات « الفنية » الى الرئيس ، وتنفيذ السياسة والقرارات الني اتخذها الرئيس (۱) .

اما بالنسبة للنظام الحزبي، فقد انشأ عبدالناصر ثلاثة تنظيمات سياسية متعاقبة : هيئة التحرير في عام ١٩٥٣ ، الاتحاد الاشتراكي العربي عام ١٩٥٣ ، وغم المراجع العربي عام ١٩٥٣ . وغم أن كان من المتصور ان تلعب هذه التنظيمات بإستناء هيئة النحوير) دوراً رئيسياً في رسم السياسات يفوق دور السلطة التنفيذة ويتعداه ، الا انها كانت ، من الناحية العلمية ، تنظيمات المياسية الناصرية بأنما كانت تنظيمات تابع للسلطة الرئاسية . وصف إيا حريق ، التنظيمات السياسية الناصرية بأنما كانت تنظيمات معاونة كاستعرف على انعسار النظام وتنظيمهم ، مع خلق حلمة وصل رسمية بين الرئيس وبين انصاره في الاقاليم (١٠٠٠) . كذلك ،

<sup>=</sup> اقترح انور السادات ، رئيس مجلس الامة آنذاك ، تجميد عضويتهم ، وعولهم ، كيا اقترح اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة ، المصدر نفسه ، ص ٩٤.

<sup>(4)</sup> عاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس - ابربل ۱۹۲۳ ( الناهرة : مؤسسة الاهرام ، ۱۹۹۳ ) ، ص ۲۳۷ ، گذلك بنضح من استمراض امين هريدي للموضوعات التي كنان مجلس الوزراء يساشها ان معظمها موضوعات اقتصادية ، وان المجلس كان يتقصر طن و الاستماع ، كل بيانات من وزيري الخاوجية والحزيية و الا ان للمؤضوعات العسكرية الحساسة مخطط العمليات المبلة ، او المشاكل التفصيلية للتسليح ، او التصنيح الحربي ، فكانت تستمرض بشكل سريع ، انظر : هويدي ، مع جد الكاسو ، ص ۳۷ .

<sup>(11)</sup> يذكر حسين فر الفقار صبري ، نائب وزير الخارجية في الفقرة الناصرية ، ان رقامة الجمهورية لم تكن تعتبر وزارة الخارجية مصدراً رئيساً للمعلومات ، بل كانت تنعند هل المعلومات الآنية نتيجة للاتصالات المنخصية . كما ان قرارات السياسة الخارجية كانت تصدر من الرئاسة دون امتشارة وزارة الخارجية . وكثيراً ما كانت الرئاسة متخاطب مباشرة من الدول الأخرى دون الميضف (الفاهري) . (17 ايار أم مايو المتخارت كانت تبلغ بالدول الأخرى دون منير حافظ ـ احد سكرتيري عبد الناصر ـ ان البرقيات الرمزية الآتية من السفارات كانت تبلغ مباشرة إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات ، وتدرض على الرئيس ، ثم تخطر الخارجية بعد ذلك بالتعليمات التي اصدرها الرئيس ، انظر : منير حافظ ، و التاريخ السري لحكم جمال عبدالناصر : حواديت الشفارات المدرية ، وروز اليوسف ( 14 حزيرات / يونيو 1747 ) .

ilya Harik, "The Single Party as a Subordinate Movement: The Case of Egypt," World Politics, (11) vol. 26, no. 1 (October 1973), p. 79.

نشأت علاقة تداخلية قوية بين قمة التنظيم السياسية ، وقمة السلطة التنفيذية . فكل اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي كانوا إما وزراء او ضباطاً سابقين ، وكان عبد الناصر برأس كلاً من التنظيم السياسي والسلطة التنفيذية . كذلك ، كان التنظيم السياسي يعتبر مستودعاً لكبار رجال السلطة التنفيذية الذين تركوها ، واكثر منه مصدراً للتجنيد السياسي او صنع السياسات(٢٦) . وقد حرص عبدالناصر ، ومعه المؤسسة العسكرية ، على الا يلعب التنظيم السياسي دوراً سياسياً مستقلاً ، وعلى ان يقتصر دوره على «حل الشاكل البومية للجماهير» وعلى سبيل المثال ، حينها حاول على صبري ـ بوصفه اميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي عامي ١٩٦٥ ما ١٩٦٦ ان يمول الإتحاد الى قوة سياسية مؤثرة ، تدخلت السلطة الرئاسية والمؤسسة العسكرية لاجهاش المحاولة(١٤).

#### رابعاً: عبد الناصر والمؤسسة العسكرية

كانت المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لعبت دوراً نشيطاً في عملية اتخاذ القرار في الحقية الناصرية ، وكان هذا الدور على حساب دور عبدالناصر نفسه في بعض الاحيان . وقد بدأ هذا الدور في اعقاب بالعدوان الثلاثي مباشرة حين حاول عبدالناصر اعفاء عبد الحكيم عامر من مهامه مكانك على المقوات المسلحة بسبب فشله في ادارة المركة . بيد ان قادة القوات المسلحة تضامنوا مع عامر مما اضطر عبدالناصر الم التراجع . بل ان عبدالناصر بدأ يعتمد اعتماداً أساسياً على القوات المسلحدة كمصدر لتجنيد العناصر اللازمة للحكم . فاحتل العسكريون المراكز الوزارية الكبرى ، والمؤسسات العامة ، ووزارة الحاؤردية .

كذلك ، تم تعيين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة ونائباً لرئيس الجمهورية . وكان الهدف الرئيسي من تعيينه هو ضمان ولاء القوات المسلحة للسلطة السياسية . بيد ان عامر نجح في ان ينشىء لنفسه شبكة مستقلة من الانصار الذين يدينون له بالولاء شخصياً . وسرعان ما تعاظم تأثير هذه الشبكة وامتد ليؤثر على سلطة عبد الناصر ذاتها ، وبالذات بعد ان تحالفت مجموعة عامر مع مجموعة المخابرات العامة بقيادة صلاح نصر .

ازداد نفوذ تحالف العسكريين والمخابرات بعد الانفصال السوري عام ١٩٦١ ، رغم مسؤولية هذا التحالف عن الفشل في رصد الانقلاب قبل وقوعه . وتأكد هذا النفوذ بعد ان فشل عبدالناصر في تشرين الاول / اكتبوبر عام ١٩٦١ في ان يقيل عبد الحكيم عاصر من منصبه

Harlk, Ibid., pp. 93-98. (1 £)

Richard Hrair Dekmejian , Egypt Under Nasir: A Study in Political Dynamics (Albany, New ( \mathbb{Y}) York: State University of New York Press, 1971), pp. 192-193.

العسكري ، بعد ان هدد عامر وكبار قادة القوات المسلحة بالاستقالة . ومن ثم ، بـدأ يتضح لعبدالناصر ان هناك مركز قوة مستقلًا داخل القوات المسلحة يستطيع ان يفرض آراءه على السلطة السياسية .

وتأكد نفوذ المجموعة العسكرية عقب ازمة اخرى نشأت في و بحلس الرئاسة ، في تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ . ففي هذا الشهو ، اصدار المجلس قراراً يعطيه صلاحية اصدار كل التوبر عام ١٩٦٣ . ففي هذا الشهو ، اصدار المجلس قراراً يعطيه صلاحية ا ، واختفى وسط اشاعات قوية بتضامن قادة القرات المسلحة معه . كذلك قام انصار عالم يطبع وقرويح خطاب استقالته الذي تضمن تنديداً بالحكم الديكتاتوري لعبدالناصر والمطالبة بالديمقراطية . وازاء ذلك ، ولمنع حدوث مواجهة مع القوات المسلحة ، تراجع المجلس عن القرار . بل ان المجلس ذلك انتها عماله في آذار / مارس عام ١٩٦٤ ، وعين عامر نائباً اول لرئيس الجمهورية المحالك اولويته على كل نواب عبدالناصر .

ومنذ ذلك الوقت ، وحتى حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، انتقلت السلطة الحقيقية الى يد المجموعة العسكرية بقيادة عامر ومساعده شمس بدران ، بالتعاون الوثيق مع المخابرات العامة . وتأكدت سلطة تلك المجموعة عندما دفعت عيدالناصر الى اصدار و قانون الاحكام العسكرية عام ١٩٦٦ . وقد اعطم المالة القانون للقضاء العسكري اختصاصات واسعة على كل العلاقات الاجتماعية التي يكون العسكريون الحاليون او السابقون طرفاً فيها . ونتيجة لذلك استشرى نفوذ المؤسسة العسكرية الى درجة الحد من سلطات عبدالناصر في اتخاذ القرار الداخيل (١٠٠٠) . وقد عبدالناصر في خطابه في ٣٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٧ . بعد ان تمت تصفية تلك المجموعة . بأن المؤسسة العسكرية كانت تتحدي سلطاته وتعرق قدرته على اتخاذ القرار .

ادى تدخل المؤسسة العسكرية في عملية انخاذ القرار السياسي ، الى دخولها في صراعات مع القوى والمؤسسات السياسية في الدولة كافة ، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة . ويؤكد صلاح نصر ان المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة عطاتا في بعض الاحيان اوامر عبدالناصر ورفضتا بعض طلباته . ويضيف ان الصراع بين عبدالناصر وعامر قد شل من فاعلية جهاز اتخاذ القرار على مستوياته كافة ١٩٦٦).

<sup>(</sup>ه1) يذكر البغدادي في مذكراته ان عبد الناصر اشتكى من ازدواج السلطة في الدولة بين القوات المسلحة والسلطة البيادي ، كام را العامرة : الكتب المسلحة السياسية ، انظر : عبد اللطيف البغدادي ، كام را العامرة : الكتب المسلمين المعربية معارفي معام المسلمين المسلمين الناصر اشتكى له من ان مطرو ويجموعه العسكرية يصدرون الفرازات ويغذونها بدون مراعاة للسلمات السياسية الرسية ، اثور السادات ، المصدر السابق، ص ٢٥ - ٢٣ ، بل ويضيف الى ذلك الغربي الحديدي ، مدير المخابرات الحربية أتذاك ، ان عامر مدد مدير المخابرات الحربية أن الله ، ان عامر مدد مدد المخابرات الحربية المنافق على عام ماية ماية المخابرات الحربية المنافق عند المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

<sup>ُ (</sup>١٦) حسنين كروم ، صلاح نصر : الاسطورة والماساة ( القاهرة : مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٦ )، ص ٦٤ و ١١٨ . ٢١١ .

لم يتقبل بفية زملاء عامر وعبدالناصر من كبار الضباط الاحرار النفوذ المتزايد لعامر الذي شـل من قدرتهم على التأثير الفقال في عملية اتخاذ الفرار . ولذلك ، استقال كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادي عامي ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ على النوالي احتجاجاً على سياسات التناميم ، والدور المتزايد لمجموعة عبد الحكيم عامر . وفي عام ١٩٦٦ ، استقال حسن ابراهيم ، احتجاجاً على تقلص سلطاته في عملية انخاذ القرار .

من ناحية ثالثة ، نشأ صراع آخر بين المؤسسة العسكرية برئاسة عامر وبين التنظيم السياسي برئاسة على صبري . فالمؤسسة المسكرية حاولت دائماً أن تثبت ان القوات المسلحة هي المؤسسة الموحيدة في مصر القادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، حتى انها تدخلت في ادارة بعض المشروعات الاقتصادية الباقية . اما التنظيم السياسي فقد دافع عن تسبيس المجمع من خلال مبادرات الاتحاد الاشتراكي العربي ، وحاول ان يمد تلك المبادرات الى القوات المسلحة ذاتها ، وهو الامر الذي قاومته المؤسسة العسكرية بشدة .

ادت كل هذه الصراعات الى اضعاف جهاز اتخاذ القرار السياسي ، وسيطرة روح الصراعات الشخصية والمؤسسية عليه ، وتعطيل عمل بعض اجهزة اتخاذ القرار الحيوية . وعلى سبيل المثال ، يؤكد الفريق اول محمد فوزي ، رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في تلك الفترة ، ان د مجلس الدفاع الوطني » ـ اعلى سلطة سياسية ـ عسكرية في الدولة ـ لم يجتمع اطلاقاً في اللغة المسابقة على حرب حزيان / يونيو (۱۷) .

# خامساً: نظام الاتصال داخل جهاز اتخاذ القرار

بالاضافة الى هذه الصراعات ، لم تكن هناك خطوط اتصال فعالة بين اعضاء جهاز اتخاذ القرار ، وباللذات بين عبد الناصر والمؤسسة المسكرية والمخابرات ، سواء على مستوى نقل المعلومات الى الرئيس ، او مستوى تفيد قراراته . فأجهزة المخابرات لجأت الى اخفاء المعلومات غير السارة عن الرئيس (٢٠) ، ومن امثلة ذلك المعلومات التي توافرت للمخابرات ومكتب المشير قبل الانفصال السوري عن توقيت الانقلاب . وفي بعض الاحيان ، يلغ نظام الاتصال من المخلومات التصال مدالي على الحديدي ، هيذ بالمؤسلة بالمخبط الخديدي ، هيذ بالمؤسلة . ويذكر الفريق الحديدي ، هيذ بالمؤسرة . ويذكر الفريق الحديدي ، المنافرة على توتيو لم يبدأ بالشعربة .

<sup>(</sup>١٧) محمد فوزي ، « شهادة على حرب يونيو ، ۽ الاخبار ( القاهرة ) ، ١٥ / ٦ / ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>١٨) شهادة محمود الحبار ، مدير مكتب عبد النـاصر ، كيا جامت في : ضيباء الدين بيبـرس ، الاصرار الشخصية لجمال عبد الناصر ( الفاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ ) ، ص ٣٠ و ٣٤ . وستتضع هذه الصفة لجهاز أتخاذ القرار عندما ندرس القرار السوري عام ١٩٦١ .

الجوية ، وإنما بهجوم بري على موقع ام بسيس في الساعة السابعة والنصف صباحاً ، وان قيادة الموقعة أرسلت بوقية درزية الى القيادة العامة في القاهرة تنبئها بالهجوم ، بيد ان البرقية لم نقرأ او ترسل الى الرئيس (۲۰۱۰ . بالاضافة الى اخفاء المعلومات وتعطيلها ، فإن جهاز اتخاذ القرار فشل في بعض الاحيان في تنفيذ القرارات ، او نقلها لهؤلاء الذين سيقع عليهم عب، تنفيذها . ومن ذلك ان قرار عبد الناصر في القيادة العامة في ۲ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ بالالتزام بالدفاع ، وتوقع ضورة جوية اسرائيلية في ٥ حزيران / يونيو ، لم ينفذ اطلاقاً (۲۰)

## سادساً: عبد الناصر : صانع قرار الساسة الخارجية

رغم كل هذه الضوابط على سلطة عبدالناصر في اتخاذ القرار ، الا ان عبد الناصر تمتح بسلطات شبه مطلقة في مجال اتخاذ قرار السياسة الخارجية . فادراً ما تدخلت النخبة العسكرية في مناقفة أو اتخاذ قرارات السياسة الخارجية . ويرجع ذلك الى سبين اساسين اولها: نقص الخبرة في الشؤون الحارجية ، كما ال السياسة الخارجية لم تكن مصدراً للمنافع المائدية كما هو الحال في السياسة الداخلية (٢٠٠٠ . ومن ثم فضلت النخبة العسكرية ان تركز على تقوية سلطاتها الداخلية تاركة لعبد الناصر الليه المطلقة في السياسة الخارجية . ومن ثم ، فإن ه السياسة الخارجية كانت الى حد

وقد أدى ذلك الى نوع من الازدواجية في جهاز اتخاذ القرار . فهناك جهاز لاتخاذ القرار الداخلي تسيطر عليه النخبة العسكرية ، وآخر لاتخاذ القرار الخارجي يلعب فيه عبدالناصر الدور الرئيسي دون منازع .

## سابعاً: عملية اتخاذ قرار الساسة الخادحة

اتسمت عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية في الفترة الناصرية بثلاث خصائص مهمة :

<sup>(</sup>١٩) صلاح الدين الحديدي ، شاهد على حرب ٦٧ ( القاهرة : دار الشــروق ، ١٩٧٤ ) ، ص ١٧٩ ـ . ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه ، ص ۱۷۲ .

Raymond William Baker, Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat (Cambridge, (Y1) Mass.: Harvard University Press, 1978), p. 91.

Raff Magnus, "The Foreign Policy of the Arab Republic of Egypt," in: James N. Rosenau, Kenneth (YY) W. Thompson and Gavin Boyd, eds., World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 1976), p. 229.

### أ ـ الطابع غير الرسمى لعملية اتخاذ القرارات

فلم تكن هناك قواعد واضحة لاتخاذ القرار سواء على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار ، او مستوى الاجهزة المساعدة(٣٣) . وقد توك ذلك لعبد الناصر مجالًا واسعاً لتحديد ابعاد وقواعـد عملية اتخاذ الغرار نفسه .

## ب ـ سيطرة نموذج الاختيار الرئاسي

الانتيار الرئاسي هو نموذج لاتخاذ القرار يحتفظ بمقتضاء صانع القرار الرئيسي بالمبادرة في القرار الرئيسي بالمبادرة في القرار موضوعات المناقشة ، وتحديد مجموعة من البدائل امام اعضاء جهاز أنخاذ القرار المي بدلوا بآرانهم فيها ، وقد مستوى قدة جهاز اتخاذ القرار ، وباللدات داخل المجموعة غير الرسمية التي تحدثنا عنها آنفاً ، وقد عبر عبدالناصر عن سيطرة هذا التموذج حينا قال في احد احاديثه الصحفية انه لا يفضل ان يترك لاجهزة اتخاذ القرار واللمجان حرية اقتراح البدائل ، وكند يقضل ان يقمع عليها ( ۲ ايار / مايو عام ۱۹۲۷ ) .

بيد ان « اللجنة الاستشارية » ـ بوصفها لجنة فنية بالاساس ـ كانت تقدم الى عبدالناصر توصيات ويدائل لابداء الرأي فيها(<sup>74)</sup> . وهي البدائل التي كان عبد الناصر يأخذها الى جهاز اتخاذ القرار الرئيسي .

## ج - عملية « التعزيز الايجابي » للبدائل الناصرية

يقصد بالتعزيز الايجابي Positive reinforcement في مذا الصدد ـ ان اعضاء جهاز اتخاذ القرار يتجهون الى تأكيد البدائل التي يقدمها القائد ، أو ما يتصورون انها البدائل التي يفضلها ، كما ان افراد المجموعة حين يعترضون على بعض بدائل القائد ، فإنهم يقملون ذلك بشكل غير مباشر من خلال تقديم معلومات قد تؤثر على رأي القائد . ولكن بمجسرد ان يرفض القائد رادهم ، فإنهم يتوقفون على القور عن ابداء أي وجهة نظر اخرى . وقد سيطر مذا النموذج على عمليات صنع كثير من قرارات السياسة الخارجية ، ومنها قرار اغلاق خليج المغبة في ايار / مايع عام ١٩٦٧ . فعبد الناصر طرح البديل في بداية المناقشات ورافق كل اعضاء مجموعة انخاذ القرار ، ما عدارئيس الوزراء الذي قدم معلومات عن اثر القرار على الاقتصاد المصري ، بيد انه لم

A[ deed ]1. Dawisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (London: (YT) Macmillan, 1976), pp. 121- 123.

<sup>(</sup>٢٤) هويدي ، مع عبد الناصر ، ص ١٦ ـ ١٧ .

يثابر في تأكيد وجهة نظره . وفي بعض الاحيان ، كان اعضاء مجموعة اتخاذ القرار برفضون ابداء وجهة نظر او تقديم بدائل مكتفين بالاحالة الى ما يراه عبد الناصر . وفي هذا الصدد يروي الاستاذ هيكل ان عبدالناصر طلب من الدكتور محمود فرزي وزير الحارجية اتنظ ان يدي رأبه فيها اذا كان من الانفضل ان يسافي الى الاتحاد السوفياتي للنشاور حول عملية الثورة المواقية التي قامت في ١٤ متوز الفضل ان يسافي ما ١٩٥٨ او يواصل رحلته الى القامة - وكان عبدالناصر في طريقه من بريوني الى القامة من طريق الميحر . وبعد فترة تفكير قال الدكتور فوزي انه لا يستطيع ان يرجع ايا من البديان وارى اماته ان الغرار عبداك يكون لك رحدك ، وان تطبع فه شمورك الداخلي الذي تستعده من قوة الحسلك بقة النامي ولفي (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٧٥) محمد حسنين هيكل ، و الوحدة على مستوى القمة والعذاب ، يا الاهرام ، ٢٢ / ١ / ١٩٦٥ .

## الفصل الناسع قرار تأميم شركة قناة السوبس عام ١٩٥٦

من المؤكد ان الازمة الدولية التي اندلامت في منطقة الرطن العربي في صيف عام المؤكد ان كانت منعطفاً رئيسياً في مراكز القوى العالمية في المنطقة ، وفي توجهات السياسة الحارجية المصرية في الفترة اللاحقة . ذلك انه نتيجة للازمة وما تلاها من نتائج ، شهد الوطن العربي تطوراً فورياً هائلاً استمر على مدار الخمسة عشر عاماً التالية. وقد بدأت الازمة في 14 تموز / يوليو عام 19 ماباعلان الولايات المتحدة الامريكية قرارها بسحب عرض تمويل مصروع السد العالي في مصر . وفي اقعل من اسبوع رد عمل القرار الامريكي بقرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في ٢٩ تموز / يوليو عام 1907 .

## اولاً : مقدمات الازمة

ترجع جلور ازمة صيف عام ١٩٥٦ الى مشروع السد العالي ، وقد كنان المشروع مطروحاً قبل الثورة ، وقكر جمال عبدالناصر في تبني الهشروع كجزء من خطة التنمية الانتصادية . وهذا أنه يوفر الانتصادية الحديدة ، ومنها أنه يوفر كميات المياه التي تبدر في البحر المتوسط سنوياً ، ويوسع من نطاق الري الدائم في صعيد مصر ، ويكن مصر من زراعة حوالي مليون روبع مليون فدان جديدة ، بالاضافة الى الطاقة الكهربائية التي تتولد نتيجة للمشروع . وقد قدرت تكاليف المشروع آنتاد بحوالي ٤ , ١ مليار دلار ، بجب توفر تلها على الاقار بالعملة الاجنبية (١٠)

ولمواجهة مشكلة تدبير العملة الاجنبية المطلوبة ، استطلع عبدالناصـر في البدايـة رأي

Robert Henry Stephens, Natser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (1) p. 170.

الولايات المتحدة وبريطانيا ، والبنك الدولي لـلانشاء والتعمير . وبعد ان قمام البنك الـدولي بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ، وافق البنك على تحويل نصف المبلغ المطلوب من المصلماة الاجنبية ، كما وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على تمويل النصف الاعتراب . وفي ١٩٥٧ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٥ اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة انهما سيسهمان في تمويل المرحلة الاولى من المشروع . بيد ان الدولتين وضعتا شروطاً لهذا التعويل كوفض مصر لأي مساعدة من الدول الشيوعية ، كما وفضتا الالتزام بالاسهام في تمويل المرحلة الثانية من المشروع . واضاف البنك الدولي شرطاً آخر يتعلق بادارة مالية الحكومة المصرية سواء بالنسبة للميزان المدوعات.

رغم تشككه العميق في مغزى هداه الشروط ، فقد قرر عبدالناصر ان يقبل العرض الغري من حيث المبدأ . ومن ثم ، توصل الى اتفاق مع يوجين بلاك ، مدير البنك الدولي ، في ٦ شبناط / فيراير عنام ١٩٥٦ حول حجم التصويل وشروط البنك . بيد ان اتضاق عبدالناصر - يوجين بلاك كنان مشروطاً بالتوصل الى اتضاق مماشل مع بديطانيا والولايات المتحدة .

على الفور بدأت المفاوضات مع الدولتين للتوصل الى اتفاق نهائي لتعويل المشروع. فاشترطت الدولتان على مصر ان تنهي كل معاملاتها العسكرية مع الاتحاد السوفياتي ، وان تقيل السرية السلمية مع سرائيل ، كها اصرتا على تمويل المشروع لمدة عام واحد يجدد سيدوياً. ورغم تلميحاته للغرب بأن الاتحاد السوفياتي على استعداد التعويل المشروع ، فإن بريطانيا والولايات المتحدد رفضتا تعديل موقفها ، بل واصرتا على عدم الالتزام بتمويل المشروع حتى انتهائه . ومن ثم فقد احس عبدالناصر ان قبول المدركي ـ البريطاني سيؤدي الى اعطاء الدولتين قوة ضغط هائلة عليه كلها حان موعد تجديد التمويل كل عام (٣) .

ومن ناحية اخرى ، تصاعد الحلاف السياسي بين عبدالناصر وبين كل من انتوني ايدن وجون فوستر دلاس . فعندما قام الملك حسين بطرد الجنرال غلوب قائد الفيلق الاردني ، شك ايدن في ان عبدالناصر هو اللذي دير هذا العمل . كملك ، امتعض دلاس لاعتراف عبدالناصر بجمهورية الصين الشعبية في ايار / مايو عام ١٩٥٠ . ومن ثم قررت الدولتان سحب المرض الذي قدمتاه لتمويل السد العالى . وقد بنت بريطانيا والولايات المتحدة قرارها على أصاس ان سحب العرض سيوقع الاتحاد السوفياتي في ورطة لأنه لن يقدر - في تقديرهما - على تحويل مشروع بهذه الضخافة ، كما أن سحب العرض سيكون درساً قاسياً للدول الحيادية

....

<sup>(</sup>Y)
Anthony Nutling, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. 130.

(Mohamed [Hassanayn] Heikal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His (Y)
Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York:Doubleday, 1972), pp. 62-63.

التي تحاول ان تلعب على الصــراع بين العـــلاقين ، واخيــراً ، فإنــه سيكون ضــربة للعنـــاصــر الوطنية في الوطن العربي التي تحاول ان تتحدى النفوذ الغربي .

خلال هذه الفترة سرب احمد الوزراء العراقيين لعبد الناصر محاضر اجتماع وزراء خارجية دول حلف بغداد الذي انعقد في طهران ، وتبين له من همله المحاضر ان الولايسات المتحدة وبريطانيا قررتا عدم تمويل المشروع ، حتى لو قبل كل شروطها() . ومن ثم ، فقد اصدر تعليماته الى احمد حسين السفير المصري في واشنطن بمقابلة دلاس وابلاضه انه قمد قرر قبول الشروط الانكلو - امريكية . ويتضح من مناقشات عبدالناصر مع السفير ان عبد الناصر كان يعرف ان دلاس لن يفي بوعده ، حتى لو قبل كل شروطه .

في ١٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، عاد السفير احمد حسين الى واشنطن ، وأعلن للصحافة ان مصر تنوي ان تقبل العرض الانكلو - اسريكي ، كما طلب مقابلة عاجلة مع جون فوستر دلاس ، لابلاغه بقرار حبدالناصر. وفي اجتماع قصير بمقر وزارة الخارجية الامريكية في ١٩ تموز / يوليو ، سلم دلاس الى السفير احمد حسين مذكرة تعلن فيها الولايات المتحدة سحب العرض الاسريكي . وفي اللحظة التي سلمت فيها الملكرة الى السفير المعرف كانت نسخ منها توزع على الصحافة العالمية . وقد أسست المذكرة سحب العرض على ضعف الاقتصاد المصري ، وعدم قدرته على الوفاء بالتزامات التصويل . وبعد قليل على المنات بدورها سحب عرضها .

تلقى عبدالناصر نبأ سحب العرض الامريكي اثناء سفره بالطائرة من بريوني الى القاهرة عقب المؤتمر الثلاثي الذي عقده مع تيتو ونهرو. كان اكثر ما أثار عبدالناصر في المبيان الامريكي هو الانسارة الى ضعف الاقتصاد المصري، ، مما اعتبره عبد الناصر ماساً يكرامة مصر ، وكما أعلن بعد عشر سنوات في خطابه في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٦ ـ ان همذه المحافة الى الاشارة هي التي دفعته الى اتخاذ قرار برد الاهانة الامريكية .

قبل ان نتقدم لتحليل القرار الذي تل سحب العرض البريطاني ـ الامريكي ، فإنه من الفسروري ان نتوقف لكي نسترجع خصائص ، النهج الاجرائي ، لعبد الناصر في تلك الفت ة.

## ثانياً: « النهج الاجرائي » الناصري

يوضح استقراء النهج الاجرائي الناصري من خلال الاثني عشر شهراً السابقة على اتخاذ قرار تأميم شـركة قنـاة السويس ( ٢٥ تمـوز / يـوليـو عــام ١٩٥٥ ـ ٢٠ تموز / يـوليـو عــام ١٩٥٦ ) ، ان خمس عقائد أساسية قـد احتلت موقحـاً مركزياً في هــذا النهج : ( ١) عقيــدته

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ٦٤

حول القوى الغربية الكبرى كالعدو الرئيسي لحركة التحرر العربي ، وتـوقعاته لاحتمال ردود العالمي التشدد والملاينة ( العقائد ٨ ، ٩ ، ١٠ من عقائد المرحلة الاولى ) . وقد ادت به هذه الصور والتوقعات الى الاعتقاد بأن الصمود والصلابة هما افضل استراتيجية للتعامل مع القوى الاستعمارية الغربية ؛ (٢) مفهومه لمدور مصر في النظام اللولي كمولة مستقلة وتصميمه على مقاومة كل اشكال السيطرة الاستعمارية ( العقيدة ١٥ ) ؛ (٣) عقيدته حول استراتيجية اختيار الاهداف القصوى دفعه الى اختيار اللهداف القوى دفعه الى اختيار اللهداف الذي يمقق اقصى منفعة بمكنة طالما أن درجة المخاطرة السياسية متساوية في كل الاحوال ( العقيدتان : ٢٧ ، ٢٣ ) ؛ (٤) استعداده لتحمل بعض المخاطر المحدودة في سبيل الاحوال وقداعيم مركز مصر الاستقلالي ( العقيدة ٢٧ ) ؛ (٥) عقيدته حول ضرورة تجنب استعمال القوة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل ( العقيدة ٣٧ ) ؛

عبر عبدالناصر عن هذه العقائد في الخطب التي ادلى بها قبل اعلان قرار التأميم مباشرة. ففي خطابه في 19 ايار / مايو عام 1907 ، انتقد عبدالناصر الشروط التي وضعتها المروط هو القضاء على استقلال مصر. وأضاف عبدالناصر اند ن يتسامح مع اي عاولة من الشوى المذرية لوضي الاقتصاد المصري تحد وصايتها . وفي خطاب آخر القاء في 19 حزيران / يونيو عام 1907 اكد مرة اخرى تصميمه على مقاومة الشغوط الغربية وحلار انته منعدا لا يقبل المساعدة من اي دولة تقدم تلك المساعدة بدون شروط ، مشيراً بذلك الى مستعد ال يقبل الساعدة من اي دولة تقدم تلك المساعدة بدون شروط ، مشيراً بذلك الى الاستقلال مؤكداً ان نضال الشعوب هو عملية دائمة تستمر عبر الحياة كلها . وفي خطاب الالمساقد الموطني من أجل حمايية القاء قبل اعلان القرار بثمان وارمين ساعة ، عبر عبدالناصر عن غضب للالمسارة في البيان الأمريكي الى ضمعف الاقتصاد المصري ، واكد ان الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان النيل من السيادة المصرية ، وانه لن يسمح بذلك على الأطلاق . واستمر عبدالناسر مؤكداً ان رده من السيادة المصرية ، وانه لن يسمح بذلك على الأطلاق . واستمر عبدالناس مؤكداً ان رده الذي سيعلن في ٢٢ قوز / يوليو سيحقق هذين اساسين : الاعتماد على الذات في بناء السد الحالي ومواصلة التنبية الاقتصادية ، واختم خطابه مؤكداً ان رده الذي وإفضال المخطط الامريكي - البريطاني للسيطرة على مصر سياسيا واقتصادياً .

### ثالثاً: البدائل المتاحة

عندما علم عبدالناصر بقرار الولايات المتحدة بالنكوص عن وعدها ، كانت هناك امامه سبعة بدائل اساسية متاحة ، وهي بالتحديد<sup>(ه)</sup> :

 <sup>(</sup>٥) عمد حسنين هيكل ، وكيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل عمل طريق التواطؤ ثم العمدوان ، ٤ الاهرام ، ٧ / ١٠ / ١٩٦٦ ؟

<sup>=</sup> James Dougherty, «The Aswan Decision in Perspective,» Political Science Quarterly, vol. 74, no. 1 (March

أ ـ القاء المسؤ ولية على اسرائيل، والاستعداد للحدب

ب - قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة .

ج ـ تأميم شركة قناة السويس تأميهاً كاملًا .

د ـ تأميم • • بالماثة من دخل شركة قناة السويس.

البحث عن البديل السوفياتي .

و ـ اعادة التفاوض مع بريطانيا والولايات المتحدة .

ز ـ التخلي عن مشروع السد العالي .

كما يتضع من الشكل رقم (٩- ١)، فإن كما ثمن البديل و أ، ب ، لم يكن ليحقق لعبد الناصر اي مكسب بالنسبة لتمويل مشروع السد العالي ، بالاضافة الى ان البديل و أ، كان يتنافض مع العقيدة وو، المتعلقة بعدم استخدام الفوة العسكرية ضد اسرائيل . كذلك فبإن البديل وو، لم يكن من الممكن أن تكون له اي مصداقية بالنسبة لعقائد عبدالناصر

> شكل رقم (٩ ـ١ ) اتساق البدائل المتاحة قبل قرار التأميم مع العقائد الناصريـــة

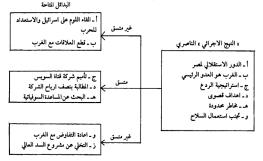

1959), pp. 21-45, and Michael C. Shupe et al., «Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis,» = Journal of Conflict Resolution, vol. 24, no. 3 (September 1980), pp. 477-494.

١ - أنه كان متناقضاً مع عقيدة عبد الناصر وان استراتيجية ( ادر خدك الايسر ) من شائها أن تزيد من عدوانية العدو . وفي حديث صحفي في ١٤ حزيران / يمونيو عمام ١٩٥٧ ، اكد عبد الناصر انه اتخذ قرار التأميم لأنه و لوقبل هده الصفعة لتنابعت الصفعات ،

٢ - إن الطريقة التي أعلنت بها الولايات المتحدة وبريطانها سحبهها لعروض التمويسل، جعلت من المستحيل على عبد الناصر ان يفكر في الهديل ما لم يكن مستعداً للتسازل عن العقيدة « أ » او المساومة عليها على الاقل . من ناحية اخرى ، فإن الهديل «س» لم تكن لـه اي مصداقية لأن عبدالناصر كان ملتوماً النتراماً كماملاً ببناء السد العالي كجزء من برناصج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، الذي هو بدوره اساس جوهري لمشروعية نظامه .

من ثم ، فيإن عبد النـاصر وجـد نفسه في الـواقع امـام ثلاثـة بدائـل كلها متسقـة مع عقــائده : التـأميم الكامـل لشركـة القناة ، التـأميم الجزئي للشـركة ، البحث عن التـمـويــل السـوفياتي . والـواقع ان قراره النهائي كان مزيماً من هذه البدائل الثلاثة . فقد قرر عبد الناصر ان يؤمم شركة قناة السويس ، وفي الـوقت نفسه فتح باب التفاوض مع الاتحاد السـوفياتي .

## رابعاً: عبد الناصر وقناة السويس

الواقع ان قرار تأميم شركة قناة السويس لم يكن مجرد رد فعل لسحب عرض تحويل السد العالى . فيركد عبداللطيف البغدادي ، نائب عبدالناصر ، ان فكرة التأميم كانت في ذهن جمال عبد الناصر منذ أن قامت الشورة (٢) ، كما أن عبد الناصر كان قد العان في ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ انه ينوي عدم تمديد امتياز الشركة بعد انتهاء فترة الامتياز عام 1٩٠٨ . ففي هذا الحطاب تحدث عبدالناصر عن قناة السويس كأحد و الاسباب الرئيسية التي دفعت بالاستمار أن احتلال بلادنا ء . كما أعلن وبداية الفعرة التي تمد لتسلم مصر مرفق قناة السويس بعد انتهاء مئة الامتياز والقبام على ادارته واستعلاله ء ، واكد انه يبدأ من الآن فترة التمهيد لتسلم مؤل القناة بعد انتهاء فرزة الامتياز .

و وإذا كندا نيداً همله الفترة من الأن ، فلكي نتفي السوقوع من جديد في انحطاء الماضي عندما كانت المشاكل تفاجئنا وتحن عاجزين ، وإتباعاً لمنطق النبصر والحكمة ، وهما يقتضيان بالدمهبد ليوم انتهاء الاستياز باجراء المدراسات اللازمة وإعداد العدة لمواجهة المشاكل الدقيقة التي تلازم ادارة هذا المرفق» .

بيد ان تفكير عبدالناصر في القناة بدأ قبل هذا الاعلان الرسمي . اذ انه في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٧ ، دعا الدكتور مصطفى الحفناوي ، احد المتخصصين في شؤون قناة

 <sup>(</sup>٦) عبد اللطيف البغدادي ، مدكرات عبد اللطيف البغدادي، ٢ج ( القداهرة : الكتب المصدري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج١ ، ص ٢١٨ .

السويس ، لالقاء عاضرة في الموسم الثقافي للقوات المسلحة عن قناة السريس . كما انشأ و مكتب فتاة السويس ، كجهاز تابيم لمجلس الوزراء تكون مهمته اعداد المدرسات عن الفتاة ، كما صدرت تعليمات الى ادارة التعبية العامة للقوات المسلحة ـ يتوصية من عبدالناصر ـ للاهتمام بشؤون ا الفتاة ، والى المخابرات المصرية بالحسول على معلومات تثبت تدخل شركة الفتاة في الشؤون الداخلية لمصر صنعلة الاموال التي تنفق عليها من عوائد المرور . وقد تين من تلك المعلومات ان الدخلية لمصر صنعلة المسرية?" .

في ذلك الوقت كانت الحكومة المصرية تحصل على ٧ بالمائة من ارباح الشركة ، وعندما طلب عبدالناصر من الشركة المدينة من المسركة تمديد المسركة تمديد المسركة تمديد المسركة تمديد المسركة تمديد المسركة المسركة المسركة على المسركة المسركة على المسركة المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة على المسركة من بعض قيود تحويل على المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة من بعض الفرائب والواقع المائه المائه المشاركة على عاسمة في اقناع عبد الساملة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة المسركة الم

عندما بدأت المفاوضات مع بريطانيا والولايات المتحدة لتمويل مشروع السد العالي في التحدث ، بدأت فكرة التأميم تظهر في تفكير عبدالناصر . ولهذا ، فإنه في ايار / مايوعام ١٩٥٦ ، استدعى فؤاد هلال ، ضابط المخابرات المصرية المسؤول عن منطقة الفناة ، وطلب منه ان يقدم له تقدير الموقف حول النتائج الممكن ان تترتب على تأميم شركة الفناة ، كيا طلب من ثروة عكاشة ، نائب رئيس المخابرات ، ان يعد بعض الدراسات عن تأميم الشركة(٢٠) .

## خامساً : عملية اتخاذ قرار التأميم

من هذا العرض يتضح ان عبد الناصر كان يفكر في موضوع تأميم شمركة قناة السويس ، قبل اعملان القرار بعمام ونصف عام على الاقل . ولم يكن النكوص الامريكي والبريطاني عن تمويل مشروع السد العالي ، والطريقة المهينة التي اعلن بها هذا النكوص ، سوى الحافز الذي دفع بعبد الناصر الى اختيار هذا البديل نهائياً ، كما قال عبد الناصر نفسه في حديث صحفى في ١٢ آب / اغسطس عام ١٩٥٢ .

 <sup>(</sup>٧) احمد حروش ، قصة لورة ٢٣ يوليو ، ج ٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٥ ) ، ص ٨٨ - ٨٩ .

Kenneth Love, Suez, the Twice Fought War: A History (London: Longman, 1970), pp. 159- (A) 160.

<sup>(</sup>٩) حروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٨٩ .

#### أ \_ حسابات عبد الناصر

في الفترة ما بين 14 تموز / يوليو و ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ توصل عبد الناصر الى جموعة من المسلمات التي يجب ان يتأسس عليها اي قرار : (١) لا بد من بناء السد العالي ؛ (٣) قناة السويس يجب ان تلعب دورها في تمويل مشروع السد ؛ (٣) أنه من غير المنطقي تماميم نصف ارباح الشركة لأن مخاطر التأميم الجزئي تتساوى تقريباً مع خماطر التأميم الجزئي تتساوى تقريباً مع خماطر التأميم الكرافي الكريكية - البريطانية يجب أن يكون مساوياً لها، حادة فتح باب التضاوض مع الغرب حول تحويل مشروع السد سيعني أن مصر قد قبلت الاهانة الامريكية - البريطانية ، كما أنه ميؤدي الى مزيد من

استناداً الى هذه المنطلقات ، بدأ عبد الناصر في حساب المخاطر التي يمكن أن تترتب على تأميم شركة القناة . بدأ عبدالناصر بحساب احتمالات التدخيل البريطاني العاجل ، فطلب من المخابرات المصرية الحصول على معلومات عن توزيع القوات البريطانية في منطقة الشرق الاوسط ، وقد حصلت المخابرات المصرية - من خلال صلاحها بمنظمة ايوكا القبرصية ـ على معلومات تفيد بوجود لواءين مشاة وثلاث كتاب منظليين بريطانيين في قبر مس ، كلها منشئلة بقمع حركة أيوكا ، بالاضافة الى سربين جويين . كدلك ، حصلت المخابرات المصرية على معلومات عن توزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في مالطة وعدن ، واكدت إلى الفرقة المدرعة العاشرة مقسمة بين ليبيا والاردن ، وان حكومتي المدولتين لن تسمحا بريطانيا ذاتها (١٠) . وقد اكدت هذه المعلومات لعبد الناصر ان احتمال التدخل البريطاني بريطانيا ذاتها (١٠) . وقد اكدت هذه المعلومات لعبد الناصر ان احتمال التدخل البريطاني الماطة عدى مر.

اما الحطوة التالية فكانت حساب احتمال ردود افعال الدول الغربية لقرار التأميم . وفي فقام عبد الناصر بكتابة و وتقدير موقف من رجعة النظر الغربية في حالة تأميم شركز كذا السوس و . وفي هذا التقدير حاول عبد الناصر ان يجيب عن اربعة اسئلة : ماذا سيفعل ايدن ؟ ماذا سيفعل موليه ؟ ماذا سيفعل حمل المنظم ان وهل عن المنظم ان يضم نفسه في مركز ايدن ، وان يتنبأ باحتمالات ردوده عل قرار التأميم من خلال تقدير منهج ايدن في حساب المخاطرة السياسية . فأكد ان ايدن قد يجاول استعمال القوة المسكرية ضد مصر ، والكاني من القوات قبل مرور شهرين . وفي هذه الحالة ، فإن البدن سيواجه خيارين : الاول ، ان يجرد حملة صديرة عمل مصر ، والكاني ، ان يتنظر حتى يدي، قواته الحالة الأن المنزلة يديمي ويدي، وفي هذه الحالة ، فإن يتنظر حتى يدي، قواته ، في الحالة الول ، فإنه سيكون من المكن هزية القوات الخازية ، اما اذا

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 334-335. (11)

<sup>(</sup>١٠) هيكل ، د كيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل على طريق التواطؤ ثم العدوان ، ٤ .

انتظر ، فإنه سيكون من المستحيل عليه شن الحملة العسكرية لأن الدبلوماسية المصرية سيمكنها في خلال هذه الفترة تعبشة الرأي العام العالمي ضده مشروع الغزو . ومن المهم ان عبد الناصر قد استبعد فرنسا والولايات المتحدة من حساباته . قفد قدر ان فرنسا مشغولة بقع الثورة الجزائرية ، وان الولايات المتحدة ان تشترك في اي عمل عسكري ضده مصر ، اللهم الا من خلال الشعفط الاقتصادي . كذلك فقد استبعد عبدالناصر احتمال الدواطق البريطاني - الاسرائيلي ، وبني استبعاده لمذا الاحتمال على ان ايدن لن يجرؤ على تحطيم مكانة بريطانيا التقديدية في العالم العربي من خلال التعاون مع اسرائيل في عمل عسكري ضد مصر (۱۲) . وقد كان عبد الناصر مقتما بهذا القدير الى حد انه عندما احطوه خالد عيى الدين في العلل / سبتمبر عام 1941 بأن بريطانيا وفرنسا تخططان لغزو مصر بالنواطؤ مع سارئيل ، ونفن تصديق هذه المعلومات بدعوى انها معلومات مسرية آليه لدفعه الى القيام بعمل طائش ضد اسرائيل (۱۳)

اما الخطوة الاخيرة في حساب قرار التأميم ، فكانت استكشاف مدى استعداد الاتحاد السوفياتي لتمويل مشروع السد العالمي ، في ضوء القرار الامريكي ـ البريطاني . ورغم ان السوفيات لم يعلموا بقرار التأميم ، الا انهم ابدوا استعدادهم لتمويل المشروع ، من حيث المالة!)

بيد ان عبدالناصر ، وجد ان قرار التأميم ينطوي عمل خاطرة وحيدة ، وهي احتسال تجميد ارصدة مصر في المؤسسات المالية الغربية . ولهذا ، طلب من الدكتور القيسوني ، وزير المالية المصري آنتاني ، تحويل اكبر قدر ممكن من الارصدة المصرية من البنوك البريطانية . والامريكية والفرنسية الى البنوك السويسرية .

يتضمح من ذلك ان قرار التأميم كمان متوافقاً مع بعض العقائد الاساسية في النسق العقيدي لعبدالناصر . فهو من ناحية يمثل رداً قوياً على الاهانة البريطانية الامريكية ، كمها أنه من ناحية ثانية خطوة لتأكيد الدور الاقتصادي الاستقلالي العالمي لمصر ، كمها أنه اخيراً قرار ينطوى علم مخاطرة محدودة :

و بدا القرار مأمون المواقب الى درجة كافية ، ليس فقط بالنسبة لتأسيم شركة القناة والانتفاع بأرباحها في بناء السد ولكن للقيام بـانقـلاب سياسي دوامي يبرد الإهمائــة التي وجههما البــه دلاس ووزارة الخـارجـــة ال. مطانة م(١٠) .

(10)

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، وهيكل ، المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٣) البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، ج١ ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ، ص ٣٢٧ .

LOVB, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 336-337.

#### ب ـ مشاورات عبد الناصر

ابتداء من ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، بدأ عبدالناصر يتوصل الى قناعة كافية بأن قرار التأميم ينطوي على مخاطرة محدودة . ومن ثم ، قرر ان يؤمم شركة قناة السويس . وفي ٢٣ تموز / يوليو ، التقى بثلاثة من كبار معاونيه هم : اللواء عبد الحكيم عامر ، وزكريا محيى اللدين ، وعبد اللطيف البغدادي واخطرهم بأنه «ينوي» ان يؤمم شركة القناة ولم يخطرهم بأنه قد اتخذ القرار فعلاً ، وانه قد بدأ في تنفياه . وقد وافق زكريا محيي الدين والبغدادي مع عبد الناصر على ان احتمال التدخل البريطاني لا يتعدى ، ٤ بالمائة وأن التأميم هم و انخاطرة عمورة براات . بيد ان عبد الحكيم عامر ، القائد العام للقوات المسلحة أنثل ، قدام اقتراحاً بديلاً وهو المطالبة بالحصول على ٥٠ بالمائة من ارباح الشركة . وقد رفض عبدالناصر همال الاقتراء ع ويني رفضه على ١٤١١ المائة من ارباح الشركة . وقد رفض عبدالناصر همالة الاقتراء .

 ١ ـ ان شركة القناة ستطلب مقابل ذلك تمديد استيازها الى ما بعد عام ١٩٦٨، وهو ما لن يقبله عبدالناصر.

 ٢ ـ ان المخاطر الناشئة عن اجبار الشركة على دفع ٥٠ بالمائة من ارباحها لمصر تتساوى تقريباً مع مخاطر التأميم الكامل .

٣ ـ ان الحصول على ٥٠ بالمائة من ارباح الشركة لن يكون كافياً لبناء مشروع السد العالى(١٧).

كذلك ، استشار عبدالناصر الدكتور مصطفى الحفناوي ، احد كبار الخبراء في شؤون قناة السويس واحد كبار المطالبين بتأميم الشركة ، ولكن الدكتور الحفناوي اعترض على التأميم مؤكداً انه في الظروف الراهنة سيعني كارثة عققة، وانه ينطوي على مخاطرة كبيرة بدفع بريطانيا وفرنسا الى غزو مصر عسكرياً (۱۸۰۸) .

اما بالنسبة لانور السادات ، فإن عبد الناصر لم يستشره او يخطره بالقرار قبل اعــلانه . وعندما عاد عبدالناصر من الاسكندرية بعد اعلان القرار ابلغه السادات باعتراضه عــلى القرار

<sup>(</sup>١٦) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٩١ .

را (۱۷) البندادي، ملكرات عبد الطليف البندادي، ج ١، ص ٣٢٥ . ويذكر صلاح نصر، نالب رئيس المختارات العبادة أندادي و الطليف البندادي، جو ١، ص ٣٢٥ . ويذكر صلاح نصر، نالب رئيس المختابرات العبادة أنداذ كان عبد الناصر البلغ عامر بقرار التأمير وهما في القباد القرار المعرفة الاستكندية بين م ٢٠ قرز / يوليو عام ١٩٥٦ ، وأن عامر قد احتج على عدم استشارت بيل أشاد القرار المعرفة و ما اذا كانت القوات المسلحة قادرة على حماية هذا القرار ع، انظر : حموض، قصة قورة ٢٣ يوليو، ج ٤ :

<sup>(</sup>١٨) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٩٣ .

قائلًا : ﴿ لو سَالتِنِي كَنْتَ حَالَقُولَ حَاسَبِ ، لأنَّ هذه الحَظوة معتاهــا الحرب ، واحنـا مثل جاهـزين . دا احنا لسه واخلـين السلاح من روسيا يـ(١٩٠) .

من الواضح اذاً ان العنصر الرئيسي في اتخاذ القرار او رفضه كان تقدير احتمالات المخاطرة السياسية ومنهج حساب تلك المخاطرة . فعبدالناصر كان مستعداً لقبول مخاطر محدودة ، وقد بدا له القرار كبديل محدود المخاطر . اما السادات فلم يكن مستعداً لقبول تلك المخاطر ، وبدا له القرار كبديل ينطوى على غاطر جسيمة .

## سادساً: عبد الناصر واستراتيجية حساب نتائج المخاطرة

إذا كان عبد النــاصر قــد قـر ان يؤمم شــركة قنــاة السويس كبــديل عــدود المخاطــر ، فكيف تعامل مع تلك المخاطر؟ بمعنى كيف حاول ان يحد من نتائجها السلبية بالنسبة لعلاقات مصــر الدولية ؟

سبق ان أوضحنا أن استراتيجية عبد الناصر في الحمد من المخاطر النائشة عن العمل السياسي هي الحد من الادوات والموارد المستعملة في مثل هذا العمل ، مع التعملك بالقرار الاساسي . إن مدلول هذه الاستراتيجية - في هذا السياق - هو عدم التراجع عن قرار التأميم مع تقديم تنازلات للطرف الآخر يهدف الى منعه من اللجوء الى العمل الذي يتصور عبداناصر انه مصدر المخاطرة .

وتطبيقاً لهذه الاستراتيجية ، بدأ عبدالساصر ، فور اعلان قرار التأميم ، في تقديم سلسلة من التنازلات للغرب بهدف منعه من اللجوء الى القوة العسكرية . اعلن عبدالناصر اله ينوي ضمان حرية الملاحة في القناة واقترح عقد مؤتمر دولي تحضره المدول المؤقعه على اتفاقية الفسطنطينية لعام ۱۸۸۸ لتعديل الانفاقية . كدلك لم يصر عبدالناصر على ان تقوم الاندارة المصرية الجديدة بتحصيل رسوم عبور السفن للقناة ، اذ انه سمح للسفن البريطانية والفرنسية بالعبور حتى بعد ان رفضت بريطانيا وفرنسا دفع رسوم العبور للادارة المصرية . ومن ناحية اخرى ، اكد عبدالناصر ان الحكومة المصرية ستعوض المساهين في شركة القناة ، وابدى استعداده للمخول في اتفاق تصاقدي مع الدول المتنعمة بالقناة ، حول رسوم المبور ول تربر خارجية بريطانيا ، حول تسوية بالإضافة الى ذلك ، قبل مقترحات سلوين لويد ، وزير خارجية بريطانيا ، حول تسوية

<sup>(</sup>١٩) أنور السادات ، البحث عن اللهات : قصة حياتي ( القاهـرة : الكتب المصري الحسديث ، ١٩٧٧ ) ، ص ١٨٨ .

الازمة الناشئة عن تأميم شركة الفناة . واخيراً ، اوقف عبد الناصر كل الاعمال العدائية ضد اسرائيا, منعاً لتصعيد الموقف(٣٠) .

بيد أن الحكومتين البريطانية والفرنسية رفضتا كل الاقتراحات والتنازلات التي قدمها عبد الناصر : فالمشكلة الرئيسية بالنسبة لها كانت من يجكم قناة السويس ، عبد الناصر ام الغرب . ومن ثم بدأت الحكومتان تخططان سراً لشن حملة عسكرية عبل مصر بالتعاون مع امرائيل، في الوقت الذي كان عبد الناصر يتصور فيه أن استراتيجيته قد نجحت فعلاً في منع الغزو البريطاني - الفرنسي . لمذلك ، رفض أن يصدق أنباء الغزو البريطاني - الفرنسي بالتواطو مع اسرائيل - خلافاً لجساباته السابقة - الا بعد أن حدث الغزو فعلاً ، ورأى بعينيه الطائرات الريطانية تقصف مطارات القاهرة .

## سابعاً: نتائج التحليل

يتفسح من التحليل السابق لقرار تأميم شركة قناة السويس ان القرار كنان وارداً في تفكير عبد الناصر قبل اعلانه بفترة طويلة ، وان تحدي بريطانينا والولايات المتحدة السافر لمشروعية نظام عبد الناصر في ١٩ تموز / يوليو ، كان هو الحافز الذي دفعه الى اتخاذ القرار . كذلك ، فالقرار بدا متوافقاً مع الحافز ومع العفائد الاساسية لعبد الناصر ، وقيد اوضحت مقارنة عقائل عبدالناصر والسادات حول المشكلة نفسها ان عقيدتها عن حساب المخاطرة السياسية كانت حاسمة في اختيار البديل . واخيراً ، فإن المعلومات التي اتيحت لعبدالناصر عن الاطراف الاخرى ، جاءت متسقة الى حد كبير في عقيدته حول امكانية قبول خاطرة علودة .

Stephens, Nasser: A Political Biography, pp. 207-213, and Nutting, Nasser, pp. 148-151. (Y-)

# الفَصِدِّ لُ العَاشِر القَـــَرَارُ السَّـُ وريِّ حَمَّامِ ١٩٦٧

ربما كان يوم 18 ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ هو اطول يوم في النابخ السياسي لجمال عبد الناصر . فازمة العشرين ساعة التي بدأت في السادسة من صباح ظك اليوم وانتهت عند منتصف الليل ، لم تلحق فقط ضربة قاصمة بحركة التحرر المعربي ظهرت أشارها في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ولكنها ايضاً أثرت تأثيراً سلبياً على صمحة عبد الناصر بشكل لم يبرأ منه حتى وفاته عام ١٩٧٠ .

بدأت الازمة في السادسة من صباح ٢٨ سبتمبر عام ١٩٦١ حيما قامت مجموعـة من الضباط السوريين بانقلاب عسكري لفصل سوريا عن الجسمهورية العربية المتحدة . وخــلال هذه الازمة اتخذ عبدالشاصر قــوارا حاســا بعدم استخدام الفوة الحسكرية لاخمـاد الانقلاب السوري وقرك الامر للسوريين ليقرروا مصيرهم بانفسهم .

## اولاً : مقدمات الازمة

كان عبدالناصر اول رئيس دولة مصري يعترف بموية ممبر الحرية ويؤكدها في دستور الدولة . وقد أسهم التأييد العربي لمصر ابان العدوان الشلائي في تحزيز اقتناعه بأن المتعماون الوثيق مع البلدان العربية مسألة حيوية بالنسبة لأمن مصر . كلك فئد نصور عبد الناصر ان الهدف العربي العهائي هو توحيد العرب . بيد انه تصور ايضاً ان هذا النوحيد سيتحقق فقط من خلال عملية تدرجية ـ وظيفية طويلة تنهي بالوحدة السياسية .

ومن ثم ، فقد رفض عبدالناصر المطلب الذي تقدم به بعض الساسة المسوريين ابتسداء من عام ١٩٥٥ ، لتوحيد سورية ومصر . كانت وجهة نظر عبدالناحسرانه من الافضل المبدء بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري من خلال الاتفاقات الثنـائية ، او من خــلال جامعــة الدول العربية ، كخطوة تمهيدية نحو الوحدة (١٠) .

ابتداء من اواخر عام ١٩٥٧ ، بدأ الموقف السياسي في سوريا يتدهور بسرعة ، نتيجة تضاهم الصراع بين الاحزاب السياسية السورية ، والتدخل الاجنبي في شؤ ون سوريا . فحزب البعث كان يدافع عن العروية والاشتراكية ، بنيا كان حزب الشعب يطالب بالوحدة مع العراق بتاييد من الغرب ، والحزب الشيوعي السوري ينادي بتوثيق العلاقات مع الاتحاد السوياني ، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري شكري القوتلي يحاول توثيق علاقاته مع السعودية . ولم تستطع اي من تلك القوى السياسية ان تحصل على الخليبة بلمانية تمكنها من تنفيذ سياساتها ، عما ادى الى حالة من الفوضي السياسية . بالإضافة الى ذلك ، اكتشفت المخابرات السورية مؤامرة امريكية هدفها اقامة حكومة موالية للغرب في سوريالاً؟ .

ونتيجة لهذه التهديدات ، ولظهور عبد الناصر كقائد لحركة التحرر العربي ، جدد قادة حزب البعث اقتراحهم لعبدالناصر بادماج سوريا ومصر تحت قيادته . بيمد ان عبدالناصر اوضح لهم ان مثل هذه الوحدة تحتاج الى فترة تمهيدية لا تقل عن خمس سنوات .

في شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ، حضر الى القاهرة وفد عسكري مكون من حوالى ٢٠ ضابطاً سورياً دون اخطار حكومتهم ، وذلك في عماولة اخيرة لاقتاع عبد الناصر بقبول الوحدة . وقد اوضح الفباط لعبد الناصر ان سوريا على حافة الفوضى السياسية ، وأن الحل الوحيد لانقاذها هو الوحدة مع مصر . وامام هماء الضعط قدم عبد الناصر مطلبين مقابل قبول الوحدة هما حل الاحزاب السياسية السورية وابعاد الجيش عن السياسة . قبل الضباط السوريون ، وبعدهم كل القوى الوطنية السورية ، المطلبين ، ومن ثم اصبح المطريق مفتوحاً لتوحيد مصر وسوريا . وفي ٢٢ شباط / قبراير عام ١٩٥٨ وقعت في القاهرة اتفاقية تكوين الجمهورية العربية المتحدة كدولة موحدة ، وانتخب عبدالناصر . يما يشبه الاجماع - رئيساً للدولة الجديدة .

قد لا يكون من المبالغة ان نقول ان الوحدة المصرية ـ السورية بدأت في الأنهبار بمجرد اعلانها . فكل جيران سوريا ، والقوى الكبرى لم تتقبل فكرة الرحدة بين مصر وسوريا ، ورأت فيها امتداداً غير مقبول لنفوذ عبدالناصر ، حتى ان النظام السعودي حاول منع اعلان الوحدة عن طريق رشوة بعض الضباط السوريين لتلدير انقلاب مضاد . اضف الى ذلك ، ان بعض سياسات عبد الناصر في سوريا ادت الى نفور كثير من القوى السياسية من قضية الوحدة . ومن تلك السياسات نذكر بالتحديد حل الاحزاب السياسية وادماجها في تنظيم

(1)

Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), pp. 204-205.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه ، ص ٢١١ .

فضفاض باسم « الاتحاد القومي » ، والاصلاح الزراعي والتأميم اللذان اضرا بمصالح البورودانية العسكرية في سوريا ادت البورودانية العسكرية في سوريا ادت الى شعور كثير من الضباط السوريين بالغربة . وإزدادت الامور سوءاً حينا عين عبدالناصر عبد الحميد السراح ، اقوى رجاله في سوريا ، نائباً له في القاهرة . ويذلك فقد عبدالناصر آخر قوة سياسية مؤيدة له في سوريا .

من هنا ، كان المناخ العام في سوريا مهياً لحدوث انقىلاب عسكري . وسرعان ما استغل المنظامان السعودي والاردني الفرصة بدفع ٣٧ ضابطاً من ضباط الجيش الاول السودي الى شن انقلاب عسكري في ٢٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ هدف، فك الوحدة المصرية - السورية ٣٦) .

قبل تحليل القرار الذي اتخذه عبدالناصر في مواجهة هـذا الموقف ، سنستعـرض عقائـد « النج الاجرائي » الناصري ذات العلاقة بعملية إنخاذ القرار .

## ثانياً: « النهج الاجرائي » الناصري

بمكن تحديد اربح مجموعات من العقائد السياسية اثرت في قرار عبدالنـــاصر بعـــدم استعمال القوة لاخماد الانقلاب العسكري السوري ، وهي بالتحديد :

۱ - تغديره لاحتمالات ردود العدو على سياسات التساهـل والتشدد . فعبدالناصر كان يعتقد ان العدو لن يتراجع الا اذا ووجه بسياسة صلبة متشددة ، كها انه سيحاول استغلال الموقف للحصول على مزايا جديدة اذا ووجه بسياسة متساهلة . ومن ثم ، فعبدالناصر كان يصر على رفض التفاوض مع العدو الا من موقع القوة (عقائد ٢٥ / ٢٦ من عقائد الفترة الثانية ) .

٢ - رفضه للمساومة حول ما يعتبره الهدف الاقصى ، فعبدالنـاصر كـان يرفض مـا يسميه ( انصاف الحلول » ، وبالذات اذا تعلقت تلك الحلول بالاهـداف القومية الاساسية . وكان يبني منطقه على اساس ان قبول و انصاف الحلول هـو بدايـة الطريق نحـو التراجع الكامـل » ( عقائـد . ٥٥ ، ٥٧ من عقائد الفترة الثانية ) .

<sup>(</sup>٣) قامت السعودية بتصويل الانقلاب بينها اشرفت المخابرات الاردنية على عملية التنسيق . فعندما قابل عبدالنام المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة عن مبدد الناصر : حوار مما محمد حسنين المساورة عن عبدد الناصر : حوار ممع محمد حسنين ملكون الم لا إيبرورت : دار القضايا ، ١٩٥٧ ) من ١٩٠٠ .

٣ ـ منهجه لتحقيق التكامل العربي . ان احدى العقائد الاساسية في الوثائق الناصرية ـ وبالذات في الفترة السابقة على الانقلاب مباشرة ـ كانت التأكيد على ان التكامل العربي هـ وعملية اختيارية تتطلب و اجماع ، القوى السياسية لأي بلد عربي يطلب الموحدة . ( العقيدة ٢٣ من عقائد الفترة الثانية ) .

٤ ـ اعتقاده في ضرورة تجنب استعمال القوة العسكرية في العالاقات العربية . فقد اصر عبد أن الوحدة العربية بجب ان تتحقق بالطوق السلمية ، وعدم اللجوء السي القوة العسكرية في التعامل مم البلدان العربية (عقيدة ٨١ من عقائد الفترة الثانية ) .

## ثالثاً: البدائل المتاحة

الواقع ان اندلاع ونجاح الانقلاب الانفصالي السوري بمثل حالة نموذجية للدور المذي لعبه النسق العقيدي لجمال عبدالناصر في تجاهل المعلومات المؤكدة عن الانقىلاب التي جاءت قبل قيامه ، كها أنه مثال لانهيار خطوط الاتصال بين شتى اجتزاء جهاز اتخاذ القرار في الفترة الناصرية .

تلقى عبدالناصر ونائبه المشير عامر قبل الانقلاب ، معلومات مؤكدة أن هناك علامات تشير الى احتمال حدوث انقلاب في سوريا . ببد أن عبد الناصر كان واثقاً من تأييد الشعب السوري الى الحد الذي دفعه الى رفض تلك المعلومات (<sup>1)</sup> . كذلك فقد تلقى امين شاكر ، مدير مكتب عبدالناصر سابقاً ، معلومات عن احتمال حدوث انقلاب . وقام امين شاكر بنقل المعلومات الى عامر في دمشق ، الذي رفض تلك المعلومات وطرده من مكتبه . إذاء ذلك قام امين شاكر بنقل المعلومات الى عبد الناصر نفسه ، بيد أن عبد الناصر بدوره لم يصدق تلك المعلومات (<sup>1)</sup> .

كذلك تلقى عبد الحكيم عامر معلومات من شلائة مصادر غتلفة عن احتمال وتوقيت الانقلاب . فقد اطلعه احمد كامل في كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٩ ، قائد وحدة الدفاع الجوي في حلب آنثا على معلومات عن احتمال حدوث تحرك عسكري مضاد في سوريا . ولكن المشير عامر رد عليه بأن تلك المعلومات هي نتيجة ارهاق نفسي ، ونقله كملحق عسكري في باكستان (٢٠) . كذلك فقد تلقى مدير مكتب المشير معلومات من مدير المباحث

Nutting, Nasser, p. 265. (£)

 <sup>(</sup>٥) احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٣ : عبد الناصر والعرب ( بيمروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٦ ) ، ص٨٠ .

 <sup>(</sup>٦) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٤ : شهود ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٧ ) ، ص ٦٦ - ٦٧ .

الجنائية المسكرية ( تلقاها بدوره من ضابط صوري بعثي ) عن أن أنقلاباً عسكرياً قد يجدت في المستقبل القريب . بيد أن مدير مكتب المشير سخر من تلك المعلومات مؤكداً أن احداً لا يستعليم أن يتحرك في صوريا ضد عبد الناصر . واخيراً ، جاءت معلومات من العقيد الحمزاوي ، مدير مكتب الاتصال المصري في دمشق، تفيد بأن هناك خطة لتحرك بعض الوحدات من معسكر قطئة للفيض على عامر وقلك الوحدة المصرية - السورية (٧٧ . بيد أن المشير عامر وفف مقابلة العقبد المهزاوي اسلالاً ). رغم كل هذه المعلومات ، فإن عبد السامي عامر وفف مقابلة العقبد المهزاوي أسلالاً ). رغم كل هذه المعلومات ، فإن عبد أن العامر صدم صدمة نفسية عيفة حينا علم بحدوث الأنقلاب . وقد بلغ من عمق الصدمة أن مصوره الخاص يؤكد أنه شاهد الدموع (٢٠) في عيني عبدالناصر في ذلك اليوم ، كما وان مسكر على عبد للناسر في ذلك اليوم (١٠) . وقد ادى كل ذلك ، الى اصابة عبدالناصر بحرض السكر خلال

شكل رقم ( ۱۰ ) اتساق البدائل المتاحة قبل قرار الانفصال السوري مع العقائد الناصرية

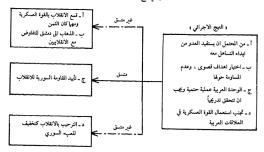

 <sup>(</sup>٧) بلغت دقة تلك المعلومات حداً بجعلها صورة طبق الاصل من خطة الانقلاب .

 <sup>(</sup>٨) حروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ،ج٣ : عبدالناصر والعرب ، ص ٨٠ - ٨١ .
 (٩) حسن دياب في : النصر ( القاهرة ) ، ( تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) ضياء الدين بيبرس ، الاسرار الشخصية لجمال عبدالناصر ( القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ ) ،

<sup>(</sup>١١) مطر ، بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ص ٢٠١ .

في كل هذه الظروف ، فإننا نتوقع ان يزداد اعتماد عبدالناصر على عقائده السياسية كادوات مساعدة في عملية اتخاذ القرار . لكي نختير هذا الفرض ، فإننا سنستعرض البدائل التي كانت متاحة لعبدالناصر عندما علم بوقوع الانقلاب .

كانت هناك خمسة بدائل متاحة امام عبد الناصر (كها هو واضح في الشكل رقم (١٠ ـ ١) .

أ ـ قمع الانقلاب بالقوة العسكرية ، ومهما كان الثمن .

بـ الدهاب الى دمشق الاقناع الانقلابيين بالتراجع عن خططهم ، والتوصل الى حل
 وسط معهم .

ج ـ تأبيد المقاومة السورية للانقلاب ، دون استعمال القوة العسكرية .

د ـ الترحيب بالانقلاب كتخفيف للعبء السوري على ج . ع . م .

من المؤكد أن البديل أا كان متناقضاً مع العقيدة (د) عن خطر استعمال القوة العسكرية في العلاقات العربية . فالقيام بأي عملية عسكرية لقمع الانقلاب كانت ستعني بالفرورة استعمال القوة العسكرية ، وذلك بالنظر الى التأييد السريع اللي حظي به الانقلاب من بعض الوحدات العسكرية الرئيسية في الجيش الأول . كذلك ، فإن البديل الانقلاب من بعض الوحدات العسكرية الرئيسية في الجيش الأول . كذلك ، فإن البديل مسافر مع عبدالناصر . في هذا الأطار ، قدر عبدالناصر أن الانقصاليين سيستعلون أي بادرة المنافر مع عبدالناصر . في هذا الأطار ، قدر عبدالناصر أن المنهم معهم ، من اجل تدعيم مواقعهم ، كما أنه لم يكن مستعداً لقبول حلول وسط معهم . وبالمثل فإن البديل لم يكن متسقاً مع ولائه الكامل لقضية الوحدة العربية . فلو كان عبدالناصر قد قبل الانقلاب السوري بدون تحدي مثلاً من المنافرة على واحد وهر عاولة تحدي علم العنافرة المديل واحد وهر عاولة تحدي الانقلابين بدون استعمال المؤو المصرية فيلياً . ومن الواضح أن هدا البديل كان متسقاً الم دكير مع عقائد « النهج الأجراش » الناصري .

## رابعاً : عملية اتخاذ القرار

وصلت اول انباء الانقلاب الانفصالي الى عبدالناصر في الساعة السادسة من صباح ٢٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ . فقد اتصل به عبدالقادر حاتم ، وزيـر الارشاد القـومي آنئلا ، 
تليفونيا من مطار القاهرة ، وأخبره انه يخشى ان يكون انقلاب قد وقع في سوريـا . فقد كان 
عبد القادر حاتم في طريقه الى دمشق وعلم ان مطار دمشق قـد اغلق وان طائـرة الصباح التي 
تحمل الصحف المصرية الى سوريا قد عادت الى مطار القـاهرة . عـلى القور ادار عبـدالناصـر

مفتاح الراديـو ليستمع من اذاعـة دمشق الى البيان الاول في السابعة صبـاحـاً معلنـاً التمرد

و في الوقت الذي انبعثت فيه الموسيقي العسكرية التقليدية في مشل هذه المناسبات من الراديو ، جلس عبد الناصر لعدة دقائق كرجل اصابته صدمة ، مسحوق بالضربة المفاجشة ، الى حد عدم القدرة على الرد او الاحساس بالاهانة والغضب اللذان تليا هذه الضربة ١٢١) .

بمجرد ان استعاد عبد الناصـر جأشـه ، توجـه فوراً الى دار الاذاعــة حيث أعطى خـطاً مباشراً مكّنه من ان يستمع الى راديو دمشق بوضوح ، ويتأكد من انباء الانقلاب . وبعّد ذلك قام بنفسه بابلاغ الشعب المصري بأنباء الانقلاب ، واكد له انه ينوي ان يحافظ على الــوحدة الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة ، كما عبر عن قلقه لاحتمال اراقة الدماء ، وانه سيحاول ان بتفاداه .

وبعمد ان انتهى عبد الناصر من اذاعة بيانه ، توجه الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حيث امر بوضع الطيران والاسطول وقوات الصاعقة والمظلات في حالة استعداد كامل . كذلك امر اللواء على على عامر ، رئيس هيئة اركبان حرب القبوات المسلحة ، بأن يجهز لارسال وحدات من المظليين الى مطار الضمير قرب دمشق ، على الا يرسل القوات فعلًا إلا بعد ان يتلقى تعليمات منه شخصياً . بعد فترة قصيرة ، علم عبدالناصر ان الانفصاليين قد استولوا على مطار الضمير ، ومن ثم غير موقع اسقاط المظليين الى مطار اللاذقية .

كان تقدير عبدالناصر انه اذا تم تأمين مطار اللاذقية ، واسقاط بعض وحدات المظلين فيه ، فإنه سيذهب بنفسه الى سوريا لمواجهة الانفصاليين . وقد بني هذا التقديس على أســاس ان وجوده في سوريا سيشعل المقاومة ضد حفنة الضباط الانفصاليين الذين شنوا الانقلاب. منها رفع الروح المعنوية للقوى الشعبية وللعناصر العسكرية الموالية لدولة الوحـدة . وقد كتب عبداللطيف البغدادي في مذكراته مؤكداً هذا الاستنتاج بقوله :

وكان الهدف اساساً من ارسال قوات عسكرية مصرية الى سوريا هــ ومعنوي ونفســاني ، وليس بغرض الدخول في معركة عسكرية مع القوات العسكرية الا اذا اضطررنا الى ذلك . وكان الاعتقاد ان وصول قواتنا الى اللاذقية ثم التقدم منها نحو حلب ثم دمشق سيشجع كل الوحدات السوريـة المناهضـة للانقـلاب والمترددة منهـا ايضاً الى التحرك والتصدي للانفصالين . وان الشعب السوري - مع وجود تلك القوة المصرية - سيشعر بالطمأنينة وربما يدفعه هذا الى التحرك ١٣٦٤) .

Nutting, Nasser, p. 267.

<sup>(</sup>١٣) عبداللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي، ٢ج ( القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج٢ ، ص ١١٦ .

كذلك يؤكد هيكل ان القوات المصرية التي ارسلت الى اللاذقية كانت تحمل اوامر بعدم البدم باطلاق النبار، وان تقتصر مهمتها على مساعدة المقاومة السورية ضد الانفصالين ٢٠١٠.

في حوالى الثانية عشرة ظهراً ، انصل عبدالناصر بالادميرال كاظم زيتونة ، قائد القاعدة البحرية في اللاذقية ، وامره بأن يتولى تأمين مطار الـلاذقية ربعـطي التمام بـلـلك . وبـالفعل اتصل كاظم زيتونة بعبدالناصر بعد قليل واخطره ان المطار جاهز لاستقبال قـوات المظليين . في هذه اللحظة فقط، اصدر عبد الناصر الاوامر بارسـال قوات المـظليين الى سـوريا وتحـريك ثلاث مدمرات الى ميناء اللاذقية(١٥٠) .

ومما عجل بالتخاذ القرار حالة الغموض الشديد التي نتجت عن اصدار الانفصاليين بيانهم التاسع في الساعة الواحدة ظهراً. فقد جاء في البيان و ان المشرعيد الحكيم عامر قد تفهم امور الجيش على حقيقها ، واتخذ الاجراءات المناسبة لحلها ، وقد عادت الامور العسكرية الى مجراها العليمي ، وما جاء في البيان كان يتناقض مع بيانات الانفصاليون الاولى ، وقد اعتقد عبدالناصر ان هذا البيان رعا يعبر عن ضعف مركز الانفصاليون ، ورعا يشكل خدعة يريد منها الانفصاليون ان يكسبوا الوقت لكي يدعموا مواقعهم . . وبناء عليه ، اتصل عبد الناصر بعبد الحكيم عامر في دمشق وطلب منه الا يساوم مع الانفصاليون ، وقال له : واقا للنا و كانوا بادن حقا ، اطلب منهما نومووا اولا الى تكتابم ، وإلا طن تعرد قلك معهم شيئا ، اي بيان ستصدره الان سيذمهم ما تدعيم يكرون معك ما فعلناه نحن مع الملك فاروق ، لا تخف ولا تساوم ،

في السابعة مساء ، اذاع عبدالناصر بياناً اكد فيه انه أن يقبل المساومة او انصاف الحلول مع الانفصاليين ، لأن والنصال عندما تدخل البه المساومة او لا يمكن ان الحلول مع الانفصاليين ، لأن والنصال عندما تدخل البه المساومات الموالية لدولة الوحدة خاصة بعد ان علم عبدالناصر ان المشير عبد الحكيم عامر قد غادر دمشق فعلاً في طريقه الى القاهرة في الساعة الخاصة والنصف مساء .

بيد أن الامور أزدادت تدهوراً في سوريا ، بمــا لم يسمح بتنفيذ الحفظة التي رسمهـا عبد الناصر . ففي العاشرة مساء اعلن راديو حلب أن القوات المدرعة واللجنة التنفيلذية لـلاتحاد القومي في المدينة قد انضموا الى الانفصاليين . وبعد قليل أوقفت القاعدة البحرية في اللاذقية كل اتصالاتها مع القاهرة . وعند منتصف الليل اعلنت اللاذقية تأييدها للانقلاب .

<sup>(</sup>١٤) مطر ، بصراحة عن عبد الناصر ; حوار مع محمد حسنين هيكل ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>١٥) البغدادي ، المصدر نفسه ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>١٦) بيبرس، الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر ، ص ٦٥ .

والواقع أن بيبان اللاذقية أدى الى تغير الصدورة العامة للمدوقف كلية . فمنذ هذه المعاد اللاذقية من المنظين - التي كانت في طريقها فعلاً الى مطار اللاذقية - أن تحارب لكي تهبط في المطار ، اذاً فالقدوة الصحكرية مستعمل ، اذا كان الهذف مو القضاء على الانقلاب ، وهو ما يتناقض تماماً مع ما نعرة عن و اللبج الاجرائي » الناصري . وباللفعل ، اصدر عبدالناصر الوامره بايقاف العملية بأسرها . فصدرت الاوامر للقرات التي نزلت في مطال اللاذقية فعلاً بأن تسلم نفسها لقائد قاعدة اللاذقية ، وأن تتفادى اطلاق النار الا للدفاع عن النفس ، كذلك صدرت التعليمات للمدمرات الشلاث بالعودة الى الاسكندرية ولقوات المظلين التي لم تهبط بعد في اللاذقية بالعودة الى القاهرة .

بعد ان اعطى عبدالناصر هذه الاوامر الى اللواء على عامر ، جلس في مكتبه ، في حالة شديدة من الاضطراب النفسي ، يستمع الى الشتائم والاهانات التي توجمه اليه شخصياً من راديو حلب . وقد بلغ من فداحة تلك الاهانات ان كمال الدين حسين لم يتحمل سماعها ، وتصرف بحفرده آمراً اللواء عمد صدقي محمود قائد القوات الجويدة ، بأن يقصف عملة اذاعة حلب بالقنابل . وحينها علم عبدالناصر بتلك الاوامر سارع بالغائها . ويروي محمود الجبار ، مدير مكتب الرئيس ، ان الحوار التالى دار بين جال عبدالناصر وكمال الدين حسن :

عسين : هل انت موافق على ان تستمر هذه الوقاحة والشتائم من تلك المحطة ؟

عبد الناصر : وهل ترى انت ان تقطع الى الابد ما بيننا وبين الشعب السوري؟ ان اذاعة حلب تقع وسط المساكن . هل تريد دما بيننا وبين السوريين؟ و١٧٦٦ .

في الثانية من صباح ٢٩ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ، عقد عبدالناصر اجتماعاً خاصاً مع الوزراء السوريين . وفي هذا الاجتماع طالب الوزراء باستعمال القوة العسكرية لاخماد الانقلاب بأي ثمن . بيد أن عبد الناصر وفض هذا المطلب ، واكد لهم أن العملية سنبدو كها لو كانت غزواً عسكرياً لسوريا ، كها أنها ستولد روح الكراهية لذى السوريين .

في السادسة من مساء ٢٩ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ القى عبدالناصر خطاباً جاهرياً ، اوضح فيه ان الهدف من العملية العسكرية كان همو رفع المروح العنوية للقوات السورية الموالية للوحدة ، وانه قد الغى العملية بعد ان ايفن ان الدم العربي سيراق اذا السمرت العملية . وذكر عبد الناصر الجماهير بأنه في عام ١٩٥٨ كان يرى ضرورة عدم اتمام الوحدة الا بعد فترة تمهدية لا تقل عن خس سنوات .

<sup>(</sup>٧١) المصدر نفسه ، ص ٧١ . وفي تفصيلات الحجج التي ساقها عبدالناصر لتبرير قرار الغاء العملية المسكوية ، انظر : محمد حسنين هيكل ، ما الملي جرى في صوريا؟ ( القاهرة : الدار القومية ، ١٩٩٢ ) ، ص ٨- ١١ ، وصلاح نصر ، هيد الناصر وتجرية الوحمة ( بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ ) ، ص ١٣٥٠ .

وفي o تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ، اعلن رسمياً قراره بـأن يدع سـوريا تختــار طريقها بنفسها .

ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل :

اولاً : إن الانقلاب الانفصالي بما صاحبه من تضارب في المعلومات او اضطراب نفسي قد خلق موقفاً جعل من العقائد السياسية الاداة الوحيدة لاتخاذ القرار .

ثانياً: انه خلال ازمة العشرين ساعة ، تصرف عبدالناصر بشكل يتوافق مع عقائده السياسية كا حددها و النهج الاجرائي ۽ ، وباللذات عقائده المتعلقة بالتعامل مع العدو ، ويقنج تحقيق الوحدة العربية المبني على الاجماع والاختيار ، وتفادي استعمال القوة العسكرية في العلائات العربية . الواقع ان وجود هذه العقائد في النسق العقيدي الناصري ، جعل من المستحيل على عبدالناصر ان يتصور امكانية استعمال القوة العسكرية لسحق الانقلاب الانفصالي .

# الفَصَّل الحادي عَسَر قرارات الازمة العَرسَّة والاسرائبلية عَام ١٩٦٧

ربما كانت الازمة العربية - الاسرائيلية التي نشبت في الاسبوع الشالث من ايار / مبايو عام ۱۹۲۷ ، أعنف الازمات الدولية التي شهدتها مصر الناصرية ، سواء بالنسبة لمسار الازمة او بالنظر الى نتائجها على الصراع العربي - الاسرائيلي . فيا-بلدا في ۱۶ ايار / مبايوكمحاولة عمدودة لردع هجوم اسرائيلي على سوريا ، تطور الى حرب شاملة هزت القيادة الناصرية عملي يلكستويات كافة . وخدلال هذه الازمة التي بدأت في ١٤ ايار / مايو وانتهت في حزيران / يلكستويات المحقد علمالناصر اربعة قرارات :

القرار الاول: تعبئة القوات المصرية في سيناء في ١٣ أيار / مايو .

القرار الثاني : سحب قوات الطوارىء المدولية من منطقة الحمدود مع اسرائيل ١٦ ايار / مايو .

القرار الثالث: اغماق خليج العقبة امام السفن الاسرائيلية والتي تحمل بضائح استراتيجية لاسرائيل في ٢٢ ايار / مايو .

القرار الرابع : عدم البدء بالضربة العسكرية الاولى في ٢٥ ايار / مايو .

#### اولاً: مقدمات الازمة

قد لا يكون من المبالغة ان نـذكر ان بـلـور الازمة العـربية ـ الاسـرائيلية التي نشبت في ايار / حزيـران ( مايـو ـ يونيـو ) عام ١٩٦٧ قـد زرعت فور الانفصـال السوري . فقـد شن الانفصـاليون ، بـالتعاون مع اكرم حـوراني ـ نائب عبـد الناصـر اثنـاء الـوحـدة ـ حملة عـلى عبدالناصـر متهـمين اياه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل .

تصاعد الحلاف بين سوريا ومصر الى حد انعقاد دورة خاصة لمجلس جامعة الدول العـربية في شتورا لمناقشة الحلاف . وفي هذه الدورة شنت سوريا والاردن هجوماً على عبدالنــاصر ونــددتا بوجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء ، في الوقت الذي يتحدث فيه عبدالنــاصر عن تحـرير فلسطن .

تصاعدت الحملة السورية بعد فشل عاولة الموحدة الثملائية بين سوريا والعراق تحت حكم حزب البعث وبين مصر عام ١٩٦٣ ، وازداد هذا التصاعد بعد وصول امين الحافظ الى السلطة في سوريا . ورد عبدالناصر بدوره متهاً الاردن والسعودية بالتواطؤ مع اسرائيل ، ونظام البعث السوري-ينتل، بالفشل في صياغة استراتيجية لتحرير فلسطين .

ولكي يُففف من حدة هذه الحملات المتبادلة ، دعا عبدالناصر في كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ الى عقد مؤتمر قمة عربي لدراسة قضية منع اسبرائيل من تحويل مياه نهر الاردن . وبالفعل عقلات ثلاثة مؤتمرات قمة في القاهرة والاسكندرية والدار البيضاء . وفي هاد المؤتمرة المحتلات الوضح عبد الناصر انه لن يهاجم اسبرائيل الا الما تحركت اسرائيل لاحتلال اراض عربية جديدة . بيد ان استمرار الحلاف مع حكومة البعث السورية حول قضية التحوير العاجل لفلسطين ، ومع الحكومتين الاردنية والسعودية حول مشكلتي البعن ، ودمر الاردن ، كل ذلك ادى الى تخيلي عبدالناصر عن مؤتمرات القمة . ومن ثم عادت و الحرب العربية الباردة ، كاعنف ما تكون من جديد .

في ٣٣ شباط / فبراير عام ١٩٦٦، وصلت الى السلطة في سوريا حكومة بعثية جديدة برئاسة نورالدين الاتاسي . وتبنت الحكومة الراديكالية الجديدة شعار حرب التحريب الشعبية كما ساندت العمليات الفدائية التي شنتها منظمة و فتح » الفلسطينية ضد اسرائيل . وقد ادى ذلك ، الى جانب انتهاكات اسرائيل للمنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية ، الى تصاعد الاشتباكات المسلحة بين سوريا واسرائيل .

بالاضافة الى ذلك ، تلقى عبد الناصر معلومات عن طريق السفير المصري في بروكسل 
تؤكد ان مندوب الولايات المتحدة في احد الاجتماعات السرية لحلف الاطلنطي ، قد اكد ان 
بلاده قد يشست من احتمالات المتعلم مع عبدالناصر ، وانها تعمل بالتصاون مع اسرائيل 
وتركيا لاسقاطه(۱) . وقد جامت هذه المعلومات في الوقت نفسه المذي افيعت فيه الانباء عن 
صفقة الطائرات الامريكية لاسرائيل . ومن ثم ، بدأ عبدالناصر يشك في وجدد مؤامرة 
امريكية - اسرائيلية لاسقاطه على غرار المؤامرة البريطانية - الفرنسية - الاسرائيلية عام 
1907 .

وفي تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ، وقع عبدالناصر اتفاق دفاع مشترك مع حكومة البعث السورية . وقد قدر عبدالناصر ان الاتفاق سيمكنه من التأثير على ممــارسات الحكــومة السورية ، حتى لا ينفجر الموقف على الحدود المصرية ـ السـورية . ولكنــه كان واضـحــاً في ان الاتفاق لا يعنى انه سيتدخل تلقائياً في اي صدام سوري ـ اسرائيلي(٢) .

ولم تكد تمضي تسعة ايام على توقيع الاتفاق ، حتى قامت اسرائيل بشن هجوم على قرية السموع في الضفة الغربية ، انتقاماً من غارة فدائية داخل اسرائيل . وقد بادر النظام الاردني باتهام عبدالناصر بالتخاذل امام اسرائيل سواء بعدم مساعدة الاردن او بشرك اسرائيل تستعمل خليج العقبة . وتجددت هذه الانهامات في اعقاب المعركة الجوية بين سوريا واسرائيل في نيسان / إبريل عام ١٩٦٧، ؟

وابتداء من اوائل ابار / مابو ، بدأ قادة اسرائيل في التهديد بشن هجوم شمامل على سوريا لاسقاط النظام الحاكم في دمشق . ازاء ذلك قدمت سوريا مذكرة الى الامم المتحدة تلفت فيها نظرها الى التهديدات الاسرائيلية ، وفي تلك الاثناء وصلت لعبدالناصر معلومات تلفت فيها نظرها الى التهديدات الاسرائيلية على الحديد الاسرائيلية ، أول هذه المصادر هي المخابرات السورية التي المنتخب في ٨ ايار / مايو بأن ١٩ كتية امرائيلية تحتشد على الحديد السورية ، وان سورية تتوقع هجوماً اسرائيليا ما ين ٢١ ـ ١٢ ايار / مايو . كذلك اخبر الرئيس السوئيلي بودغوري انور السادات ـ رئيس مجلس الامة أنتيد ـ الذي كان في زيارة لمرسكو ، ان سرائيلي تحشد قواتها على الحديدة السورية . وكان رد عبدالناصر على وصول تلك المعلومات المسائيلية هو قرار التبتة في سيناء في ١٣ ايار / مايو .

بيد انه قبل ان نحلل عملية اتخاذ القرار ، فإننا سنلقي نظرة سريعة على عقائد النهج الاجرائي الناصري قبل اندلاع الازمة .

## ثانياً : « النهج الاجرائي » الناصري

يمكن تحديد ست مجموعات من العقائد السياسية التي أثرت في عملية اتخاذ القرار اثنــاء إزمة ايار ــ حزيران / مايو ــ يونيو عام ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في هذا الرقت ، لم يكن عبدالناصر يتوقع اي صدام عسكري مع اسرائيل في المستقبل القريب . ففي عام ١٩٦٦ ، تحول كثير من المصانع الحربية المصرية الى الانتاج المدني ، كما تم تخفيض الميزانية المسكرية المواقعة . والغذا بعض المشروعات المسكرية الحربية ، انظر : صلاح الدين الحديدي ، شاهد على حرب ١٧ ( الفاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٤ ) ، ص ٣١٠ ، وانور السادات ، وعنابلة صحفية مع انبور السادات ، الحموادث ، (٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٧ ) . ويذكر الغريق مرغى أن عبد الساصر المحملة عام ١٩٦٣ - الناء ذيارته للمن - أنه لا ينري دخول اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل طالما ظلت بعض قوات في اليمن ، انظر: روز البوسف الالفرة ي اليمن ، ١ نظر: روز البوسف

 <sup>(</sup>٣) في تضميل الوقائع اليوسية تا الازمة ، انظر : صلاح العقاد ، مأسة يونيو ١٩٦٧ : حضائق وتحمليل
 ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٥ ) ، ص ١٥٤ - ١٩٠١ ، ٢٠٠٩ - ٢٠٩ .

١ ـ تصبور عبدالناصر للعداء الامريكي ، وللملاقة العضبوية بين الولايات المتحدة واسرائيل . وقد ازداد هذا التصور رسوخاً في فترة الشهور الستة السابقة لـالازمة ، حيث رأى عبدالناصر ان الولايات المتحدة تشوم الثورة المضادة في العالم ضمد حركات التحرر ، ورأى نفسه مستهدفاً بمؤامرة الموركية ـ اسرائيلية تلعب فيها اسرائيل دوراً مركزياً ( العقائد ١١ ، ١٩ من عقائد المرحلة الثانية ).

٢ ـ تقديره للمنهج الاسرائيلي في حساب المخاطرة السياسية . فرغم صورته السلبية عن اسرائيل ، فإن عبد الناصر كان يعتقد ان اسرائيل غير قادرة على المخاطرة ، كها أنها لن تقدم على مخاطرة سياسية مع العرب الا اذا ضمنت التأييد الكامل لدولة اخرى ، وضمنت عدم المراجهة المباشرة مع العرب ( العقيدتان ٢٧ ، ٢٨ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٣ ـ منهجه في تحقيق الاهداف العربية ازاء اسرائيل ، فقد اعتقد عبد الناصر ان تحرير فلسطين لن يتحقق الا بعد بناء وطن عربي متحرر وموحد ، وبعد ازالة الاستعمار والرجعية من المنطقة العربية . كما تصور ان بناء الوطن العربي بهذا الشكل هو عملية تدريجية ، تاريخية طويلة ، ( العقيدة ٢١ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٤ \_ استراتيجيته الدفاعية \_ الردعية ازاء اسرائيل . فقد تصور عبد الناصر ان اسرائيل لن تتراجع الا اذا واجهت موقفاً عربياً صلباً ، ومن ثم تبنى استراتيجية دفاعية \_ ردعية ، هدفها الرئيسي منع اسرائيل من التوسع الاقليمي ( العقائد ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٦ من عقائد المرحلة الثانية ) .

 منهجه في حساب وضبط المخاطرة السياسية . فعبدالناصر كان يرفض قبول خاطرات سياسية في ميمدان الصراع العربي ـ الاسرائيلي ( العقيدتان ۲۷ ، ۷۷ من عقائد المرحلة الثانة ) .

٦ - تصوره حول ضرورة تجنب المبادرة باستعمال القوة العسكرية في الصراع العربي ـ
 الاسرائيل ( العقائد ٨ ٦ ـ ٨ من عقائد المرحلة الثانية ) .

وقد عبر عبدالناصر عن معظم هذه العقائد في ثلاث وثائق مهمة في الفترة السابقة على الازمة . الوثيقة الاولى هي خطابه في عبد الوحدة ، في ٢٧ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ، وفيه اعاد تأكيد منهجه التدرجي . التاريخي لتحرير فلسطين واستراتيجيته الردعية ازاء اسرائيل . اما الوثيقة الثانية ، فهي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو . في هدا الخطاب اكد عبدالناصر ان القرى الاستعمارية واسرائيل لن يغفروا له ثوريته ودفاعه عن حركات التحرير الوطني ، وأنهم يشنون حرباً لا مهوادة فها على نظامه الثوري . وكان عبد الناصر واضحاً في اصراره على ردع التهديدات الاسرائيلية لسوريا . في الوثيقة الثانية ، وهي رسالة الى اتحاد العبد العرب في بريعانيا في ١٤ ايار أمايو ، اكد ان و الثورة العبرية ، تواجه مؤ اسرة استعمارية تنفذها اسرائيل والرجعية العربية .

#### ثالثاً: عملية اتخاذ القرار

اذا كان عبدالناصر قد تلقى معلومات سورية \_ سوفياتية عن وجود حضود اسرائيلية على الحسود السورية، فإنه تلقى إيضاً معلومات اخرى تنفي وجود هذه الحضود. فقد اخبره المعروف أن ويارية أن إسارة المعروف أن أن إسارة المعروف أن أن إسارة المعروف المورية وأن الوقت نفسه ، فإن تصريحات القادة الاسروئيلين ، والانتقادات العربية ( الاردنية السعودية بالذات ) لعبدالناصر ، دفعته الى عاولة اتخاذ قرار يردع من خلاله التهديد الاسرائيلي .

في هذا الموقف ، كان عبد الناصر امام بديلين : الاول ، هو ترك اسرائيل تنفذ الشغط المنظام السوري الحليف ، والثاني ، هو القيام بعمل عدود من شأنه تخفيف الشغط الامرائيلي على سوريا ، واسكات الانتقادات العربية المتكررة . ومن المؤكد ان البديل الاول كان متنافضاً مع عقيدته عن ضرورة ردع اسرائيل وعن انتهاز اسرائيل لفرصة التراخي العربي لكي تحصل على مزايا جديدة . بالاضافة الى ذلك ، فيان هذا البديل كان من شأنه جلب سخرية النظم العربية المحافظة من احتياء عبدالناصر بقوات الطوارى، في الوقت الذي تهدد فيه اسرائيل حلفاءه . وبالنظر الى تتباقض المعلومات التي تقياها عبدالناصر ، والى تجربة الصدام الجوي بين سوريا واسرائيل في ٧ نيسان / إبريل ، قدر عبدالناصر ان ياخذ خطوة المحالات العربية عمودة . وفي سمال الله المرازي المناس الناصر فكرية عالمائيل هو بناء لم يكن يمثل غاطرة كبيرة ، لان المقصود منها المناس الن واسال الحدود للمخدود سيخف اسرائيل مون ان تبلعه الى حد شن المعجوم على مسر، نقلوات الطوارى، الدرية ما تزال بوجودة يهذه اسرائيل مون ان تبلعه الى حد شن

وفي ١٦ ايار / مايو ، طلبت مصر سحب قدوات الطوارى، التابعة لملامم المتحدة من منطقة الحدود المصرية ـ الاسرائيلية . بيد ان الطلب لم يشمل القوات الموجودة في غزة وشرم الشيخ ، كما أنه لم يقصد سحب القوات نهائياً من مصر ، وإنما تجمعها في خان يونس ورفع . بيد أنه عندما اصر يوثانت ، الامين العام للامم المتحدة، على إبقاء القوات كما هي او سحبها كما أو بنائياً ، م يجد عبدالناصر مفراً من طلب سحب القوات كما في نهائياً ، وبالفعل استجاب منائلة الطلب. (ف).

والواقع ان قراري النميثة وسحب قـوات الطوارىء كـانا متـوافقين تمـاماً مــع المعقائـــ الاساسية لعبــد الناصـــ . ويجمع دارســو هذه الفتــرة ان القرارين تــأثرا الى حــد كبير بتصــور

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ٢٢٣ .

Indar Jit Rikhye, The Sinai Blunder (New Delhi: Oxford; IBH Publishing, 1978), pp. 51-62.

عبدالناصر للمؤ امرة الامريكية - الاسرائيلية وبمنهجه في حساب المخاطرة السياسية(١) .

وقمد عبر عبدالناصر عن الطبيعة الردعية المحدودة لقراري التعبشة وسحب قـوات الطوارىء ، في حديثه الى ابراهيم ماخوس، وزير خارجية سوريا أنثل ، بقوله :

وإننا بحشد قواتنا في سيناء اردنا أن نقوم بمظاهرة كبيرة، ولكي يكون من هذه المظاهرة رسالة لاسمرائيل بمياه المخاصة على المنافرة رسالة الاسمرائيل المجل هذه المظاهرة رسالة الاسموريا أن تضبعوا اعصابكم ، ولا تدفعوا الاصور الى نقطة الحفو . انفي لا اربيد أن اجمل هذه الحفول الوابيد أن اجمل هذه العملة صحبة عليهم . فمن الحفول في اوقات الإزاعات الانفاق باب التراجع أما أم ثم تن تربيد المصدام الفوري معه . عطفي الآن أن أثرات المسلولويه في شرم الشبخ وغرة . لقد طلبنا سحبهم من الحفط المواقع بين وظايا ، ورفع ، لفتح خط المواجهم من وشما عنه ما من المسلول يودي الى تعقيدات كثيرة ، ثم أن خروجهم من وشماع غزة ليس في صالحنا . . . اربيدكم في دمشق أن تعرفوا أن المشافرة في همة الظرف في المداخل بالاهتشاع عن أي عمد المنظرات في همة الظرف في المداخل بالاهتشاع عن أي عمد المنظرات في همة الظرفوف الساخنة ، (\*)

واضح اذاً من حديث عبد الناصر الى ابراهيم ماخوس ان الهدف الاساسي كمان ردع اسرائيل ومنعها من الهجوم على سوريا ، وانه كان حريصاً على عدم تصعيد الازمة والسماح لاسرائيل بالتراجم (^) .

بيد ان عبدالناصر اتخذ في ٢٧ ايار / مايو قراراً جديداً باغلاق خليج العقبة امام السفن الاسمرائيلية ، واصام السفن التي تحمل بضائع استراتيجية لاسرائيل . ومن المؤكد ان هذا القرار كان يتناقض مع بعض المقائد الناصرية الاساسية . فعبد الناصر كان يعلم ان اغلاق الحليج يمل عاطرة كبيرة ، كما قال في خطاب التنجي في ٩ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ . كها أنه تلقى معلومات من المخابرات العامة ان مثل هذه الخطوة ستخي حتماً المواجهة العسكرية مع اسرائيل . فاسرائيل - كها قدرت المخابرات العامة استقوم باحدى الخطوات التسالية ، الاتمامة ما الاتسالية ، الاتمامة القديم بالعقوة ، أو شن هجوم كاسم على

Robert HenryStephene, Naszer: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (1) p. 438, and Nadav Saltran, From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967 (New York: Pegasus, 1969), p. 285.

 <sup>(</sup>٧) محمد حسنين هيكل ، لمصر . . . لا لعبد النناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها ؟
 ( الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ ) ، ص ٧٧ .

 <sup>(</sup>A) يروي السيد حسن ابراهيم نالب رئيس الجمهورية في الفترة الناصرية ، انه خلال ازمة ايار / سايو-حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ اخبره عبد الناصر ، و انتي لن احارب ، وان الذي يأتي بعدي هو الذي سيأخذكم الى تل ابيب ، انظر : حسن ابراهيم في : روز اليوسف ، ( ١٤ نيسان / ابريل ١٩٧٦ ) .

القوات المصرية في سيناء<sup>(١)</sup>. وفي الوقت نفسه قدمت المخابـرات الحربيـة معلومات تفيـد ان اسرائيل لن تجرؤ على الهجوم في حالة اغلاق الخليج<sup>(١)</sup>.

كان من المتوقع من عبدالناصر - في هذه الظروف - ان يتجنب اتخناذ اي قرار يشطوي على خاطرة صياسية كبيرة ، بيد انه في ۱۲ ايار / مايو استدعى اللجنة التنفيذية العليا لملاتحاد الاشتراكي في منزله واقترح اغلاق الحليج ، وافق اعضاء اللجنة بالاجماع - باستثناء عصد صدفي سليمان ، رئيس الوزراء آنئز - الذي اوضح ان الاقتصاد المصري قد لا يتحمل غاطر هذا القرار (۱۱) . ويؤكد شمس بدران ، وزير الحريبة آنئز ، ان عبد الناصر لم يستشر المخابرات الموايات قبل اتخاذ القرار (۱۱) .

من الواضح اذاً أن القرار كان قرار عبدالناصر . ولنا ان نتساءل ، لما اتخذ عبدالناصر هذا القرار رغم علمه بمخاطره الجسيمة ؟ ويكاد يجمع الدارسون على ان الانتقاد الاردني - السعودي والبغي كان هو العامل الحاسم في اتخاذ القرار . يؤكد صلاح نصر ان هدف عبدالناصر كان اسكات الاجمامات السعودية - الاردنية بأنه قد سمح لاسرائيل بالحصول على مكاسب نتيجة حرب عام 1917ها . كذلك كتب اسحاق رايين ، رئيس هيئة اركان حرب القرات الاسرائيلية أنتاذ ، ان عبد الناصر لم يكن يهدف الى المدخول في حرب في ايبار - حزيران / مايو \_ يونيو عام 191٧ ، ولكنه اراد فقط وان بكت الانتفادات العربية ، وان يقوي

بالاضافة الى ذلك ، فقد اعتقد عبد الناصر ان قواته المسلحة تستطيع ان تخوض معركة دفاعية مع اسرائيل . وكان عبد الناصر يعلم ان قواته المسلحة قد لا تكون قادرة على اجتياح اسرائيل ، ولكنها على الاقحل ، تستطيع ان تصمد عند خط المضايق وتلحق خسائر فادحة باسرائيل . فإذا بدأت اسرائيل بالهجوم ، وصمدت القوات المصرية ، فإن المحصلة النهائية ستطار نصراً عربياً .

وقد تأكد هذا الاعتقاد في ذهن عبدالناصر في ضبوء المعلومات التي تلقباها من قيادات القوات المسلحة عن قبدرات الجيش المصري . فقد تلقى تقارير من المخابرات الحربية ان

<sup>(</sup>٩) صلاح نصر ، عملاء الخيانة واحاديث الافك ( بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ ) ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>١٠) محمد فوزي ، ډ شهادة على حرب يونيو ، يا الاخبار ( القاهرة ) ، ١٥ / ٦ / ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>١١) انور السادات، البحث عن الذات : قصة حياتي ( القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ )، ص

<sup>(</sup>١٢) شمس بدران ، في: الحوادث ، (٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧) ، ص ١٩ - ٢٢ .

<sup>(</sup>١٣) نصر ، عملاء الخيانة واحاديث الاقك ، ص ١٠١ .

الصدر نفسه ، ص ۱۰۱ . Isaac Rabin, «Nasser Wanted Gains without War,» vol.20 (1977), p.65.

الضربة الجدوية الاسرائيلية الاولى لن تدمر اكثر من ٢٠ بالمائة من السلاح الجدوي المصرب (١٠٠ . كما تلقى تأكيدات من المشير عامر - اثناء اجتماع اللجنة التنفيلية العليا في ٢٧ أيار / مايو - بأن القوات المصربة قادرة على دخول المعركة (١٠٠٧ . وقد عبر عبدالناصر عن مركزية مذين العماملين في اتخاذ قرار اعلاق الخليج في خطاب القماء امام وقد اتحاد العمال العرب في مذا الخطاب اشار الى الانتقادات العربية لسياسته السابقة ازاء خليج العقبة ، وإلى المعلومات التي تلقاها من القوات المسلحة عن قدرتها على خوض حرب دفاعة .

بيد أننا ينبغي الا نلغي تـأثير العقائد الناصرية ايضاً في اتخاذ قرار اغلاق الخليج . فالواقع ان الخطأ في تقدير الموقف كان في ذاته جزءاً من طبيعة العقائد الناصرية ، وباللاات العقائد المتعلقة بتقديره لمنهج اسرائيل في قبول وضبط المخاطرة السياسية . فكما رأينا في تحليل عقائد عبدالناصر في الفترة الثانية ، كان عبد الناصر بعتقد ان اسرائيل لن تقدم على المخفار . وفي غاطرة كبيرة ، وانها لن تفعل ذلك الا اذا فصمت تأييد دولة كبرى واحدة على الاقل . وفي الموقت نفسه ، قدر عبد الناصر ان الولايات المتحدة - الحليف الرئيسي لاسرائيل - لن تكون قادرة على مساعدة اسرائيل في تلك المخاطرة (١٨٠٨) . وقد ساعدت خبرة حرب عام ١٩٥٦ ، على تأكيد هذا التقدير في ذهن عبدالناصر . فقد تصدور ان اسوائيل لن تكون للتجرية ، الا أذا توافرت الطروف نفسها . ومن المهم ان نلاحظ انه في خطابه الذي تامل فيه اغلاق الحليج ، اشار عبدالناصر الى خبرة حرب عام ١٩٥٦ ، والى اعتقاده بأن اسرائيل لن تجمرؤ على محمر .

وقد لحُص انتوني ناتينغ هذا التقدير بناء على حديثه مع عبدالناصر قبل نشوب الحرب في ٥ حزيران / يونيو ، بقوله : ولقد تين لي بوضوح من مناقشة طويلة اجويتها معه قبل ساعات من اندلاع حرب الابام السنة ، انه كان يعيش في مناخ عام ١٩٥٦ . ولهذا ، فقد كان مقتضاً أن الاسرائيلين ليسوا مستعدين لدخول الحرب على جبهتين بمفردهم ، على الاقل بسبب تخوفهم من السلاح الجوي المصري . ولهذا ايضاً ، فقد اعتقد انه ما لم يساندهم الغرب في الممركة ، على الاقل بتوفير غطاء جوي ، كما فعلت بريطانيا في حرب السوس ، فإنه سيكون قادراً على افشال خططهم باظهار ان مصر ستحارب الى جانب سوريا ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>١٦) بدران ، في : الحوادث ، ( ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>۱۷) السادات ، البحث عن الذات : قصة حياتي ، ص ۲۷۰ . يقول عمود رياض ، وزير خارجية مصر الذي السادة المسلحة للحرب ، ويضيف ان الشير عامر التعادل القوات المسلحة للحرب ، ويضيف ان الشير عامر قد الناص المسلحة للحرب ، ويضيف ان المشير عامر قد اكد له - اي لمحمود رياض - انه و قد قامت اسرائيل بأي عمل ضدنا ، فإننا تستطيع بلك قواتنا فقط ان انصل الي بر سبح ، ، انظر : عمود رياض ، ملكرات عمود رياض ، ۱۹۲۸ - ۱۹۲۸ : البحث عن السلام والصراع في الشرع الارسط (بيروت : المؤسسة العربية للدواسات والنشر ، ۱۹۲۸ ) ، ص 28 .

<sup>(</sup>١٨) نصر ، عملاء الخيانة واحاديث الافك ، ص ١٠١ .

Nutting, Nusser, p. 398.

ومن ثم يمكن تتبع سوء التقدير الى النبج الاجرائي ۽ الناصري ذاته ، ذلك ان تحليله لمتهج اسرائيل في حساب المخاطرة ، قاده الى ان يتخل ، تحت الضغط العربي ، عن منهجه الحذر في قبول المخاطرة باغلاق خليج العقبة . نتيجة لتقديره لعدم قدرة اسرائيل على الدخول في خاطرة كبيرة ، فقد قدر انها لن تكون في مركز يسمح لها باستعمال القوة العسكريمة قبل مرور ستة شهور على الاقل(٢٠٠)

ومن ثم ، فقد تصور انه يستطيع ان يستغل و فترة التقاط الانفساس ، هذه ، لشن حملة سياسية لمنع تصعيد الازمة ،يقدم من خلالها مجموعة من التنازلات المحدودة ،وإنه مجرور الوقت فإن احتمال نشوب الحرب سيقل الى حد كبير(٢٠) .

وبالفعل ، بعدا عبد الناصر على الفور في احتواء الازمة ، وتقديم مجموعة من التنازلات ، كان اول تنازل هو اتفاقه مع يؤلنات في ٢٤ اياد / مايو، مختضى هذا الاتفاق ، واقع عبد الناصر ، على تجميد الموقف ، بمنى الا تقوم اسرائيل بتحدي حصار الخليج ، كيا تمتم مصر عن تفتيش سفن الدول الاخرى المنجهة الى اسرائيل . وقد وافق عبد الناصر على تميميد الموقف بشرط ان توافق اسرائيل بدورها على الاجراء نفسه . بيد انه لم يتنظر موافقة أسمرائيل واصدد تعليماته الى القوات المسرية في شرم الشيخ بعدم تفتيش السفن غير الاسرائيلية (٢٧٠) . وفي المؤتمر الصحني الذي عقده في ٣٠ ايار / مايو ، اقترح احياء لجنة الاسرائيلية تنافي المسرية والاسرائيلية من المسرية والاسرائيلية من خليج الفقية الى عكمة العدل من مواقعها ، واقترح احالة مسالة مور والسفن الاسرائيلية في خليج الفقية الى عكمة العدل الدولية . ويذكر شمس بدران ، ان عبد الناصر اخطره قبل سفره الى موسكو ـ اي سفر بدران ـ بان يخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرود في الحليج ، فإن القوات بدران ـ بان يخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرود في الحليج ، فإن القوات المهمورية - الى واشنطن للنباحث مع الرئيس جونسون حول احتواء الازمة .

اتساقاً مع هذا المنطق ، اتخذ عبدالناصر قراره الرابع في ٢٥ ايار / مايـو ، بعدم البـدء بالضربة العسكرية . ففي مساء هذا اليوم ، حضر عبد الناصر مؤتمراً عسكرياً عقده المشـير لقادة فروع القوات المسلحة وكبـار القادة . وفي المؤتمر اقترح المشـير فكرة الخـطة التعرضيـة

 <sup>(</sup>٢٠) عبداللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطف البغدادي، ٢ج ( القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧) ، ج٢ ، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>١١) يؤكد صلاح نصر( انظر : حسنين كروم ، صلاح نصر : الاسطورة والمأساة (الفاهرة: مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٦) ، من ١٥٥ ، ومحمد حسنين ميكل ، انظر : حيكل، لمصر . . . لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر الروامعا ؟ ، من ١٧) ، ان ذلك كان هو تقدير عبدالناصر للموقف . لاحظ الشابه شدخ كان المسلم المناصر ما دوامعا ؟ ، من ١٧ أن كان الدين .

<sup>(</sup>۲۲) هيكل ، المصدر نفسه ، ص ۸۰ ـ ۸۸ .

<sup>(</sup>۲۳) بدران ، في: الحوادث، (۲ ايلول / سبتمبر ۱۹۷۷ ) .

الهادفة الى عزل منطقة ايلات والاستياد، عليها . بيد ان عبد الناصر اعترض على هذه الحفة ، ويروي الحفة ، ويروي الحفة ، ويروي المخاذ مواقع دفاعية بحتة . ويروي الفريق مرتجى، قائد جبهة سيناء في ذلك الوقت ، ان عبد الناصر ، قال في همذا الاجتماع ان الفرية الاولى ستوجهها اسرائيل نحو قواتنا الجوية ويجب ان نستعد لها . ولما أبدى قائد القوات الجوية تضيله لاتخاذ زمام المبادأة ، فرد عبد لناصر و إننا اتخذنا قراراً سياسياً بمان لا تكون البلاذي بالفرب ، وعليكم انتم تغادي ضربة المعدالالي (٢٤٥).

وفي اوائل حزيران / يونيو ، بدأ عبد الناصر يدرك ان الموقف قد تغير ، وان احتمالات الحرب ربما اصبحت مؤكدة . فقد حدث تغير وزاري في اسرائيل أن بحرشى ديان ومناحيم يبغين الى مجلس الوزراء . بيد ان عبدالناصر لم يغير قرار الامتناع عن الضربة الاولى ، واكذ ذلك في اجتماع عسكري عقد في القيادة العامة للقوات المسلمة في ٢ حزيران / يونيو . وفي هذا الاجتماع اكد ان احتمالات الحرب زادت من ٨٠ بالمائة الى ١٠٠ بالمائة ، وان اسرائيل ستبدأ بالهجوء خلال ثلاثة ايام ، كما ان الهجوم الاسرائيلي سبيدا بالضربة الجوية . ومرة اخرى ، وفض مطالب قادة القوات المسلحة بالبدء بالضربة الجوية الاولى او احتمالال منطقة المتحدة ، الى ورر هذا الوفض على اساس النتائج السائية الدولية ، وبالذات بالنسبة للولايات

والواقع أن التحليل السالف لمجموعة القرارات التي اتخلت اثناء الازمة العربية ـ
الامسرائيلية عام 1972 يقودنـا الى نتيجة مهمة تتعلق بـوزن العقـائـد السياسية في القـرار
السياسي . فينها كـانت قـرارات التبعية ، وسحب قـوات الطوارىء ، والامتناع عن شن الضيرية الاولى ، متسقة مع المقائد الناصرية . الا أن قرار حصار الحليج لم يكن متسقاً عملاً مع تلك العقائد . فالضغوط الآنية من النظام العربي ، أجربة على التحلي عن مهبجه الحلر . وقد ساعد على ذلك المعلومات الحاطئة التي تلقاها عن قدرة القوات المسلحة ، بالإضـافة الى سوائنة بين المخالفة الى المتحل المخاطة السياسية .

(٢٤) عبد المحسن مرتجى كامل ( الفريق ) ، الفريق مرتجى يروي الحقائق ، قائد جبهة سيشاء في الحرب ١٩٩٧ ( بيروت : الوطن العربي ، [د. ت. .]. )، ص ٧٩ ـ ٨ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٢٥) فـوزي ، و شهادة عـل حـرب يـونيـو ، ؛ وانــور الســادات ، و يــوميــات حـرب اكتــوبـر ، يـ مــايـــو ( القاهرة ) ، (ه تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٨١ ) .

## خاتمة

ما هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها من تحليـل النسق العقيدي لجمـال عبدالنــاصر ولسياسته الحارجية ؟

يؤكد تحليل العقائد الناصرية صحة الفرضية الاسأسية للمنظور المعرفي – العقيدي . وتؤكد هذه الفرضية ان الفرد ينزعد بوعي او بدون وعي – الى تطوير مجموعة من المقائلة التي تمكنه من التعامل مع البينة بفهم المملومات الآنية منها ، ومن اتخاذ القرار . ويثبت التحليل الذي قدمناه في هذا الكتاب ان عبد الناصر قد طور مجموعة من العقائد ، وان هذه العقائد – كما يفترض المنظور المعرفي – كانت تشكل نسقاً متكاملاً من العقائد عما يسمح بتصور نموذج للمقائد التاصوية .

يكن القول ان نموذج المقائد الناصرية يناسس على مجموعين عدودتين من المقائد ، ولكنها مترابطنان وتمثلان موقعاً مركزياً من النمق المقيندي العام . اولى هذه المجموعات تحدد طبية النوجه الفلسفي لعبد الناصر : تصور صراعي للعالم السياسي على المستويات الاجتماعية والاقليمية والعالمية كافة ، منظور تاريخي حتبي للحياة السياسية مصحوب بميل الى اختيار السلية لاعدالت ، واستراتيجيت الردعية ازاءهم مصحوبة بشوابط امان ادائية كتفضيل التدرجية في المنبح ، وتأخير السلوك ، وتجنب المخاطرة السياسية . فاختيار عبد الناصر لاهداف قصوى كان مرتبطاً ارتباطاً عكسياً باستراتيجية تحقيق الاهداف . وكلها أمعن عبد الناصر في تعظيم من العقائد في النسي المقائد في المنبي المعداف المدونة مواجدت مانان المجموعات تقوم ميز العقائد في المدون المقائد في المدون المجموعة الاعرى . ويمكن القول ، ان عدم فهم هذه العلاقات الترازية في المنسق المعقيدي المداف الترازية في المنسق العقيدي المداف الترازية في كثير من الكتابات المحدودة في كثير من الكتابات المعقيدية المادية لعبد الناصر وما المخطار التحليل الموادة في كثير من الكتابات

النتيجة النانية هي ان النموذج العقيدي الناصري لم يكن مجرد مجموعة عشوائية من العقائد ، ولكنه يشكل و نسقاً ، يتميز بمجموعة من الخصائص البنيانية الاساسية ، يمكن ان نحدد منها ست خصائص بالتحديد:

١- ان هذا النسق قد تطور زمنياً من مجرد نسق بسيط ينضمن مجموعة محدودة من العقائد الى
 نسق مركب اكثر ثراء وقايزاً. فقد ازداد عدد العقائد السياسية ، كيا ازدادت درجة التمايز في
 التمبير عنها ، وان كان ذلك يصل.ق حتى نكسة عام ١٩٦٧ بالتحديد .

٢ - اتسم النسق العقيدي الناصري بوجود مجموعة مركزية من العقائد في قلب النسق تحدد جوهره وطبيعته . هذه المجموعة بالتحديد هي العقائد المتعلقة بالعدو ، الاستراتيجية السياسية ، اختيار الاهداف ، تبيؤية الحياة السياسية . ومن الهم ان تنذكر ان هداه العقائد لم تتسم فقط بالمركزية طوال فترة اداء النسق العقيدي الناصري ( وحتى عام 1917 ) ، وإنحا اتسمت ايضاً باستمرار القوة النسبية لمركزيتها . كما انه من المهم ان نشاكر ان صورة العدو كانت تمثل اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدي باستئدا المترة الاولى

٣- إن النسق العقيدي الناصري انسم بالاستقرار . فمضمون العقائد السياسية لم يتغير كثيراً من بداية تكوينه الى نهايته . وكانت اكثر العقائد استقراراً تلك المتعلقة بطبيعة العدو (اسرائيل) ، طبيعة العالم السياسي ، طبيعة النظام الدولي ، التفاؤ ل السياسي، تنبثية الحياة السياسية ، واختيار الاهداف .

٤ ـ النسق العقيدي الناصري اتسم بدرجة كبيرة من الاتساق المعرفي بين اجزائه . بيد انه تضمن من ناحية اخرى تناقضاً بين بعض تلك العقائد ، ومن اشكـال التناقض هـذه ، ذلك التناقض بين صورته السلبية للعدو واختياره اهداف قصوي ـ وبين التمسك بالتدرجية والحذر ، ورفض المخاطرة ، أو استعمال القوة العسكرية ، وذلك التناقض بين تصوره للعـداء الاصيل الذي تكنه اسرائيل للعرب وبين تصوره لاحجام اسرائيل عن تحمل مخاطرات سياسية فيتعاملها مع العرب. التناقض الاول ربما كان مسؤولًا عن عدم فهم الكثيرين للتحليل السياسي النَّاصري ، وبالذات فيها يتعلق بالصراع العربي ـ الاسرائيلي ، اذ كيف يتسنى لفرد يرى ان العدو يمثل خطراً داهماً ويختار اقصى الاهداف المتاحة في الموقف السياسي ، ان يكون حذراً الى هذا الحد في التعامل مع هذا العدو ، او في تنفيذ تلك الاهداف ؛ ويوضح التحليل الذي قدمناه ان خبرة التعامل مع العدو في اوائل الخمسينات ، والمنظور التاريخي للسياسة هما اللذان انتجا الصورة السلبية للعدو ، والاعتقاد في اختيار الاهداف القصوى ( لأنها تتمشى مع السياق العام للتاريخ) ، وفي الوقت نفسه فإن الحذر الشديد في تطبيق الاهداف ـ وبالذات ازاء العدو ـ كان بمثابة آلية لضبط المخاطر المباشرة الناشئة عن تبنى تلك الصور والاهداف . ومن ثم فالاتساق هنا كان ( اتساقاً نفسياً ، اكثر منه ( اتساقاً منطقياً ، كما يخبرنا علم النفس الاجتماعي . بيد ان التناقض الثاني كان أكثر خطورة ، ومن المؤكد انه كان مسؤولًا عن الخطأ في حساَّب البـداثل عند اصدار قرار اغلاق خليج العقبة في ايار /مايو عام ١٩٦٧ .

٥ ــ انه نسق عقيدي يتسم بالترابط بين شتى اجزائه ، سواء على المستوى السكوني ال المستوى المستوى المستوى المركزي ، لاحظنا رجود ثلاث مجموعات مشابكة من المقائد ، كيا أن كلاً منها يرتبط أشد الارتباط بالمجموعات الاخرى . كذك ، اوضح التحليل أن تغير اي من عقائد النسق العقائدي كان ينتج آثاراً معينة في عقائد النسق الاخترى . فقد لاحظنا مثلاً أن تزايد التعبير عن المفهوم الصراعي للعالم السياسي يصحبه الزايد في التعبير عن المفهوم الصراعي للعالم السياسي ، وعن ضرورة التجايل لمقائد السياسي ، وعن ضرورة الخيار اهداف قصوري ، مع تناقص في قوة الاقتناع بجدوى القوة العسكرية .

ومن ثم ، فإن النسق العقيدي النناصري تضمن خمسة محاور اساسية : هي المحور الفلسفي ، محور العدو ، المحور الادائي / الفلسفي / محور الاستراتيجية السياسية ، والمحور الدولي ، وهي في مجموعها تشكل جوهر النموذج الناصري للنسق العقيدي .

٦- ان النسق العقيدي الناصري كان نسقاً مركباً يتضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرعية هي : نسق العدو الفرعية هي : نسق العدو الداخلية عنده : هذه الانساق الفرعية هي : نسق العدو الداخلي ، نسق التقيدي العربي - الانسق العقيدي العربي - الاسرائيل ، ونسق السياسة الخارجية العامة . تفاوتت هذه الانساق الفرعية في درجة البساطة والتركيب وفي درجة التشدد والتوسط . فنسق العدو الداخلي كان يتسم بالبساطة والتشدد ، بينها اتسم النسق العربي التركيب والترسط .

التنجة الثالثة تعلق بتأثير المتغيرات البيعة على النسق العقيدي . فكها أن للنسق العقيدي . فكها أن للنسق العقيدي وظيفة في عملية القرار ، فإنه ايضاً يتأثر بمجموعة من المتغيرات البيعة والذاتية كالانتهاء الاجتماعي والطبقي للفرد ، غط تنشئته الاجتماعية والسياسية ، ودوره الاجتماعي ، وورده المتغيدي الناصري . بيس على مستوى تغيير مضمون العقائد . وان كان ذلك قد حدث بيشكل عدود ـ واغا على مستوى ثراء النسق واولويات العقائد . فقد لاحظنا ان ثراء النسق العقيدي الناصري قد تنفيد حضون ثراء النسق واولويات العقائد . فقد لاحظنا أن ثراء النسق الطقلدي الناصري قد تغيرت . فقد احتلت العقائد الادائية ذات العلاقة المباشرة بالمؤقف الجديد موقفاً مركزياً ، بينا تراجعت بعض العقائد الادائية ذات العلاقة المباشرة ، قفزت السقائد اللسقية بالقوة العسكرية ، والمخاطرة السياسية أن مركزياً تسود ورود القائد السياسي الى مركز النسق العقيدي الناصري . ومن ناحية اخرى ، تراجع النبط الحتي للتاريخ ، وتصور دور القائد السياسي المحاشل مع البيئة الخارجة المعيدي هدنسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيد المعشش هذا النسق . وهذا يؤكد ان النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيطة المعشق هدنسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيطة المعيدي و نسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيطة المعيدي المعتمون المعتمد المعتمد المعتم المعتمد المعتمد هدنسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيطة المعتمد النسق و هدا يؤكد ان النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيطة النسق . وهذا يؤكد ان النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الخارجة المعيدي المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد الم

النتيجة الرابعة التي يمكن أن نستخلصها تتعلق بمصداقية الوثائق الناصرية في الكشف عن عقائد عبدالناصر . فعن خلال مجموعة من الاختبارات الاحصائية ، توصلنا الى نتيجة مهمة وهي ان التعبير عن العقائد في وثائق عبد الناصر ، لم نجتلف من وثيقة الى اخرى او من جمهور الى آخر ، خلافاً لما تتصوره بعض الفراءات التقليدية لتلك الوثائق .

النتيجة الحامسة تتعلق بطبيعة نظام اتخاذ القرار في الفترة الناصرية . فرغم الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في صنع قرارات السياسة الداخلية ، الا انها عزفت عن التدخل في قرارات السياسة الخارجية . وفي غيبة دور المؤسسات ، اصبح عبد الناصر هو المصائح الرئيسي \_ إن لم يكن الوحيد ـ لقرارات السياسة الخارجية . كذلك تسمت عملية أنخاذ القرار بسيطرة نموذجي « الاختيار الرئياسي » ، و التعزيز الإيجابي » من مجموعة اتخاذ القرار لهذا الاختيار . وقد هيأت تلك الحقيقة المسرح لتعظيم دور الحسابات الكامنة في النسق المقيدي الناصري في الخاذ قرارات السياسة الخارجية .

النتيجة الاخيرة تتعلق بحدود التأثير الذي تمارسه العقائد السياسية للقائد على عملية اتخاذ القرار ، وبالذات في عجال السياسة الخارجية . فعلم السياسة الحارجية يفترض ان السياسة الحارجية هي عملية تتسم بعدم اليفن الخيكلي وندرة المعلومات وتضاربها ، عدوية القدرة على التنبق . ومن ثم ، فإن عقائد القائد السياسي تغدو هي المعيار الرئيسي للاجتيار . وبالفعل ، فقد وجدنا ان تعامل عبدالناصر مع قضايا السياسة الحارجية كان مصحوباً بتعير عن العقائد السياسية ، تكثر من التمبير عن تلك العقائد عند التعامل مع قضايا السياسة الداخلية . وقد اتضح ذلك في ان 41 بالمائة من الفقرات المتعلقة بالسياسة الحارجية تتضمن تعبيرا عن العقائد السياسية ، بينا تصل النسبة المعائلة في تجال السياسة الداخلية الى 14 بالمائة .

وقد اوضح تحليل بعض قرارات السياسة الخارجية في الفترة الناصرية ، ان الحسابات السياسية التي بنيت على تلك القرارات متوافقة الى حد كبير مع مضمون الحسابات السياسية الماكات في المقالد السياسية لعبد الناصر . بيد ان قرار اغلاق خليج العقبة في ايار / مايو عام الكائمة في المستقب الناصري ، الا المحافظ المتعلق العالمي . فقد كائت تلك أنه قد تأثر ، الى حد لما عن سوء التقدير الكامن في السري العربي ، فقد كائت تلك المفعوط شديدة الى الحد فعه الى التخلي عن منبجه الحلو في التعامل مع اسرائيل والوقع ان هذه المدافقة المقاربة المنافقة المعاربة . من منبجه الحلوق القائد السياسي ر مقاساً بدور الناتي المنافقة المقيدي ) في السياسة الحارجية . فنمن المؤكد ان هذا الدور اكثر تعقيداً من التبسيط الثنائي الذي يقرز المنافقة التراقية حرف دور القائد السياسي . فالسؤ ال الحقيقي ليس ما اذا كان القائد السياسي يمان عليه و المنافقة على من المساسات الخارجية ، وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة هذا الدور في ظلها دوراً أساسياً في صنع السياسة الخارجية . وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية . وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية ، وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية ، وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية ، وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية ، وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية من شانها أن تزيد من تعظيم هذا الدور .

# الملحق : وَمِثَائِقتحليلالضِمون

#### ١ ـ الاعمال الكاملة

نصر يحات الرئيس جمال عبد الناصر . القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.].

- مجموعة خطب وتصريحات وبيانات ألوليس جمال عبد النباصر . الفاهرة : مصلحة الاستعلامات . [د.ت.]. ج/ : ۲۳ يوليو ۱۹۵7 ـ يناير ۱۹۵۸ ؛ ج/ : فيراير ۱۹۵۸ ـ يناير ۱۹۵۰ ؛ ج/ : فبراير ۱۹۹۰ ـ يناير ۱۹۹۲ ؛ ج ؛ فبراير ۱۹۹۲ ـ يونيو ۱۹۲۶ ، وج • : يوليو ۱۹۹۲ ـ يونيو ۱۹۲۱ .
- وثائق الرئيس عبد الناصر : خطب ، احاديث ، تصريحات . القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ۱۹۷۳ . ج ۱ : ينابر ۱۹۲۷ ـ ديسمبر ۱۹۹۸ ، و ۲۲ : ينابر ۱۹۹۹ ـ سيتمبر ۱۹۷۰ .

#### ٢ ـ الكتب والمقالات

فلسفة الثورة . القاهرة : وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٤ .

- الميثاق : قدمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية يوم ٢١ مايو ١٩٦٣ . القاهرة : الاتحاد الاشتراكي العربي ، ١٩٦٣ .
- و اثبويها دولة شقيقة . ) مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان ومصطفى امين . أضواء على الحبشة . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٧ . ص ٥ – ٨ . ( اخترنا لك ، ٢ )
- د الاستعمار الوان .) مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان ومصطفى امين . جنوب الريقيا : جنة البيض وجمعيم الملونين . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٤ . ص ٤ - ١٠ .
- و تركيا الشقيقة . ي مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العربان ومحمد مصطفى عطا . نركيا والسياسسة

- العربية : من خلفاء آل عثمان الى خلفاء اتاتورك . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٥ . ص ٥ ـ ٨ . ( اخترنا لك ، ٢٠ )
- ر ثورة شعب . ٤ التحرير ( ادارة الشؤ ون العامة للقوات المسلحة المصرية ) : ٣١ كانون الاول / ديسمبر ١٩٥٢ . ص ٤-٥ .
- و شمال افريقيا بلادنا . ي مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد المعريان ومصطفى امين . شمال افريقيا بين الماضي والحاضر والمستقبل . القاهرة : دار المعارف . ص ◘ - ٩ . (اخترنا لك ، ٨ )
- و الشيوعية . ، مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان وعلي ادهم . حقيقة الشيوعية . القاهرة : ادارة كتب سياسية ، ١٩٥٩ . ص٣- \$ . (كتب سياسية ، ٢ )
  - وكيف دبرنا هذا الانقلاب . ، التحرير : ١٥ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٢ . ص ١٠ ـ ١٢ .
- و مصر كمصدر اشعاع حضاري للعالم . و مقدمة كتاب: حسين مؤنس . مصر ورسالتها القاهرة : دار المعارف . ص ٥ - ٨ . ( اخترنا لك ، ٥٥ )
- مقدمة كتاب : انور السادات . اسرار الثورة المصرية : بواعثها الخفية واسبابها السيكولوجية . القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ . ص ٨ ـ ١١ .
  - مقدمة كتاب : محمد عطا . الدعوة الاسلامية . القاهرة : دار المعارف . ( اخترنا لك )

«The Egyptian Revolution.» Foreign Affairs: Vol. 33, no. 2, January 1955. pp. 199-211.

#### ٣ ـ المحادثات الخاصة

د تسجيلات دقيقة لاسرار اوثق واخطر علاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . ، صباح الخير : ١٠ شباط / نبراير ١٩٧٧ .

#### ٤ ـ المذكرات واليوميات

The Truth about the Palestine War. Cairo: Al-Tahrir Press, 1956.

#### ٥ \_ الاجتماعات

- و محاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقرى الشعبية ، ٢٦ نوفمبر ـ ٤ ديسمبر ١٩٦١ ، » في : التخطيط الثوري للمستقبل . القاهرة : محافظة القاهرة ، المعلاقات العامة .
  - محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس ــ ابريل ١٩٦٣ . القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ١٩٦٣ .
- « محاضر اجتماعات الامانة العامة للإتحاد الاشتراكي العربي ، ٢٤ ديسمبر ١٩٦٤ ـ ١١ مايو ١٩٦٥ . ) في : رفعت السعيد : اوراق ناصرية في ملف سري للغاية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ . ص ٢٠ ـ ٨٢ .
- و مناقشات جمال عبد الناصر مع اعضاء اللجنة التنفيذية في الامانة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم
   السياسي . ٤ الطليعة ( القاهرة ) : السنة ١ ، العدد ٣ ، اذار / مارس ١٩٦٥ . ص ٩ ٢٧ .

- و المحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناه المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة ، ج 1 : ٧ / ٣ / ١٩٦٦ . في : جمال عبد الناصر . التنظيم والحركة : المحاضرات الحاصة بالتنظيم الطليعي . بيروت : [د.ن.، د.ت.]. ص ٢٢ ٧٥ و ٥٩ ٩٦ على النوالي .
- دحديث جمال عبد الناصر التنظيمي في المؤتمر الاول لاعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظات عن اسلوب
   العمل في الاتحاد الاشتراكي . ، الطليعة: السنة ٢ ، العدد ٢ ، شباط / فبراير ١٩٦٦. ص ١١ ١٨.
- من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية، ١٩٦٧ ١٩٧٠ . بيروت : مؤسسة الابحاث العربية ، ١٩٧٩ .
- و المحاضر السرية لاجتماع الرؤ ساء العرب قبيل وفاة عبد الناصر . » في : موسى صبري . وثائق حرب اكتوبر . القاهرة : الكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥ . ص١٩٥ ١٩٨ .
- و محاضر مناقشات عبد الناصر مع المبعوثين المصريين ، ١٩٧٠ . ، في : السعيد . اوراق ناصرية في ملف سرى للغاية . ص ٨٥ ـ ١٠٤ .

#### ٦ - الاحاديث الصحفية والخطب

- و حديث صحفي . ، التحرير : ٢٨ كانون الثاني / يناير ١٩٥٣ . ص ؛ .
- « مقابلة صحفية مع وكالة الانباء المصرية . » الاهرام : ٢٦ / ٢ / ١٩٥٣ .
  - وحديث صحفي . ) التحرير : ٢٢ نيسان / ابريل ١٩٥٣ . ص ٧ .
- « حديث الى صحيفة بوربا اليوجوسلافية . ٤ الجمهورية : ١ / ١ / ١٩٥٥ .
- و حديث الى مندوب صحيفة صدى لبنان . ، التحرير : ٢٢ شباط / فبراير ١٩٥٥.
  - « حديث الى مجلة نيوزويك .» الاهرام : ٢٣ / ٥ / ١٩٥٥ .
    - و مقابلة مع الجارديان ، الأهرام : ٢٠ / ٧ / ١٩٦٦ .
    - و خطاب في الحوامدية . ، الاهرام : ٢٧ / ٣ / ١٩٥٣ .
- « خطاب اعلان تأميم قناة السويس ، ٢٦ / ٧ / ١٩٥٦ .، الاهرام : ٧٧ / ٧ / ١٩٥٦ .
- و خطاب عبد الناصر الى الملك حسين في سبتمبر ١٩٦١ .، في : شباب اليوم ورجال الغد . القاهرة : عماقظة القاهرة ، مطابع الشعب ، ١٩٦١ .
  - و خطاب في جمعية الصداقة العربية السوفييتية في موسكو . ٢ الاهرام : ٣٠ / ٨ / ١٩٦٥ .
    - و خطاب في الطلبة العرب في موسكو . ، الاهرام : ٣٠ / ٨ / ١٩٦٥ .
- و خطاب في مؤتمر القمة العربي الثالث ، الدار البيضاء ، ١٣ / ٩ / ١٩٦٥ ، بوصفه رئيساً للمؤتمر . . الاهرام : ١٤ / ٩ / ١٩٦٩ .
- و خطاب في العيد الرابع عشر للثورة المصرية ، القاهرة ، ٢٢ / ٧ / ١٩٦٦ .، الاهرام : ٢٣ / ٧ /

- . 1477
- و كلمة في الاجتماع السنوي لاساتذة جامعة الاسكندرية . ، الاهرام : ٢٨ / ٧ / ١٩٦٦ .
- ر كلمة في افتتاح مؤتمر المبعوثين للدراسة في الخارج ، الاسكندرية ، ٦ / ٨ / ١٩٦٦ . . الاهرام : ٧ / ٨ / ١٩٦٦ .
- و منافشة مع المبعوثين للدراسة في الخارج ، الاسكندرية ٦ ، ٧ / ٨ / ١٩٦٦ . ، الاهرام : ٨ ، ٩ / ٨ / ١٩٦٦ . ٨ / ١٩٦٦ .
- و رسالة الى مؤتمر منظمة الطلبة العرب الخامس عشر في الولايات المتحدة وكندا . ، الاهرام : ١ / ٩ / ١
  - و خطاب في دار السلام بمناسبة زيارة تنزانيا . ، الاهرام : ٢٣ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - د خطاب في زنزبار . ، الاهرام : ٢٥ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - و خطاب في دار السلام . ، الأهرام : ٢٧ / ٩ / ١٩٦٦ .
  - « خطاب امام الجمعية الوطنية في تنزانيا ، ٢٧ / ٩ / ١٩٦٦ . الاهرام : ٢٨ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - « خطاب في نيودلهي بمناسبة زيارة الهند . » الاهرام : ٢١ / ١٠ / ١٩٦٦ .
      - د مؤتمر صحفي في نيودلمي . ٤ الاهرام : ٢٥ / ١٠ / ١٩٦٦ .
- وكلمة في الحفل الذي اقامته له منظمة التضامن الأسيوي ــ الافريقي في نيودلهي ، ٢٦ / ١٠ /
   ١٩٦٦ . الاهرام : ٧٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
  - « خطاب في اجتماع جماهيري في نيودلهي . ، الاهرام : ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
    - و خطاب بمناسبة انتهاء زيارة الهند . و الأهرام : ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
      - و خطاب في اديس ابابا . ، الاهرام : ٧ / ١١ / ١٩٦٦ .
  - و خطاب بمناسبة زيارة الرئيس التشيكي للقاهرة . ، الاهرام : ١٤ / ١١ / ١٩٦٦ .
  - و خطاب بمناسبة زيارة الرئيس البلغاري للقاهرة . ، الاهرام : ٢١ / ١١ / ١٩٦٦ .
- و خطاب في مجلس الامة بمناسبة افتتاح دورته الرابعة ، القاهرة ، ٢٤ / ١١ / ١٩٦٦ .، الاهرام : ٢٥ / ١١ / ١٩٦٦ .
- د خطاب بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين للقاهرة ، ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۳۳ .. الاهــرام : ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۲۳ .
- و خطاب في الجلسة الخاصة لمجلس الامة التي عقدها للترحيب بالرئيس الجنزائري همواري بومـدين ، القاهرة ، ٣٠ / ١١ / ١٩٦٦ . الاهرام : ١ / ١٢ / ١٩٦٦ .

. 1977 / ۱۲ / ۲۶ الأهرام : ۱۹۶۲ / ۱۹۲۱ م ۱۹۳۲ م ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ ، Peter Snow. *Hussein: A Biography*. Washington, D.C.: Luce, 1972, pp. 191-192

# المسكراجع

## ١ ـ العربية

كتب

امام ، عبدالله . ملف عبد الناصر : مذبحة القضاة . القاهرة : : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ .

 ... الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري . تقديم ضياء الدين داود . بيروت : صطبعة الوطن العربي ، [د.ت.].

بحيري ، محمد ابو زيد . الناصرية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ .

البشرى ، طارق . الديمقراطية والناصرية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ .

البغدادي ، عبد اللطيف . مذكرات عبد اللطيف البغدادي . القناهرة : المكتب المصنوي الحديث ، ١٩٧٧ . ٢ج .

بلال ، عبدالله . تأملات في الناصرية : ثورة انسانية خالدة . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ .

بيبرس ، ضياء الدين . الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ .

.... . فتحي رضوان يروي لضياء الدين بيبرس اسرار حكومة يوليو ـ مع دراسة شاملة بعنوان هوامش على لعبة المذكرات . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٦ .

ـــ . هوامش على قصة محمد حسنين هيكل . بيروت : المكتبة العصرية ، ١٩٧٥ .

البيطار ، نديم . نحو الارتباط بمصر الناصرية او طريق الوحمة العربية . بيروت : دار الطليعة ، ١٩٧٣ .

جموهر ، صنامي . الصامتمون يتكلمون : عبد الناصمر ومذبحة الاخوان . ط ۷ . الاسكندرية : المكتب المصرى الحديث ، ۱۹۷7 .

- حداد ، سمير . المبروات الناريخية للعقيدة الناصوية . بيروت : لجنة العمل التعليمي النناصري في دار المعلمين والمعلمات ، ١٩٧٢ .
  - الحديدي ، صلاح الدين . شاهد على حرب ٦٧ . القاهرة : دار الشووق ، ١٩٧٤ .
- حمروش ، احمد . قصمة ثورة ۲۳ يوليو . ج۱ : مصبر والعسكريون ؛ ج۲ : مجتمع جمال عبد الناصر ؛ ج۳ : عبد الناصر والعرب وج ٤ : شهود ثورة يوليو . بيسروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٤ - ١٩٧٧ .
  - دياب ، محمد . الحل الناصري لازمة الديمقراطية . بيروت : دار المسيرة ، ١٩٧٥ .
- رشاد، عمد . سري جداً : من ملفات اللجنة العليا لتصفية الاقطاع . القاهرة : دار التعاون ،
- رياض ، محمود . مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ ـ ١٩٧٨ : البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨٨ .
  - السادات ، انور . البحث عن الذات : قصة حياتي . القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ .
    - السباعي ، يوسف . ايام عبد الناصر : خواطر ومشاعر . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٧١ .
- سرور ، طه عبد الباقي . جمال عبد الناصر : رجل غيّر وجه التاريخ . القاهـرة : المكتبة العلمية ، ١٩٧٥ .
- السوداني ، محمود علي حسن . جمال عبد الناصر بين خصوم وانصار . القاهرة : المطبعة الكمالية ، ١٩٧٧ .
- شملان ، محمد سليمان ويوسف خليل يوسف . ايديولوجية جمال عبد النباصر ومضاّهيمها في الشربية والتعليم . القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٠ .
- شلبي ، احمد . مصر في حريين ، ١٩٦٧ ١٩٦٣ : دراسة مقارنة لبيان اسباب الهزيمة ودعائم النصر . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٥ .
  - صادق ، حاتم . قضايا ناصرية . القاهرة : دار الموقف العربي ، ١٩٨١ .
- - صبري ، موسى . وثائق ١٥ مايو . القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ .
- طه ، رياض . قصة الوحدة والانفصال : تجرية انسان عربي من خىلال احداث ١٩٥٥ ـ ١٩٦١ . بيروت : دار الأفاق الجديدة ، ١٩٧٤ .
  - عامر ، عامر . حكم عبد الناصر بين النظرية والتطبيق . القاهرة : المكتبة النموذجية ، ١٩٧١ .
- عبد المنعم ، احمد فارس . « القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشكيلية عام ١٩٥٥ : دراسة في السياسة الحارجية المصرية . » ( رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٠ ) .

- عبد الناصر ، جمال . قبال الرئيس : روائم خالمة في احداث مصر الكبرى للرئيس جمال عبد الناصر . القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ .
- عطوي ، فوزي . جمال عبد الشاصر : رائـد التاريـخ العربي الحــديث . بيروت : الشــركة اللبنــانيـة للكتاب ، ١٩٧٠ .
- العطيفي ، جمال . ايام خالـدة من حياة عبـد الناصـر . القاهـرة : دار المعارف ، ١٩٧٠ . ( سلسلة اقرأ ، ٣٣٥)
  - العقاد ، عامر . جمال عبد الناصر : حياته وجهاده . القاهرة : دار الشعب ، ١٩٧٠ .
  - ـــ ، صلاح . مأساة يونيو ١٩٦٧ : حقائق وتحليل . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٥ .
  - علوان ، ابراهيم . مراحل مجهولة من حياة الرئيس. ببروت : الشركة اللبنانية للكتاب . ١٩٧٠ .
- عودة ، بطرس عودة . جمال عبد الناصر : دوره في النصال العربي . القاهرة : المطبعة الفنية الحديثة ، ١٩٧١ .
  - غندور ، صبحي . الناصرية . بيروت : دار الثقافة ، ١٩٧٢ . .
  - قراعة ، سنية . حارس المجد ، جمال عبد الناصر . القاهرة : مكتب الصحافة الدولي ، ١٩٥٨ .
- [كامل]، عبد المحسن مرتجى [الفريق]. الفريق مرتجى يروي الحقائق ، قائد جبهة سيشاء في الحرب ١٩٦٧ . بيروت : الوطن العربي، [د.ت.].
  - كروم ، حسنين . صلاح نصر : الاسطورة والمأساة . القاهرة : مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٦.
- عفوظ ، محمد جمال الدين . عبد الناصر والقوات المسلحة . القاهرة : القوات المسلحة ، ادارة التوجيه المنوى ، ١٩٧١ . ( الثقافة العسكرية للشعب ، ٨ )
  - مراد ، محمود . حوار مع هدى عبد الناصر . القاهرة : ١٩٧٥ .
- مطر ، فؤاد . بصراحة عن عبد النـاصر : حـوار مع محمـد حسنين هيكــل . ط ٢ . بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ .
  - مظهر ، سليمان . عملاق من بني مر . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٣ .
    - نصر ، صلاح . عبد الناصر وتجربة الوحدة . بيروت : [د.ن.]. ، ١٩٧٧ .
      - ــ . عملاء الخيانة واحاديث الافك . بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ .
- مارلين . التصور القومي العربي في فكر جال عبد الناصر ، ١٩٥٢ . ١٩٧٠ : دراسة في علم المفردات والدلالة . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ .
  - هويدي، امين. مع عبد الناصر . بيروت : دار الوحدة ، ١٩٨٠ .

- هيكل ، محمد حسنين . حديث المبادرة . بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ١٩٨٠ .
- لصر ... لا لعبد الشاصر : الحملة ضد جمال عبد الشاصر منا ورامها ؟ الكويت : دار السامة ، ۱۹۷۷ .
  - ـــ . ما الذي جرى في سوريا؟ القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٢ .
- يوسف ، احمد . 3 الدور المصري في اليمن ، ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧ . ٤ ( اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٨ ) .

# دوريات

- ابراهيم ، حسن . « مقابلة صحفية . » روز اليوسف : ١٤ نيسان / ابريل ١٩٧٦ .
- \_ ، زكريا . « مفهوم عبد النـاصر للشورة .» الفكر المعـاصر ( القـاهرة ) : تشـرين الثاني / نـوفمبر ١٩٧٠ .
- معد الدين . و الاصول الاجتماعية والثقافية للقيادة القرمية ، نحوذج جمال عبد الناصر . ت المستقبل العربي : السنة ٣ ، العدد ٢٠ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
  - اسكندر ، امير . « الناصرية والعالم الثالث .» الفكر المعاصر : تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ .
    - بدران ، شمس . « مقابلة صحفية . » الحوادث : ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ .
- بطرس ـ غالي ، بطرس . و الناصرية وسياسة مصر الحارجية . و السياسة الدولية : السنة ٧ ، العــدد ٣٣ ، كانون الثاني / يناير ١٩٧١ .
- حافظ ، علوي . « مهمتي السرية بين عبد الناصـر وامريكـا . ٤ الاخبار ( القــاهرة ) : ١ ، \$ / ٨ / ١٩٧٦ .
- ـــــ، منبر. « التاريخ السري لحكم جمال عبـد النـاصــر : حــواديت السفــارات المصــريـة .» روز اليوسف : ۲ ، ۱۷ ، ۲ ، ۲ ايار / مايو ؛ ۱۶ ، ۱۹ حزيران / يونيو ۱۹۷7 .
- الحافظ ، ياسين . وعبد الناصر والصراع العربي ـ الاسرائيلي .، شؤون فلسطينية : العدد ١١ ، تموز/ يوليو ١٩٧٧ .
  - حسن ، احمد . في : الشعب : ٧ / ٩ / ١٩٨٢ .
  - الحسين بن طلال [ملك الاردن]. « مقابلة صحفية . » الحوادث : ٢٧ تموز / يوليو ١٩٧٣ .
  - حسين ، كمال الدين . « مقابلة صحفية . ي روز اليوسف : ١٤ آب / اغسطس ١٩٧٥ .
  - دياب ، حسن . « مقابلة صحفية . » النصر ( القاهرة ) : تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ .
  - السادات ، انور . د يوميات حرب اكتوبر . ي مايو ( القاهرة ) : ٥ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ .

- سلام ، حلمي . « عبد الناصر كما عرفته . ، الحوادث : ٢٩ ايلول / سبتمبر ١٩٧٢ .
  - شاكر ، امين . « منطق العملاء . » الاهرام : ١٦ / ١٢ / ١٩٧٧ .
- شوقي ، يوسف حسن . «تصور القيادة الناصرية لاسلوب تسوية الصراع العربي الاسرائيل . ، شؤون عربية : تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
  - صبري ، حسين ذو الفقار . « مقابلة صحفية . » روز اليوسف : ٦ ايار / مايو ١٩٧٧ .
- طلعت ، ابراهيم . « جمال عبد الناصر يروي تضاصيـل اتهـام الاخـوان بحـرق القــاهــوة . ، روز اليوسف : ١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ .
  - -- · عبد الناصر وسراج الدين وجهاً لوجه . a روز اليوسف ، ١٣ ايلول / سبتمبر ١٩٧٦ .
    - ــ . في : روز اليوسف : ١٠ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ .
    - غولدمان ، ناحوم . « مقابلة صحفية . يا الاهرام : ٢٧ / ٥ / ١٩٧٨ .
    - الفقى ، احمد حسن . ١ مهمة سرية في موسكو . ٤ الاخبار : ٢٨ / ٤ / ١٩٧٩ .
    - فوزي ، محمد . ٥ شهادة على حرب يونيو . ٤ الاخبار : ١٦،١٥ / ٦ / ١٩٧٧ .
  - [كامل]، عبد المحسن مرتجي [الفريق]. في : روز اليوسف : ١٠ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٧ .
- كوهين ، يروهان . في : التحرير ( ادارة الشؤون العامة للقوات المسلحة المصرية ) : ١٧ ايلول / سبتمبر ١٩٥٣ .
- لطفي ، حملي . وهزيمة يونيو : حقائق عسكريـة حجبوهـا ١٥ سنة .، الـوادي : حزيـران / يونيــو ١٩٨٢ .
  - اللوزي ، سليم . ٥ ما بعد عبد الناصر . ٤ الحوادث : ١٢ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٠ .
    - ء مذكرات سياسي عربي مطّلع . ، الاهرام : ٦ / ٧ ، ١٠ / ٨ / ١٩٧٨ .
      - مرعى ، سيد . ، مذكرات سيد مرعى . ، الاهرام : ٢٠ / ٨ / ١٩٧٨ .
- منصور ، فوزي . ٥ دور التجربة في فكر عبد النـاصر . ٤ الفكر المعاصر : تشرين الثـاني / نوفمـبـر ١٩٧٠ .
- هكل ، عمد حسنين . وخطة القيادة العربية الموحدة ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ؟» الأهرام: ٢٣ / ١٢ / ١٦ .
- .... و كيف اجتمعت بريطانيـا واسرائيـل على طـريق التواطؤ ثم العـدوان .r الأهرام : ٧/ ١٠/ ١٩٦٦ .
  - . . \* الوحدة على مستوى القمة والعذاب . ، الاهرام : ٢٢ / ١ / ١٩٦٥ .

#### ٢ \_ الاجنبية

#### Rooks

- Abelson, Robert P. [et al.]. Theories of Cognitive Consistency: A Source Book. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1968.
- Almond, G., S. Flanagen and R. Mundt, eds. Crisis, Choice and Change: Historical Studies in Political Development. Boston, Mass.: Little, Brown, 1973.
- Anderson, J., Jr. «The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the George Construct.» (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974).
- Antoun, Richard and Iliya Harik, eds. Rural Politics and Social Change in the Middle East. Bloomington,Ind.: Indiana University Press, 1972. (International Development Research Center, studies in development. 5)
- Apter, David, ed. Ideology and Discontent, New York: Free Press, 1964.
- Archibald, K. ed. Strategic Interaction and Conflict. Berkeley, Calif.: University of California Press. 1966.
- Armstrong, D.M. Belief, Truth and Knowledge. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press. 1973.
- Ashford, Douglas. Ideology and Participation. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1972.
- El-Ashram, E.«Nasser's Ideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1952-1970.» (Ph. D. dissertation, New York University, 1972).
- Avnery, Url. Israel without Zionists: A Plea for Peace in the Middle East: London: Macmillan, 1969.
- Axelord, Robert. Framework for A General Theory of Cognition and Choice. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1972. (Institute of International Studies Research, series 18)
- -----, ed. Structure of Decision. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
- Baker, Raymond William. Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat. Cambrige, Mass.: Harvard University Press, 1978.
- Barber, J.D. The Presidential Character: Predicting Performance in the White House. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972.
- Bates, Frederick L. and Clyde C. Harvey. The Structure of Social Systems. New York: Gardner, 1975.

- Bauer, R. J., L. Dexter and I. de Sola Pool. American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade. New York: Atherton, 1963.
- Be'eri. Ellezer, Army Officers in Arab Politics and Society. New York: Praeger, 1970.
- Bem, Daryl J. Beliefs, Atittudes and Human Affairs. Belmont, Calif.: Cole, 1970.
- Berindranath, Dewan. Nasser, the Man and the Miracle. New Delhl: Afro-Asian Publications, 1966.
- Bossell, Hartmut, S. Klaczke and N. Muller, eds. Systems Theory in the Social Sciences. Basel; Stuttgart: Birkhauser, 1976.
- Boulding, Kenneth J. Ecodynamics. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1978.
- --- . The Image. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1956.
- Brim, Orville G., Jr. [et al], Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking. Stanford, Callf.: Stanford University Press, 1962. (Stanford studies in sociology. 2)
- Burgess, Philip M. Elite Images and Foreign Policy Outcomes: A Study of Norway, Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1967.
- Burns, Eedon Louis Millard. Between Arab and Israeli. Toronto: Clarke and Irwin, 1962.
- Chittick, William O, ed. The Analysis of Foreign Policy Outputs. Columbus, Ohio: Merril, 1975.
- Copeland, Miles. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics. London: Weldenfeld and Nicolson, 1970.
- Coplin, William D. and Charles W. Kegley, Jr., eds. A Multi-Method Introduction to International Politics: Observation, Explanation and Prescription. Chicago, Ill.: Markham, 1971
- Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. Glencoe, Ill.: Free Press, 1956.
- Cottam, Richard W. Foreign Policy Motivation: A General Theory and a Case Study. Plttsburgh: University of Pittsburg Press, 1977.
- Cummins, H.W. Mao, Hsiao, Churchill and Montgomery: Personal Values and Decision-Making. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973.
- Dawisha, A [deed] I. Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy. London: Macmillan, 1976.
- Dekmejian, Richard Hrair. Egypt Under Nasir: A Study in Political Dynamics. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1971.
- De Rivera, Joseph. The Psychological Dimension of Foreign Policy. Consultant, James N. Rosenau. Columbus, Ohio: Merril. 1968.

- Di Renzo, Gordon J., ed. Personality and Politics, New York: Anchor Books, 1974.
- Downs, Roger M. and David Stea, eds. Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Foreword by Kenneth E. Boulding. Chicago, Ill.: Aldine, 1973.
- —— and ——. Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping. New York: Harper and Row, 1977.
- Dubois, Shirley Graham. Gamal Abdel Nasser, Son of the Nile: A Biography. New York: Third Press. 1972.
- Dyal, James, ed. Readings in Psychology: Understanding Human Behaviour. New York: McGraw-Hill. 1967.
- East, Maurice [et al.], eds. Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1978.
- Ellis, Henry C. Fundamentals of Human Learning and Cognition. Dubuque, Iowa: Brown, 1972
- Elms, Alan. Personality in Politics. New York: Harcourt Brace, 1976.
- Falkowski, Lawrence. Presidents, Secretaries of State and Crises in U.S. Foreign Relations: A Model and Predictive Analysis. Boulder, Colo.: Westview, 1978.
- Feigenbaum, E. and J. Feldman, eds. Computers and Thought. New York: McGraw-Hill, 1963.
- Feldman, S., ed. Cognitive Consistency. New York: Academic Press, 1966.
- Fenney, E.L., ed. Comparative Politics and Political Theory. Durham, N.C.: University of North Carolina Press, 1966.
- Fessor, Richard and S. Feshback, eds. Cognition, Personality and Clinical Psychology. San Francisco, Calif.: Jossey- Bass, 1968.
- Finlay, David J., Ole R. Holsti and Richard R. Fagen. Enemies in Politics. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1967.
- Fishbein, Martin and loek Ajzem. Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introdution to Theory and Research. Reading, Mass.: Addison- Wesley, 1975.
- Frank, J. Sanity and Survival: Psychological Aspects of War and Peace. New York: Vintage, 1967.
- George, Alexander L. Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better Use of Information. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975.
- and Richard Smoke. Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice. New York: Columbia University Press, 1974.
- Gilbert, J. «John Foster Dulles' Perceptions of the People's Republic of China: A Study of Bellef

- Systems and Perceptions in the Analysis of Foreign Policy Decision-Making.» (Ph.D. dissertation, Texas Tech University, 1973).
- Ginsberg, Mitchell. Mind and Belief: Psychological Ascription and the Concept of Belief. New York: Humanities Press, 1972.
- G.V. Goelho, D.A. Hamburg and J.A. Adams, eds. Coping and Adaptation. New York: Basic Books, 1974.
- Greenstein, Fred I. Personality and Politics: Problems of Evidence, Inference and Conceptualization. Chicago, III.: Markham, 1969.
- Haas, Michael, ed. International Systems. A Behavioral Approach. New York: Chandler, 1974.
- Hanreider, Wolfram F., ed. Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York: McKay, 1971.
- Harkabi, Y[ehoshafat]. Arab Attitudes to Israel. Jerusalem: Israel Universities Press, 1972.
- . Arab Strategies and Israel's Response. New York: Free Press, 1977.
- Harris, Nigel. Beliefs in Society. London: Watts, 1968.
- Harvey, O., ed. Motivation and Social Interaction. New York: Ronald, 1963.
- Heikel, Mohamed [Hasanayn]. The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and States men. New York: Doubleday, 1972.
- --- . The Road to Ramadan. New York: Ballentine, 1975.
- Heradstveit, Daniel. Arab and Israeli Elite Perceptions. New York: Humanities Press, 1974. (Norwegian foreign policy studies, 7)
- -- «An Operational Code Study of the Middle East.» Oslo, The Norwegian Institute for Foreign Affairs, 1978. (Manuscript): The Arab-Israeli Conflict: Psychological Obstacles to Peace. Oslo: Universitets Forlaget, 1979; New York: distributed by Columbia University Press, 1979.
- Hermann, Charles F. ed. International Crises: Insights from Behavioral Research. New York: Free Press, 1972.
- Research Tasks for International Crisis: Avoidance and Management. U.S. Advanced Research Projects Agency, 1975.
- Margaret and T. Milburn, eds. A Psychological Examination of Political Leaders. New York: Free Press, 1977
- Heuer, Richard , Jr., ed. Quantitative Approaches to Political Intelligence: The C.I.A. Experience. Boulder, Colo.: Westview 1978.
- Hilsman, Roger and Robert C. Good, eds. Foreign Policy in the Sixties: The Issues and In-

- struments. Essays In honor of Arnold Wolfers. Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press. 1965.
- Hofstadter, Dan. Egypt and Nasser. New York: Facts on File, 1973. 3 vols.
- Holsti, K.J. International Politics: A Framework for Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1978.
- , Ole R. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969.
- . Crisis, Escalation, War. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1972.
- Hourani., Albert. Middle Eastern Affairs, No. 4. London: Oxford University Press, 1965. (St. Antony's papers, 17)
- Janis, Irving L. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascoes. Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1972.
- and Leon Mann. Decision-Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment. New York: Free Press, 1977.
- Jervis, Robert. The Logic of Images in International Relations. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1970.
- . Perception and Misperception in International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
- Kelly, George. The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton, 1955.
- Kelman, Herbert, ed. International Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1965.
- Kennan, George. Memoires, 1925-1950. New York: Atlantic, 1967.
- Kerr, Malcolm. The Arab Cold War, Gamai Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970. London: Oxford University Press, 1973.
- , ed. The Elusive Peace in the Middle East. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1975.
- Khaddouri, Majid. Arab Contemporaries: The Role of Personalities in Politics. Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1973.
- Khouri, Fred J. The Arab-Israeli Dilemma. 2nd ed. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1976.
- Klesler, Charles A., Barry E. Collins and Norman Miller. Attitude Change: A Critical Analysis of Theoretical Approaches. New York: Wiley, 1969.
- Kirk, Elizabeth. International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assessment. Bathesda: Mathematica, 1976.
- Klineberg, O. The Human Dimension of International Relations. New York: Holt, Rinehart and Wishton, 1964.

Knorr, Klaus Eugen and Sidney Verba, eds. The International System: Theoretical Essays. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961.

Knuston, N.J. The Human Basis of Polity: A Psychological Study of Political Men. Chicago, Ill.: Atherton, 1972.

Koch, S., ed. Psychology: A Study of a Science. New York: McGraw-Hill, 1959.

Kolko, Joyce and Gabriel Kolko. The Limits of Power: The World and the United States' Foreign Policy, 1945-1954. New York: Harper and Row, 1972.

Lamberth, John and Herbert Rappaport and Margaret Rappaport. Personality: An Introduction. New York: Knoph, 1978.

Lane, Robert, Political Ideology, New York: Free Press, 1962.

--- . Political Man. New York: Free Press, 1972.

--- , Ruth. Political Man: Toward A Conceptual Base. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973.

Laqueur, Walter. Nasser's Egypt. London: Weidenfeld and Nicolson, 1956.

Leites, Nathan . The Operational Code of the Politburo. New York: McGraw-Hill, 1951.

- , A Study of Bolshevism, Glencoe, Ill.; Free Press, 1953.

Lenczowski, George, ed. Political Elites in the Middle East. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975. (Foreign affairs Study, 19)

Lenin, Vladimir Illich. Collected Works. vols. 9 and 24. Moscow: Progress, 1964, 1965.

Levy, L. Conceptions of Personality, Theories and Research. New York: Random, 1970.

Lewin, D. Principles of Topological Psychology. New York: McGraw-Hill, 1936.

Lindzey, Gardner and Elliot Aronson, eds. The Handbook of Social Psychology, Vol. 2: Research Methods. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1988, and vol. 5: Applied Social Psychology. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1989.

Lippman, Walter. Public Opinion. New York: Free Press, 1965.

Lipset, Seymour Martin. Political Man: The Social Basis of Politics. New York: Doubleday, 1963.

Little, Tom. Modern Egypt. New York: Praeger, 1968.

----- , G. and H. Lasswell. Politics and Personal Style. Melbourne: Nelson, 1973.

Love, Kenneth. Suez, the Twice Fought War: A History. London: Longman, 1970.

McNeil, Elton, ed. The Nature of Human Conflict. New York: Prentice-Hall, 1965.

Macridis, Roy C., ed. Foreign Policy and World Politics. New York: Englewood Cliffs, 1972.

Mahgoub, Mohamed Ahmed. Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, London: Deutch, 1974 Mandel, Robert. Percption, Decision-Making and Conflict. Washington, D.C.: University Press of America, 1979.

Mansfield, Peter. Nasser. London: Methuen, 1969.

Meritt, R., ed. Foreign Policy Analysis. New York. Lexington, 1975.

Milbrath, L. Political Participation. Chicago, III.: Rand McNally, 1965.

Milburn, T. ed. A Psychological Examination of Political Leaders. New York: Free Press. 1977.

Miller, David W. and Martin K. Starr. *The Structure of Human Decisions*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967.

Minsky, Marvin, ed. Semantic Information Processing. Cambridge, Mass.: MIT, 1968.

Morris, William. Decision Analysis. Columbus, Ohio: Grid, 1977.

Mueller Robert. Risk, Survival and Power. New York: American Management Association, 1970

Murchison, C., ed. The Case For or Against Physical Belief. Worcester, Mass.: Clark University, 1927.

Murray, H. Explorations in Personality. New York: Science Editions, 1962.

Nelsser, U. Cognitive Psychology. New York: Appleton-Century, 1967.

Nutting, Anthony. Nasser. New York: Dutton, 1972.

O'Shaughnessy, John. Inquiry and Decision: A Methodology for Management and the Social Sciences. New York: Barnes and Nobles, 1973.

Paige, Glenn. The Scientific Study of Political Leadership. New York: Free Press, 1977.

Pearson, Lester. Mike, The Memoires of the Right Honorable Lester Pearson. Toronto: Toronto University Press. 1972.

Perlmutter, Amos. Egypt , The Praetorian State. New Brunswisk, N.J.: Transaction Books, 1974

Pettman, Ralph. Human Behavior and World Politics. New York: St. Martin's Press, 1975.

Phares, Jerry, Locus of Control in Personality, Morristown: General Learning Press, 1976.

Putnam, Robert D. The Beliefs of Politicians. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973.

Rappoport, Leon and David Summers. Human Judgement and Social Interaction. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973.

Reed, G. The Psychology of Anomalous Perception. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press. 1972.

Rejwan, Nissim. Nasserist Ideology: It's Exponents and Critics. New York: Wiley, 1974.

- Rikhye, Indar Jit, The Singi Blunder, New Delhi; Oxford and IBH Publising, 1978.
- Rokeach, Miton. Beliefs, Attitudes and Values. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1972.
- --- . The Open and Closed Mind: An Investigation into the Nature of Belief Systems and Personality Systems. New York: Basic Books, 1960.
- Rosenau, James N., ed. Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methods. New York: Halsted, 1974.
- ---- , ed. In Search of Global Patterns. New York: Free Press, 1976.
- . . . . . .
- , Vincent Davis and Maurice E. East, eds. The Analysis of International Politics. Essays in honor of Harold and Margaret Sprout. New York: Free Press, 1972.
- Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd, World Politics: An Introduction. New York: Free Press, 1976.
- El-Sadat, Anwar. Revolt on the Nile. Foreword by President Nasser. Trans. by Thomas Graham. London: Vingate, 1957.
- Safran, Nadav. From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967. New York: Pegasus, 1969.
- Schank Roger and K. Kobly, eds. Computer Models of Thought and Language. San Francisco, Calif.: Freeman, 1973.
- Schiebe, Karl. Beliefs and Values. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970.
- Schroder, H. M., M. Driven and St. Streufert. *Human Information Processing*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967.
- and P. Suefeld. Personality Theory and Information Processing. New York: Bonald, 1971.
- Seidenberg, B., ed. Basic Studies in Social Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965.
- Sharabi, Hisham. Palestine and Israel: The Lethal Dilemma. New York: Pegasus, 1969.
- Sigler, John, John O. Field and Murray L. Adelman. Applications of Events Data Analysis: Cases, Issues and Programs in International Interaction. Beverly Hills, Callf.: Sage, 1972.
- Singer, J.D., ed. Quantitative International Politics. New York: Free Press, 1968.
- Snyder, Glenn and Paul Diesing. Conflict among Nations: Bargaining, Decision-Making and System Structure in International Crises. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977.
- Richard, H. Bruck and B. Sapin, Foreign Policy Decision-Making. New York: Free Press, 1962.

- Sprout, Harold and Margaret Sprout. The Ecological Perspective on Human Affairs with Special Reference to International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press for the Center of International Studies, 1965.
- Stagner, R. Psychological Aspects of International Conflicts. Belmont: Brooks and Cole, 1967.
- Stein, Janice Gross. «Elite Images and Foreign Policy: Nehru, Mennon and India's Policies.» (Ph.D. dissertation, McGill-Queen's University, Montreal, 1969).
- Steinbruner, John. The Cybernetic Theory of Decision. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974.
- Stephens, Robert Henry. Nasser: A Political Biography. London: Allen Lane; Penguin, 1971.
- Stupack, Ronald J. The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as Seen by Dean Acheson. New York: Odyssey, 1969.
- Tolman, E. Purposive Behavior in Animal and Man. New York: Century, 1932.
- Tworasor, K. Changing Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational Code of J. William Fullbright. Boverly Hills, Callf.: Sage, 1974.
- Vatikiotis, Panaylotis J. The Egyptian Army in Politics: Pattern for New Nations?
  Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1961.
- \_\_\_\_\_ ed. Egypt Since the Revolution. London: Allen and Unwin, 1968.
- . Nasser and His Generation. London: Croom Helm, 1978.
- Wheelock, Keith. Nasser's New Egypt: A Critical Analysis. New York: Praeger, 1960. (Foreign Policy Research Institute series, 8)
- Worchel, P. and D. Byne, eds. Personality Change. New York: Wiley, 1965.
- Wright, Quincy. The Study of International Relations. New York: Appleton-Century Crofts,
- Zinnes, Dina. Contemporary Research in International Relations. New York: Free Press, 1976.

#### Periodicals

- Abelson, Robert P. and J. Douglas Carroll. «Computer Simulation of Individual Belief System.» The American Behavioral Scientist: Vol. 8, no. 9, May 1965.
- Allison, Graham and Morton H. Halperin. "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy implications." World Politics: Vol. 24, 1972.
- Andriole, Stephen. "Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making." Comparative Foreign Policy Notes: Vol. 8, Summer 1980.

- Art, R. J. « Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique.» Policy Science: Vol. 4, 1973.
- Axelord, Robert. "Psych-Algebra: A Mathematical Theory of Cognition and Choice with an Application on the British Eastern Committee in 1918." Peace Research Society International Papers: Vol. 18, 1972.
- --- . «Schema Theory: An Information Processing Model of Perception and Cognition.» American Political Science Review: Vol. 67, no. 4, December 1973.
- Ball, D.J. "The Blind Man and the Elephant: A Critique of Bureaucratic Politics Theory." Australian Outlook: Vol. 28, 1974.
- Barron, Frank. «Some Personality Correlates of Independent Judgement.» Journal of Personality: Vol. 21, 1973.
- Bennet, S. E. "Modes of Resolution of a Belief Dilemma in the Ideology of the John Birch Society." Journal of Politics: Vol. 33, no. 1, January 1971.
- Ben-Zvi, Abraham. "Misperceiving the Role of Misperception: A Critique." The Jerusalem Journal of International Relations: Vol. 2, 1976.
- Bonham M. and Shapiro. «Simulation in the Development of a Theory of Decision-Making.» Sage International Yearbook of Foreign Policy, 1973. Ed. Patrick J. McGowan. Beverly Hills. Calif.: Sage. 1973.
- Bowers, Kenneth S. «Situationism in Psychology: An Analysis and Critique.» Psychological Review: Vol. 80, no. 5, September 1973.
- Brecher, Michael, Blema Steinberg and Janice Gross Stein. «A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour.» Journal of Conflict Resolution: Vol. 13, no. 1, 1969.
- Brenner, M. «The Problem of Innovation and the Nixon-Kissinger Foreign Policy.» International Studies Quarterly: Vol. 17, 1973.
- Brodin, Katarina. "Belief Systems, Doctrines and Perception." Cooperation and Conflict: Vol. 2, 1972.
- Budner, Stanley. «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable.» Journal of Personality: Vol. 30, no. 1, March 1962.
- Choucri, Nazil. "The Nonalignment of the Afro-Asian States: Policy, Perception and Behavior." Canadian Journal of Political Science: Vol. 2. no. 1. March 1969.
- Cobb, Roger W. «The Belief-Systems Perspective: An Assessment of a Framework.» Journal of Politics: Vol. 35, 1973.
- Cohen Yeruham. «The Secret Negev Talks.» Jewish Observer and Eastern Review: Vol. 7, 1953.
- Davis, Dianne. «The Operational Code of Bruce Beetham.» Political Science (Australia): Vol. 32, 1980.

- Dekmejian, Richard Hrair. «The U.A.R. National Assembly: A Pioneering Experiment.» Middle Eastern Studies: Vol. 4, 1967-1968.
- Dougherty, James. «The Aswan Decision in Perspective.» *Political Science Quarterly:* Vol. 74, no. 1, March 1959.
- Etheridge, Liyod S. «Personality and Foreign Policy: Bullies in the State Department.» Psychology Today: Vol. 8, no. 10, March 1975.
- Fishbein, Martin and Bertram H. Raven. «The AB Scales: An Operational Definition of Bellef and Attitude.» Human Relations: Vol. 15, no. 1, February 1962.
- Flapan S [imha]. «Resolving the Israeli-Arab Conflict: Some Missed Opportunities.» New Outlook: Vol. 16, no. 4, May 1973.
- George, Alexander L. "The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders and Decision-Making." International Studies Quarterly: Vol. 13, 1969.
- Glenn, Edmund. «A Cognitive Approach to the Analysis of Cultures and Cultural Evaluation.» General Systems Yearbook of the Society for General Research. Eds. L. Bertalanify and A. Rapoport: Vol. 11, 1966.
- Goldhamer. «Public Opinion and Personality.» American Journal of Sociology: Vol. 55, no. 4, January 1950.
- Greenstein, Fred I. «The Impact of Personality and Politics: An Attempt to Clear away Underbush.» American Political Science Review: Vol. 61, no. 3, September 1967.
- Harik, Iliya. "The Single Party as a Subordinate Movement,: The Case of Egypt." World Politics: Vol. 26. no. 1. October 1976.
- Helkal, M [ohamed ] H.[ asanayn]. «Egyptlan Foreign Policy.» Foreign Affairs: Vol. 56, no. 4, July 1978.
- Holsti, K. J. «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.» International Studies Ouarterly: Vol. 14, 1970.
- , Ole R. «Cognitive Process Approaches to Decision Making.» American Behavioral Scientist: Vol. 28, no. 2, 1978.
- . «The «Operational Code» Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dulles' Philosophical and Instrumental Beliefs.» Canadian Journal of Political Science: Vol. 3, no.1. March 1970.
- , and A. George. «The Effects of Stress on the Performance of Foreign Policy Makers.»
   Political Science Annual. Ed. C.P. Cotter: Vol. 6, 1975.
- Kelman, Herbert C. «Attitudes Are Alive and Well and Gainfully Employed in the Sphere of Action.» American Psychologist: Vol. 29, no. 5, May 1974.
- ... "The Role of the Individual in International Relations: Some Methodological Considerations." Journal of International Affairs: Vol. 14, 1970.

- Kerr, Malcolm [ H.]. "Coming to Terms with Nasser: Attempts and Failures." International Affairs (Oxford): Vol. 31, no. 1, January 1967.
- Kirkpatrick, S.A. "Psychological Views of Decision-Making." Political Science Annual: Vol. 6, 1975.
- Lampton, David M. «The US Image of Peking in Three International Crises.» Western Political Quarterly: Vol. 26, no. 1, March 1973.
- Levi, W. «Ideology, Interests and Foreign Policy.» International Studies Quarterly: Vol. 14, 1970.
- Levinston, Daniel J. «The Relevance of Personality for Political Participation.» Public Opinion Quarterly; Vol. 22, no. 2, Spring 1958.
- Liouk, Amnon Kape. dans: Le Monde: 3/6/1972.
- Luttbeg, Norman R. «The Structure of Beliefs among Leaders, and the Public.» Public Opinion Quarterly: Vol. 32, no. 3, Fall 1968.
- McLellan, David S. «The «Operational Code» Approach to the Study of Political Leaders: Dean Acheson's Philosophical and Instrumental Bellets.» Canadian Journal of Political Science: Vol. 4, no. 1. March 1970.
- May, Ernest. «The Nature of Foreign Policy: The Calculated Vs. the Axiomatic.» Daedalus: Fall 1962
- Moore, Clement Henry. "Authoritarian Politics in Unincorporated Society: The Case of Nasser's Egypt." Comparative Politics: Vol. 6, no. 2, January 1974.
- New York Times: 3/11/1955.
- «On Nasser and His Legacy.» Journal of Peace Research: Vol. 4, 1974.
- Osgood, Charles E. and L. Anderson. "Certain Relations among Experienced Contingencies: Associative Structure and Contingencies in Coded Messages." American Journal of psychology: Vol. 70, no. 3, September 1957.
- Phares, Jerry. «Internal-External Control as a Determinant of the Amount of Social Influence Exerted.» Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 2, 1965.
- Pike, D. «The Operational Code of the North Vietnames's Politburo.» Asia Quarterly: Vol. 1, 1971.
- Putnam, Robert D. «Studying Elite Political Culture: The Case of Ideology.» American Political Science Review: Vol. 65, no. 3, September 1971.
- Rabin, Isaac. «Nasser Wanted Gains without War.» New Outlook: Vol. 20, no. 2, 1977.
- Raser, J. "Personal Characteristics of Decision Makers: A Literature Review." Peace Research Society International Papers: Vol. 5, 1966.
- Robinson, Thomas W. «Chou En-Lai's Political Style: Comparison with Mao Tse-Tung and Lin Plao.» Asian Survey: Vol. 10, no. 12, December 1970.

- Rokeach, Milton. "Attitude Change and Behavioral Change." Public Opinion Quarterly: Vol. 30, no. 4, Winter 1966.
- ---- . «The Organization and Modification of Beliefs.» Centenial Review: Vol. 7, 1963.
- Sarbin, J.R. «Anxiety, Reification of a Metaphor.» Archives of General Psychiatry: Vol. 10,
- Sartori, Giovanni. «Politics, Ideology and Bellef Systems.» American Political Science Review. Vol. 63, no. 2, June 1969.
- Schueftan, Dan. «Nasser's 1967 Policy Reconsidered.» Jerusalem Quarterly: Vol. 3, 1977.
- Schulze, R. «Some Socio-Psychological and Political Functions of Ideology.» Sociological Quarterly: Vol. 10, 1969.
- Scott, William A. «Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding.» Public Opinion Quarterly: Vol. 19, no. 3, Fall 1955.
- Semmel, Andrew. «Understanding Foreign Policy: Some Thoughts from Academia and Department of Defense.» Comparative Foreign Policy Notes: Vol. 8, Winter 1981.
- Shapiro, Michael and M. Bonham, "Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making."

  International Studies Ouarterly: Vol. 17, 1973.
- Shupe, Michael C, et al. "Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis." Journal of Conflict Resolution: Vol. 24, no. 3, September 1980.
- Sniderman, Paul M. and Jack Citrin. "Psychological Sources of Political Belief: Self-Esteem and Isolationist Attitudes." American Political Science Review: Vol. 65, no. 2, June 1971.
- Snyder, Jack L. "Rationality at the Brink: The Role of Cognitive Processes in the Failures of Deterrence." World Politics: Vol. 31, no. 3, April 1978.
- Sprout, Harold and Margaret Sprout. "Environmental Factors in the Study of International Politics." Journal of Conflict Resolution: Vol. 1, 1957.
- Stassen, Glenn H. «Individual Preference Versus Role Constraint in Polloy-Making: Senatorial Responses to Secretaries Acheson and Dulles.» World Politics: Vol. 25, no. 1, October, 1972.
- Stein, Janice Gross. "Freud and Descartes: The Paradoxes of Psychological Logic." International Journal: Vol. 32, no. 3, Summer 1977.
- Stupak, Ronald J. «Dean Rusk on International Relations: An Analysis of Philosophical Perceptions.» Australian Outlook: Vol. 15, 1971.
- Subramaniam, V. «Fact and Value In Decision-Making.» Public Administration Review: Vol. 23, no. 4, Decmber 1963.
- Triandis, H. and E. David. "Race and Bellef as Determinants of Behavioral Intentions." Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 2, 1965.
- Walker, Stephen G. «The Interface between Beliefs and Behavior: Henry Kissinger's Oper-

- ational Code and the Viet-Nam War.» Journal of Conflict Resolution: Vol. 21, no. 1, March 1977.
- Wicker, Allan W. "Attitudes Versus Action: The Relationships of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects." Journal of Social Issues: Vol. 25, no. 4, 1969.
- . «An Examination of the "Other Variables» Explanation of Attitude-Behavior Inconsistency.» Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 19, no. 1, 1971.
- Worchel, Philip. "Social Ideology and Reactions to International Events." Journal of Conflict Resolution: Vol. 11, no. 4, 1967.

#### Papers

- Fenn, P. H. «The Operationalization of the Cognitive Map: Nasser during Suez.» (Mimeo.)
- George, Alexander L. and Ole R. Holstl. «The Operational Code Belief System and Foreign Policy Decision-Making.» 1975. (Mirneo.)
- Holsti, Ole R. «The Operational Code as an Approach to the Analysis of Bellef Systems.» Duke University, 1977. (Mimeo.)
- ---- . «Operational Code Belief System: A Code Book.» Duke University, 1976. (Mimeo.)
- ---- . « A Typology of Operational Code Belief Systems.» Duke University, 1977. (Mimeo. )

#### Conferences and Meetings

International Studies Association [ISA]. Meeting, Toronto, 1976.

- ---- . Meeting, St. Louis, 1977.
- --- . Meeting, Washington, D.C., 1978.
- Norsk Uterniks politish Institut. European Consortium for Decision- Making Process, Grenoble, 1978.
- Work Conference on Content Analysis, Monticell, III., 1955. Trends in Content Analysis:

  Papers of the Work Confrence on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955. Ed. Ithiel
  de Sola Pool. Urbana, III.: University of Illinois Press, 1959.

# فهرِسُعَام

(1) الاتراك: ٧٩ اتشیسون ، دین : ٤٠ آسا: ۱۲۷ ، ۱۲۷ اتفاقية الاتحاد المصري - السوري - العراقي آل سعود (١٩٦٣) انظر الوحدة الثلاثية (مصر - سعود بن عبد العزيز: ٢١٤ ، ٣٣١ وسوريا والعراق ١٩٦٣) - فيصل بن سعود : ١٤٧ إتفاقية الجلاء (١٩٥٤) : ١١١ ، ١١٤ آل هاشم اتفاقية الدفاع المشترك : ٢٢٠ - حسين بن طلال ( ملك الاردن ) : ١٤٧ ، ٢١٠ ، اتفاقية القسطنطينية (١٨٨٨) : ١٩٧ ، ٢٢٧ TIA . YOY . YTA اتفاقية الحدثة المصرية - الاسرائيلية (١٩٤٩) : ٨٧ ، - عبدالله ( الملك ) : ١٤٦ آلة جولدووتر : ٣٨ الاحزاب: ١٤١ آلون ، ايغال : ٨١ الاخوان المسلمون : ٦٥ ، ٨٠ ، ١٨ ، ٨٨ ، ١٤٣ ابراهيم ، حسن : ٣١٢ ، ٣٤٤ اذاعة صوت امريكا : ٨٩ الاتاسى ، نور الدين : ٣٤٠ الأردن: ٩٥، ١٤٧ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٥١ ، الاتحاد الاشتراكي العربي: ١٩٢، ١٩١، ١٩٢، . 110 . 111 . 177 . 117. 110 . 111 . 11. . 1.4 . 1.7 . 174 . 1.5 . 197 TEO . TE . . TTE . TOO T10 . T17 ـ التدخل السوري ( ١٩٧٠ ) : ٣٨ ، ٣٩ الاتحاد السوفياتي: ١١٩ ، ١٠٣ ، ١٤٥ ، ١٤٩ ، ازمة قناة السويس (١٩٥٦): ٨٥ ، ٨٨ ، ١٢٩ ، . 470 . 477 . 414 . 410 . 177 . 171 147 . 175 انظر ایضاً تأمیم الشرکة العالیة لقناة السویس اتحاد العمال العرب: ٣٤٦ (1907) الاتحاد القومي : ٩٣٩ ، ٣٠٩، ٣٣١

الاسلام: ۲۰۷ الاستراتيجية السياسية: ٥٦، ٨٥، ١١٧، الاشتراكية : ٤١ ، ١٢٩ ، ١٣٦ ، ١٧٦ ، ١٨١ ، \* 17 . 17 . 11A . Y.E . 140 . 14E . 14T . 14Y . 1A0 الاستعمار: ٩٠ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، TT. . Y12 . Y.0 . 170 . 1 . 2 . 1 . 7 . 1 . 7 . 1 . 1 . 1 . . . . الاشرم، أ. : 13 . 150 . 155 . 157 . 17V . 175 . 17T الاصلاح الزراعي: ١٤١ . 10A . 107 . 10£ . 10. . 1£V . 1£7 الاغريق: ١٣٣ . 140 . 142 . 147 . 141 . 134 . 134 افريقيا: ١٦٧ ، ١٧٧ . 1.4 . 1.7 . 197 . 190 . 147 . 146 افلاطون: ۲۳ . \*\*\* . \*10 . \*11 . \*11 . \*1. . \*.\* افنیری ، پوری: ۹۲ . YTY . YT. . YEE . YET . YEY . YTA الاقتصاد المصرى: ٣١٩ ، ٣٢٠ 727 . 74V الاقطاع: ١٣٢ ، ١٣٦ ، ١٤١ الاستعمار الامريكي: ٢٤٥ الاقلية الاقطاعية: ٨٧ الاستعمار البريطان : ١١١ ، ١٤٣ ، ٢١٣ الاستعمار الغربي: ٨٨، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٧، المانيا : ٢٤ ، ١٤٨ ام بكا اللاتينة: ١٦٧ Y70 . 11A الاستعمار الفرنسي : ١٨٣ الامم المتحدة: ٨١ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ١٠٢ ، اسرائيل: ۲۸ ، ۲۹ ، ۵۰ ، ۷۳ ، ۸۱ ، ۸۸ ، . 107 . 17 . 114 . 117 . 117 . 111 .40 .48 .44 .47 .41 .4. .49 . 147 . 147 . 177 . 177 . 171 . 17V , 1.V , 1.W , 1.1 , 4A , 4Y , 47 TET . TE1 . YAX . YTT . YO. . 14V . 17. . 114 . 114 . 117 . 117 . 117 الامن القومي العربي: ١٥١ . 111 . 117 . 177 . 174 . 177 . 170 الامن الوطني المصري : ١١٢ . 101, 10. . 184 . 184 . 187 . 160 الامة العربيسة: ١٤٨ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٨ ، 101,701,301,001,701,701, . ۱۸. , ۱۷7 , ۱۷0 , ۱۵۷ , ۱۵۲ , ۱۵۱ . 177 . 177 . 174 . 17A . 17V . 17F 711 , 311 , 011 , 7.7 , 1.7 , 1/7 , . 144 . 147 . 147 . 147 . 141 . 14. 727 . 774 . 777 . 117 . 110 . 117 . 111. 1.4 . 1.4 . 1.7 . اندرسون ، روبرت : ۹٤ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* اندریولی ، ستیفن : ۳۸ . TTT . TTD . TTT . TTT . TTV . TTT الانكليز: ٧٩ . YEV . YER . YEO . YEE . YET . YTV الاهداف السياسية : ٤٣ ، ٥٨ ، ١١٥ ، ١١٦ ، . YOE . YOT . YOY . YO! . YO. . YEA . 177 , 777 , 771 , 707 , 707 , 707 . TVE . YOT . YOT . YTT . YT. . T.E \$ 77 . 0 FF . FFF . VFF . AFF . AVF 747 . 74£ . 747 . 741 . TY. . TIA . YAY . YAE . YAY . YAT . TE. . TT4 . TTA . TT0 . TTE . TT1 اوروبا : ۱۷۷ اورياك ، موريس : ٩٢ . 717 . 710 . 711 . 717 . 717 . 711 ایبان ، ابا : ۲٤٦ TOT . TO. . TEA . TEV

. ایدن ، ائتونی : ۳۱۸ ، ۹۲۱ ، ۱۲۰ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، البوليس الدولي : ٢٢٥ بومدین ، هواری : ۲۲۳ الايديولوجية الماركسية \_ اللينينية : • ٤ بونهام ، م . : ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ایزنهاور ، دوایت : ۹۴ ، ۹۴ ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ بيبرس ، ضياء الدين : ٣١٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ اطالها: ۲۱۹ بيرسون ، لسم : ١٤٤ ، ٢٦٢ بيرنز ، ادسون : ٩٤ ، ٩٢ بيغن ، مناحيم : ٣٤٨ ، ٩٣ (ب) بارسونز ، تالكوت : ١٤٠ ( ت ) بایرود ، هنری : ۹۳ البحث العلمي : ۲۷ ، ۲۸ التاريخ العربي: ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، البحر الابيض المتوسط: ١٤٧ ، ١٧٧ ، ٣١٧ 144 4 14V البحر الاحر: ١٧٧ التأميم: ٢٢٠ بدران ، شمس : ۳۱۱ ، ۳۴۵ ، ۳۴۲ ، ۳۴۷ تأميم الشركة العالمية لقناة السويس (١٩٥٦ ) : ٥١ ، بريطانيا: ٧٩، ٧٠، ٨٨، ٩٠، ٩٣، ٩٦، 1 1 0 0 , VP , AII , TTI , PTI , . TTT . TT1 . TI4 . TIV . T.4 . T.T . 150 . 174 . 170 . 11A . 115 . 4V T17 , T14 , T17 , T11 , T11 , T17 7 1 1 . Y11 . Y17 . YAT . YTY . 117 . 177 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , - انظر ايضاً ازمة قناة السويس (١٩٥٦) · #17 . #YA . #YV . #Y7 . #Y£ تأميم الصناعات : ٢٢٠ التعبة الاقتصادية: ١٦٥ البشرى ، طارق : ٣٠٦ التبعية السياسية: ١١١ البغدادي ، عبداللطيف : ٨٠ ، ٩٣ ، ٢١١ ، التتار: ۱۸۳ . 777 . 770 . 777 . 770 . 777 . 717 التحرير: ١٠٤ TEV التحول الثوري: ١٢٩ بلاك ، يوجين : ٣١٨ ترکیا : ۱۱۴ ، ۳۴۰ البلدان العربية انظر الوطن العربي ترومان ، هاري : ۵۰ بن غوريون، دافيد: ٩٣، ٩٥، ٩٧، ١٥١، تشبرش، فرانك: ٤٧ TTT . TT. . 104 . 10V . 10 T تشيكوسلوفاكيا: ٢٦١ البنك الدولي : ١٢٢ التضامن الاسلامي : ١١٦، ٢٠٥ البنك الدولي للانشاء والتعمير: ٣١٨ التضامن العربي : ١٩٤ ، ١٨١ ، ١٩٦ ، ١٩٩ بودغورني: ٣٤١ التطور الاجتماعي ـ التاريخي : ١٠٨ ، ١٠٨ بودنر ، ستانلي : ٣٣ التفاؤ ل السياسي: ٧٥، ١٠٦، ١٠٧، ٢٧٤، البورجوازية : ١٦٨ ، ٢١٤ TYY , YYY , AYY , TAY , TAY , PAY , البورجوازية المصرية : ١٩١ TO1 . TO. . TAY . TAO . TAT . TA. بور سعید : ۲۰۶ التنبؤ السيساسي : ۷۰، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۸۱ ، بورقيبة ، الحبيب: ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٩٩ ، ٢١٦

جورج ، الكسندر : ۲۷۱ ، ۵۰ ، ۲۷۱ . YAA . YA1 . YVE . YEY . YE. . 1AV جونستون ، اریك : ۹۳ 144 . 14E جونسون ، ليندون : ٣٤٧ تنسظيم الضباط الاحسرار: ٩٥ ، ٨٢ ، ١٢٢ ، **جیرفیس ، روبرت : ۲۹** \*17, \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* التنمية الاقتصادية : ١٠٩ ، ١١١ ، ١٢٩ (5) التنمية الصناعية: ١٠٩ توحيد العرب: ١١١ حاتم ، عبد القادر : ٣٣٤ تولمان ، أ . : ۲۷ الحاسب الألى: ٣٧ ، ٥٩ تونس: ۱٤٥، ۲۱۳، ۲٤٤ الحافظ ، امين : ٣٤٠ ، ٣٤٠ توپریسر، ك.: ٥٤ حافظ ، منبر : ٣٠٩ تيتو: جوزيف: ١٢١ ، ٢٥١ ، ٢٦٢ ، ٣١٩ الحديدي ، صلاح الدين : ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، (ث) حرب الاستنزاف: ۲۳۷ حرب السويس (١٩٥٦) انظر الحرب العربية . الثورة الاجتماعية : ٢٠٩ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ الاسرائيلية ( ١٩٥٦ ) الثورة السياسة : ١٠٩ ، ٢٠٥ الحرب العالمية الاولى : ١٤٦ الثورة العربية : ٢٣٩ الحرب العربية \_ الاسرائيلية ( ١٩٤٨ ) : ٨٢ الثورة الوطنية : ٢٠٦ الحرب العربية - الاسرائيلية ( ١٩٥٦ ) : ١٢٦ ، ئورة يوليو (١٩٥٢) : ٨٠ 774 . 77V . 174 الحرب العربية \_ الاسرائيلية ( ١٩٦٧ ) : ٨٣ (ج) الحرب العربية \_ الامرائيلية (١٩٧٣): ٣٩، ٣١ الحرب العربية الباردة: ٣٤٠ الجادرجي ، كامل : ١٩٦ الحرب الكورية: ٣١ جاسترو، ج.: ۲۷ حركة حدتو: ٨١ حامعة الاسكندرية : ١٥٧ الحروب الصليبية: ٢٠٩، ١٨٤، ٢٠٩ جامعة الدول العربية : ٣٤٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ حريق ، أيليا : ٣٠٩ جامعة سينسناتي : ٣١ الحرية : ٢٩ ، ١٠٤ ، ١٢٠ ، ١٤٢ جامعة كارلتون (كندا): ٢٠ حرية الملاحة: ٣٢٧ الجبار ، محمود : ۳۱۲ ، ۳۳۷ حزب البعث : ۱۸۹ ، ۲۲۷ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ الجزائر: ١٨٣، ٩٦ حزب الشعب: ٣٣٠ - الثورة الجزائرية : ١٧٦ ، ٣٢٥ الحزب الشيوعي السوري : ٣٣٠ جمهورية افلاطون : ١٣١ الحزب الشيوعي السوفيان : ١٨ الجمهورية العربية المتحدة: ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، حزب مصر الفتاة: ٨٠ ، ١٢٠ . 117 . 117 . 1.1 . 147 . 148 . 147 حزب الوفد: ٥٥ ، ٨٨ TTO . TT. . TT4 . T.V . TT. الحسن الثاني ( ملك المغرب ) : ٢٢٣ الجنوب : ١٧١

\_ الحوادث : ۳٤٧ ، ۳٤١ ، ۳٤٥ ، ۳٤٦ ، ٣٤٧ حسيب ، خبر الدين : ٢٠ -روز اليوسف ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳٤٤ حسين ، احمد : ١٢٠ ، ٣١٩ ١٢٠ : سيا ١٢٠ حسين ، كمال الدين : ٢١٥ ، ٢١٢ ، ٣٣٧ ـ الطليعة : ٢١٤ الحسيني ، امين : ٨١ ۲۰۰: ۵۵\_ ألحفناوي ، مصطفى : ٣٢٦ ـ عجلة الشؤ ون الخارجية : ١٢٥ حق تقرير المصير : ٢٠١ ، ٢٠١ - النصر: ٣٣٣ حلف الاطلنطى: ٣٤٠ ـ نیوزویك : ۱۲۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۹ حلف بغداد : ۲۲۷ ، ۲۱۹ ـ نيوكرونيكل : ١١٩ حروش ، احد : ۸۱ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۵۱ ، ـ نيويورك تايمز : ١١٣، ٩٣ TTT . TTT . TTT . TTT . TTT . TTV دیاب ، حسن : ۲۲۳ الحمزاوي ( العقيد ) : ٣٣٣ دیان ، موشی : ۱۲۳ ، ۲٤٥ ، ۲٤٦ ، ۲٤٦ الحوراني ، اكرم : ۲۲۰ ، ۳۳۹ ديلكاسيه ، تيوفيل : ٣٤ الحياة السياسية: ١٣٧ الديمقراطية ، ٤١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، T11 : Y.0 : 14 £ (خ) الدعقر اطبة الأشتراكية: ٢١٨ خروشوف ، نیکیتا: ۱۷۱ الخلاف المصري - العراقي : ٢٣٠ (1) الحُليج العربي : ١١٢ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢١٣ خليج العقبة: ٥١ ، ٩١ ، ٩١ ، ٣١٤ ، ٣٢٩ ، راسن ، اسحاق : ۳۱٥ TOT . TO . TEV . TET . TEE . TET راجا ، عليم : ٢٦٢ ، ٢٦٤ الرأسمالية: ١٠٤، ١٠٠، ١٣٤، ١٣١، ١٣١، ١٤٤، (4) 7 . 1 الرأسمالية الوطنية: ١٣١ ، ١٣٤ دالاس ، جون فوستر : ۱۹، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۳، الرأى العام العالمي : ٢٢٩ الرجعية : ٨٧ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٤٢ ، TYE . TIA . TIA . T. . . IV. 231,041,041,741,011,711, الدائرة العربية : ١١١، ١٠٣ 4.7 . 017 . 717 . 177 . 779 الدخل القومي : ١٦٤ الرجعية العمربية : ١٤٧ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، دکمجیان ، ریتشارد هرایر : ۲۰ V31 . YFI . 7FI . P.T . + FY . 977 . دو ۽ بات 337 , 057 , 747 , 787 , 737 ـ الاخبار: ۹۲، ۳٤٥ - الاهسرام: ٨٩، ٩١، ٩٤، ١١٢، ٢٢٦، رجوان ، نسيم : ١١ TY . . TIO . T. 4 . TTE . TO1 . TYT رضوان ، فتحي : ٦٥ روديسيا : ١٦٧ ـ التايم : ٢٦٤ روسو ، جان جاك : ١٣٢ ـ التحرير: ٩٠

TE: 4.013

. الجويدة العسكرية الاسرائيلية : ١٥٠

الساسة : ١٣٠ الرومان : ۷۹ ، ۱۳۳ السياسة الخارجية : ١٦٣ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٧٤ ، رياض، محمود: ٣٤٦ . T.O . T.T . TAX . TAT . TIE . T.O (;) TOY , TO 1 , TIV , TIE السياسة الداخلية : ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ٢١٤ ، زيتوتة ، كاظم : ٣٣٦ TOY , TIT , T.A , 197 السياسة الدولية : ١٦٦ ( -- ) سيجلر ، جون : ۲۰ السادات ، انور : ٥١ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣٢٦ ، سيمل، اندرو: ٣١ YOV , YOE , 10 : - stime TEX . TE7 . TE0 . TE1 . TTX . TTV السباعي ، يوسف : ٦٥ سبراوت ، هارولد : ۲۳ (ش) سبيتوزا، باروك : ١٦٩ ستیوارت ، دیزموند : ۹۳ شابيرو، ميشال: ۲۹، ۳۸، ۲۹ السد العالى : ۲۲۲ ، ۱۶۱ ، ۲۰۸ ، ۳۱۷ ، شاریت ، موشی : ۹۲ . 770 . 774 . 777 . 777 . 771 . 77. شاکر ، امین : ۹٤ ، ۳۳۲ \*\*\* شتاين ، جانيس : ٢٦ السراج ، عبد الحميد : ٣٣١ الشعوبيون : ١٤٤ السعودية : ٩٢ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢١٤ ، شمال افريقيا: ٩٦ 017 , 717 , 177 , 237 , 037 , 777 , شيللنج ، توماس : ٣٥ TEO . TE . . TT1 الشيوعية : ٥٧ ، ١٠١ ، ١٠٧ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، السعيد ، رفعت : ١٩٢ Y10 . 1V. السعيد، نوري : ٢١٤ الشيوعيون المصريون: ٨٨ ، ٨٨ السلوك السيسامسي: ٤٣ ، ٤٤ ، ٨٥٠، ١٢٢ ، . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* (ص) YOA سليم ، محمد السيد : ٢٠ صادق ، حاتم : ٦٨ سليمان ، محمد صدقي : ٣٤٥ صايغ ، انيس: ٩٥ السودان: ۸۰ ، ۲۲۷ صايغ ، فايز : ٧٠ سوريا: ۳٤، ۹۰، ۱٤۱، ۱۵۰، ۱۵۱، صبری ، حسین ذو الفقار : ٣٠٩ 101 , 001 , 717 , 111 , 117 , 177 , صبری ، علی : ۳۱۰ ، ۳۱۲ . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* . \*\* صبري ، موسى : ٢٥٦ . 777 . 770 . 771 . 777 . 777 . 771 الصراع: ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٤٠ TET , TEE , TEI , TE. , TT4 , TTA الصراع الاجتماعي: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، السيادة الكاملة: ١١١ 11. (147

. TVE . TVF . TYY . TVI . TEI . 1FA الصراع الاقليمي: ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٧ . TAT . TA1 . TA+ . TY4 . TYA . TYY الصراع الدولي : ١٧٣ . 790 . 797 . 791 . 79 . 7A4 . 7AA الصراع السياسي : ١٣٤ TO1, TO. , TE4 الصراع الطبقي: ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، العالم العربي انظر الوطن العربي عامر، عبد الحكيم: ٣٠٨ ، ٣٠١، ٣١١، ٣١٠، الصراع العالمي: ١٣٧ . TTT . TTT . TTT . TTT . TTT . TTT الصبراع العربي - الاسبرائيلي: ٤٩ ، ٥١ ، ٨٨ ، . 176 . 111 . 47 . 40 . 44 . 47 عامر ، على : ٢٣٥ ، ٢٣٧ : 10T : 11Y : 11E : 1TY : 1TA : 1TO عبد المنعم ، احمد فارس : ٣٠٣ ، ٣٠٧ (19T , 1VE , 1VT , 1VT , 100 , 10£ عبد الناصر ، جال : ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۳۶ . YIX . YIZ . Y.Z . Y.E . 14V . 147 . OT . 01 . 19 . EA . ET . E1 . T9 . Yot . Yo. . YET . YTT . YY! . YY. . YT. V. . 7A . 7£ . 7F . 77 . 7. . YTV . YTT . YTY . YTI . YT. . YOU . AT . AY . A1 . A. . V4 . Y7 . Y0 . TT4 . T4A . T4E . T4T . TAT . TVA 44 . 41 . 4 . AA . AY . AT . A TO . . TEY الصراع العربي - الغربي: ٩٦،٩٥ . 1.4. 1.7. 1.7. 1.6. 1.7. 1.7 الصلسون: ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٩ . 110 . 118 . 117 . 117 . 111 . 110 الصهيونية : ٥٢ ، ٨١ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٨١ ، . 177 . 177 . 171 . 114 . 117 . 117 . 10. . 164 . 167 . 166 . 167 . 1.1 . IT. . ITA . ITY . ITT . ITO . ITE , 147 , 17V , 10V , 107 , 105 , 10Y . 177 . 170 . 175 . 177 . 177 . 171 TYA . TTE . TEO . TTT . TTT . 154 . 15A . 15T . 15T . 151 . 1TV الصبن الشعبية : ٣١٨ . 100 . 101 . 107 . 107 . 101 . 10. . 170 . 17E . 17F . 10A. 10Y . 107 (d) . 177 . 17. . 174 . 174 . 177 . 177 . 1AT . 1A1 . 1YY . 1VO . 1YE . 1YT الطاقة الكهربائية: ٣١٧ . 14 · . 144 . 144 . 147 . 140 . 14E الطبقة البورجوازية : ١٣٥ . 19V . 197 . 190 . 198 . 197 . 197 الطبقة البورجوازية المسرية: ١٠٩ . 7.7 . 7.0 . 7.2 . 7.1 . 7... 144 الطبقة العاملة: ١٦٨ . TIE . TIP . TIT . TI. . T.A . T.V الطبيعة البشرية : ٢٤٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤١ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* طلعت ، ابراهیم : ۱۲۰ ، ۱۲۰ . Tr. . TT4. TTV . TTT . TTO . TTT . TEV . TET . TEO . TET . TET . TET (9)

العالم الثالث: ٢٣٨ ، ٢٣٩

العيالم السيياسي : ٥٥ ، ١٩٢ ، ١١٢ ، ١٣٠ ،

. TEO . TEE . TET . TE. . TT4 . TTA . TOO . TOE . TOT . TO1 . TO. . TEV

. TTT . TTT . TTT . TOT . TOY . TOT

العقد الاجتماعي : ١٣٢ . 77. . 277 . 777 . 777 . 777 . 777 عكاشة ، ثروة : ٣٢٣ . TAT . TVA . TV7 . TV0 . TVT . T74 علم السياسة الخارجية : ١٩ ، ٣٣ ، ٣٤ 3 17 . 7 17 . 9 17 . . 97 . . 1 97 . 7 17 . علم النفس الاجتماعي : ١٩ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٨ ، . 744 . 744 . 747 . 747 . 740 . 747 PY , 17 , 77 , 77 , X7 , YY , 0Y , . TI. . T. Q . T. A . T. V . T. T . T. T **77**A . TIV . TIO . TIE . TIT . TIT . TII 187 · 188 · 181 : 180 AIT , PIT , TY1 , TY1 , TY7 , TY7 , العمال العرب: ١٨٣ 377 , 677 , 777 , 777 , 777 , 777 , العمل العربي المشترك : ٢٢٣ . TTO . TTE . TTT . TTT . TT1 . TT. العملة الاجنبية : ٣١٧ ، ٣٢٣ . TEY , TEY , TE , . TTX , TTY , TTT . TEA . TEV . TET . TEO . TEE . TET (غ) المدالة: ١١، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٠، 111 \_ الغارة الاسرائيلية ( ١٩٥٥ ) : ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، العدالة الاجتماعية: ١١١، ١١٦، 140: 114 عدم الانحياز: ١٠٤ غلوب ( الجنرال ) : ٣١٨ عدن: ۲۲٤ غولدمان ، ناحوم : ۲۰۱ العدو السيساسي: ٥٥ ، ٩٩ ، ١٥٩ ، ٢٤٣ ، . 797 , 79£ , 797 , 797 , 707 , 7£A (ف) المعدواني المشلائمي عمل مصر (١٩٥٦) فاتیکیوتیس ، ب . : ٤٠ انظر الحرب العربية - الاسرائيلية (١٩٥٦) فاروق ( ملك مصر ) : ۸۲ ، ۸۲ ، ۳۳۹ العراق: ۹۲، ۹۰، ۹۱، ۱۵۰، ۱۸۳، فاندېرنج : ٥٤ ، ٤٧ . 750, 740, 777, 771, 715, 717 فتح : ۳٤٠ \*\*\* . 717 الفتح العثماني: ١٣٣ ـ الثورة العراقية (١٩٥٨ ) : ٢٧٠ ، ٢٢٠ ، ٣١٥ نے نے ا العرب: ٩١، ٩٥، ٩٥، ١١٢، ١١٣، ١١٣ 777 . 777 . 770 . 771 . 1AT . 177 عرفات ، ياسر : ٢٣٨ الفرنسيون : ٧٩ العروبة: ٥٥ ، ٢٠٠ ، ٣٣٠ فريد ، عبد المجيد : ٥٣ عزت ، ابراهیم : ۹۲ فلابان ، سيمحا : ٩٢ العقاد ، صلاح: ٣٤١ فلسطين: ۸۲ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۹۹ ، ۹۲ ، ۱۱۲ ، العقائد الادائية : ٧٤ ، ٧٥ . 101 . 107 . 10. . 159 . 179 . 114 العقائد السياسية : ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ العقائد الفلسفية : ٤٧ ، ٥٥ ، ٦٦ . 141 . 147 . 141 . 177 . 170 . 101 . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 144 . 147 . 147 العقائد المركزية : ٤٦ ، ٤٧ . YIX . YIV . YIT . YIE . YI. . Y.4 العقائد الهامشية: ٧٤

. 151 . 170 . 177 . 177 . 170 . 177 . 193 . 197 . 100 . 17Y . 170 . 11A . WE . . YAV . YTE . YTT . YOI . YO. To. . Tio . Tii . TTV . 19V 711 - انظر ايضاً ازمة تناة السوس (١٩٥٦) - التقسيم: ٨١، ١١٣، ١١٩، تنأميم الشركة العالمية لقنناة السويس ـ الدولة الفلسطينية : ٢٥٠ (1907) - الضفة الغربية : ٣٤١ ، ٢٥٠ القنبلة السذريسة: ١٠١ ، ٢١٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ - القضية الفلسطينية : ٨٩ ، ١١١ ، ١١١ ، \*\*\* , \*\*\* . YOY . YO. . 14Y . 14T . 1AT . 1YT قوات الطواريء الدولية : ٣٤٩ ، ٣٤٠ ، ٢٤٣ 777 . 777 القوتلي، شكرى: ٣٣٠ القومية العربية: ٢٩ ، ٢٤ ، ٩٤ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ـ قطاع غزة: ١٠١، ٢٢٠، ٢٥٠ . 10. . 154 . 167 . 157 . 174 . 44 ـ المقاومة الفلسطينية : ٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٥٧ . 174 . 177 . 107 . 107 . 101 . 101 فن ، ب . : ٣٩ . 144 . 144 . 147 . 14. . 147 . 140 فوزی ، محمد : ۳۱۲ ، ۳۲۳ ، ۳۴۵ ، ۳۴۸ TT4 : 144 فوزی ، محمود : ۳۱۵ Tr. . TY4 . TYV . 175 : 14 فوليرايت : ٤٥ ، ٤٧ القوة العسكرية : ٥١ ، ٨٥ ، ٥٩ ، ٧٣ ، ١٢٤ ، فيتنام الشمالية : ١٦٧ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . TTO . TTE . TTT . TTT . TTT . TT. (ق) . YTA . YTT . YOA . YOV . YOT . YFT . 74. . 774. 777 . 777 . 775 . 777 قاسم ، عبد الكريم : ٢١٥ ، ٢٣٠ TAY , AAY , PAY , 187 , 787 , 387 , قانون الاحكام العسكرية : ٣١١ . 771 . 77. . 7.7 . 744 . 747 . 740 قانون التقويض : ٣٠٨ . TTE . TTT . TTT . TT4 . TTY . TTE . القائد السياسي : ١٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٨٠ ، . TO. . YEY , YEY , YTA , YTY , YTO 11 . TE . TT . OA . OV . O1 . O . . £4 AF , Y. 1 , A. 1 , P. 1 , 111 , 111 , القيسوني ، عبد المنعم : ٣٢٥ . 141 . 14. . 144 . 144 . 115 . 114 . TTT . TT1 . T. . . 144 . 144 . 147 (4) : 757 . 757 . 75. . 777 . 770 . 777 كارانحا: ١٤٤ ، ١٨٤ ، ٢٣٢ ، ٢٤٥ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* کامل ، احمد : ۳۳۲ . TAO . TAY . TA. . TY4 . TYA . TYY كامل ، عبد المحسن مرتجى : ٣٤٨ . YAY . YAO . YAI . YAA . YAY . YAY . كتب TOY . TO1 . 194 \_ الاتجاهات العربية إزاء اسرائيل : ٢٦٢ قبيلة العزازمة: ٩١ ـ الاستراتيجيات العربية والردود الاسرائيلية : ٢٦٧ القدس: ١١٣ \_ الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر: ٣١٢، القرآن الكريم: ٢٠٧، ١١٦ \*\*\* , \*\*\* قناة السويس: ٩١ ، ١١٧ ، ١١٢ ، ١١٤ ،

\_ ما الذي جرى في سوريا؟ : ٣٣٧ ـ اوراق ناصرية في ملف سري للغاية : ١٩٢ ـ مأساة يونيو ١٩٦٧ : ٣٤١ - ايام عبدالناصر: ٥٥ \_ مجتمع جمال عبدالناصر: ٣٢٩، ٣٢٩ ، ٣٢٩ - الايديولوجية الناصرية : 13 \_ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال ـ الايديولوجية والتنظيم الناصري : ١١ عبدالناصر: ۷۹، ۲۸۳، ۱۱۳، ۲۲۳ ـ البحث عن الـذات ، قـصـة حياتي : ٣٢٧ ، ـ محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقـوى الشعبية : 757 . TEO ـ بروتوكولات حكماء صهيون : ١٤٤ \_ محاضر محادثات الوحدة الثلاثية : ٢١٢ ، ٢٢٢ ، \_ بصراحة عن عبدالناصر: ٦٢ ، ٨١ ، ١٨٠ ، 4.4 TTT , TTT , TTT \_ مذكرات عبداللطيف البغدادي : ٩٣ ، ٨٠ : \_تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر: ٨٨ ، ٩١ ، TEV . TTO . TTT . TTO . TTT . TII 177 . 117 . 117 . 1 . . \_ التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر : .. مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ - ١٩٧٨ : ٣٤٦ 04 . 14 ـ مصر بين ثورتين في ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ : ـ التنظيم والحركة ، المحاضرات الخاصة بالتنظيم ٨٨ الطليعي : ١٩٣ ، ٢١٣ \_ مصر عبد الناصر: ٢٦١ \_ حديث المبادرة : ٢٦٣ \_ مصر والعسكريون: ٨١ ، ٨١ \_ الحركة الصهيونية : ٩١ \_مع عبدالناصر: ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٤ ـ الديمقراطية والناصرية : ٣٠٦ \_ الميثاق : ٦٨ -شاهد على حرب ٦٧ : ٣١٣ ، ٣٤١ ـ ميشاق العمل الوطني : ١٤٨ ، ١٩٤ ، ٢٠١ ، شهور ثورة يوليو : ٩٢ ، ٣٣٢ YY4 . YYY . Y.V . Y.7 \_ صلاح نصر ، الاسطورة والمأساة : ٣١٧ ، ٣٤٧ ـ وثاثق حرب اكتوبر : ٢٥٦ .. عبد الناصر وتجربة الوحدة : ٣٣٧ - وثماثق عبدالناصر ، خطب ، احماديث ، .. عبدالناصر وجيله: ٤٠ تصریحات: ۸۹، ۲۲۴ ، ۲۲۴ \_ عبد الناصر والعرب : ٢٣٧ ، ٢٦٧ ، ٣٣٢ ، .. وتاثق محادثات الوحدة الثلاثية : ٣٥ کروسمان ، ریشارد : ۹۳ - عملاء الخبانة واحاديث الافك : ٣٤٥ ، ٣٤٦ کروم ، حسنین : ۳۱۷ ، ۳۴۷ ـ الفريق مرتجى يروى الحقائق : ٣٤٨ کندا: ۲۲۲ - فلسفة الشورة : ٢٢ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٨٢ ، ٨٨ ، کوزر ، لویس : ۱٤۰ YA , Y. I , A. I , Y.Y الكونغو: ٢٦٤ \_ في مفهوم الزعامة السياسية : ٦٥ كوهين ، اسرائيل : ٩١ ـ قـال الـرئيس ، رواثع خالدة في احـداث مصـر کوهین ، پروهان : ۸۱ ، ۹۰ الكبرى للرئيس جمال عبد الناصر: ٦٥ الكويت : ۲۳۰ ـ قصة ثورة ٢٣ يوليو : ٨١، ٨٢ ، ٩٢ ، ٢٣٢ ، كينسجر ، هنري : ٥٠ TTT . TTT . TTT . TTT . T.V . YTV کیلی ، جورج : ۲۸ ـ قضايا ناصرية : ٦٨ کینیدي ، جون : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۳۵ \_ لصر . . . لا لعبد الناصر : ٣٤٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٧

| محكمة العدل الدولية : ١٩٧ ، ٣٤٧            | ( ل )                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| محمود ، محمد صدقي : ٣٣٧                    | , ,                                       |
| المحيط الاطلسي : ١١٢                       | لافون، بنحاس: ٩٣                          |
| محيي الدين ، خالد : ٣٢٥ ، ٣٢٥              | لاكبر، والتر: ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥          |
| محيي الدين ، زكريا : ٣٢٦ ، ٣٤٧             | لايتسى، ناتان: ٢٧١                        |
| المخابرات المركزية الامريكية : ٤٤          | لبنان : ۲۰، ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۲۲۵               |
| المخاطرة السيامية : ٤٣ ، ٥٩ ، ٧٠ ، ١٣١ ،   | اللجنة الاستشارية: ٣٠٨، ٣١٤               |
| 771 : ATI : AOI : AIT : 377 :              | لطفی ، حمدی : ۳۱۱                         |
| FFY . AFY . YYY . FYY . YYY .              | لف ً، كينيث : ٩٣ ، ٩١                     |
| PVY AY . IAY . YAY . PAY .                 | لوید ، سلوین : ۳۲۷                        |
| TPY, VPY, APY, VTW, YSY,                   | لويس التاسع : ۱۸۳                         |
| TO1 , TE4 , TEA , TE7 , TEE                | لوين ، د. : ۲۷                            |
| مذبحة دير ياسين : ٢٤٦                      | ليبيا: ٥٥٠ ، ٣٢٤                          |
| مراکش : ۳٤                                 | ليئين ، فلاديمير ايليش : ٨٦               |
| مرعی ، سید : ۳۰۹                           |                                           |
| مركز دراسات الوحدة العربية : ٢٠            | (6)                                       |
| المسالك السياسية : ٢٧٢ ، ٢٧٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، | .,,,                                      |
| 7AY , PAY , 3PY                            | ماخوس ، ابراهیم : ۳٤٤                     |
| المساواة: ٢٩ ، ٤١ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥        | مارکس ، کارل : ۱۳۳                        |
| مسلك التوافق: ٩3                           | الماركسية : ۲۰۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۰ ، ۲۰۹         |
| مسلك العلاقات النمطية : ٥١                 | الماركسيون : ١٠٦                          |
| منصبر: ۱۷، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۲۸، ۹۲، ۹۳،         | ماكدونالد ، رامزي: ٤٤                     |
| VP. AP. 111. 711. 311. 111.                | مالطة: ٢٢٤                                |
| 311, VII. AII. 171, TTI.                   | ماهیو ، کریستوفر : ۲۹۲                    |
| 771 , P71 , 131 , 731 , .ol ,              | ماثیر، غولدا : ۱۹۷، ۲۵۱، ۲۰۱۰             |
| 101, 701, 771, 371, 371,                   | مبادرة روجـرز للسـلام (١٩٧٠) : ٥١ ، ٢٣٧ ، |
| oy! , 17! , TA! , 3A! , T#! ,              | 707 , 757                                 |
| VPI ,, 7/7 , 7/7 , 077 ,                   | المجتمع الاشتراكي : ١٣٦                   |
| V77 , X77 , F77 , .37 , 337 ,              | المجتمع العربي: ١٢٩                       |
| . 07 , 107 , 0 . 7 . 7 . 707 .             |                                           |
| אוד, דוד, ידד, ידד, אוד,                   | عجلس الامة : ٣٠٨                          |
| פודי, פודי, דודי, דודי, דודי,              | عجلس الدفاع الوطني : ٣١٢                  |
| #\$V . #\$7 . #\$F . #\$.                  | عبد الرئاسة : ۳۱۸ ، ۳۰۸ ، ۳۱۱             |
| مطر، فؤاد: ۲۲، ۸۱، ۱۸۰، ۳۳۱، ۳۳۲،          | م<br>مجلس فيادة الثورة : ٣٠٧              |
| רדז                                        | عجوب ، محمد : ۲۰۲۷ ، ۲۰۲                  |

المغرب: ٢٢٣ النزاع المصري - السوداني (١٩٥٨) : ٢٣٠ مقياس سبيرمان الترتيبي : ۲۹۰ النسق العقيدى : ٢٧ - ٣٦ ، ٣٧ - ٥١ ، ٢٢ الملكية الخاصة : ١٩١ النسق العقيدي الستاليني: ٤٠ الملكية العامة: ١٩١ نصر ، صلاح : ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۲۲ ، ۳۳۷ ، المنطقة العربية: ١٧ TEV . TET . TEO منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط : ١٠٤ نصر ، مارلين : ۲۲ ، ۵۳ منظمة الوحدة الافريقية : ١٦٨ النضال العربي: ١٤٨ ، ١٨٠ ، ٢٠١ منهج الاسلوب السياسي : ٣٧ ، ٣٩ النظام الدولي : ٥٦ ،٧٥ ، ١٠٥ متهج الايديولوجية : ٣٧ ، ٤٠ النفط: ١٢٤ منهج تحليل حقول الدلالة: ١١ النهسج الاجرائي: ٤٢، ٤٣، ٤٤، ١٥، ٢٠) منهج الخريطة المعرفية : ٣٨ ، ٣٨ ، ٣٩ A3 , 10 , 70 , 30 , . T , TY , 1A7 , منهج الذكاء الاصطناعي : ٣٨ ، ٣٧ ، ٠ . PTY , TTE , TTI , TTI , TTI , الموارد البشرية العربية : ٢٦٠ 717 , 117 , 7TA مؤتمر باندونغ ( ۱۹۵۵ ) : ۱۰۲ ، ۲۰۱ خبر الاردن: ٩٣ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٨٠ ، مؤتمسر القمسة الافسريقي الاول (١٩٦٣ / اديس TE. . YTT . YT. . Y17 . Y10 ابابا ): ۱٦٨ نهرو ، جواهر لال : ٤٦ ، ٣١٩ مؤتمر القمة العربي الاول (القاهرة / ١٩٦٤): نیکسون ، ریتشارد : ۲٤۷ ۲۳۱ المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين: ٢٢٥ ( A) مورغان ، دیفید : ۲۰۸ ، ۱۵۸ ، ۲۰۸ موليه ، غي دو : ٣٢٤ هاركابي، يهسوشافاط: ٧٣، ٢٦١، ٢٦٢، ميثاق جامعة الدول العربية : ١١٢ 7/1 , 3/7 , 9/7 , 7/9 , 4/7 , 4/7 میثاق حلف بغداد : ۹۳ الهدنة المصرية - الاسرائيلية : ١٩٦ ميثاق الدفاع المشترك: ١٥٥ هرتزل ، تيودور : ۲۵۲ ، ۲٤٥ ، ۲٤٦ ميثاق الضمان الجماعي العربي : ١١٢ هلال ، على الدين : ٢٠ مینون : ٤٦ هلال ، فؤ اد : ۳۲۳ همرشولد ، داغ : ۱۹۷ ( i ) الحند : ١٠٣ ۱۸۳ : ۲۸۲ ناتينغ ، انتوني : ۲۲۹ ، ۳٤٦ نادي فلسطين : ٩٦ هولستي ، اولي : ١٩ ، ٩٥ نارفيسين: ٤٤ هولستي ، ك . ج . : ١٧٤ النافوري ، امن : ۲۳۲ هویدی ، امین : ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱۴ هوير ، ريتشارد : ٤٤ نجيب ، محمد : ٧٩ ، ٨٢ ، ٩٣ النحاس ، مصطفى : ٨٠ هيرادسفايت ، دانيال : ٤٤ النزاع الالماني ـ الفرنسي (١٩٠٥) : ٣٤ هیرمان ، مارجویت : ۳۳

| • 11 . 711 . 1.7 . • 17 . 117 . 317 .          | هیکل، عمد حسنین: ۲۲، ۹۳، ۱۸۰،                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 017 , 717 , 777 , 777 , .77 ,                  | 017 , 117 , 717 , 717 , 017 ,                  |
| 177 , 777 , 787 , 717 , 817 ,                  | · 77 . 377 . 077 . 777 . VTT .                 |
| 750, 777, 770                                  | TEV . TEE                                      |
| وطن قومي لليهود : ١٤٩                          | هيئة التحرير : ٣٠٩                             |
| وعد بلفور : ۲۹۱ ، ۱۵۹ ، ۲۹۱                    |                                                |
| الـولايات المتحـدة الامريكيـة : ٩٠ ، ٩١ ، ٩٣ ، | (و)                                            |
| 031 , V31 , A31 , V71 , IVI ,                  | وایزمان ، حابیم : ۲٤٦                          |
| "YY , O/Y , TET , 23Y , 20Y ,                  | الوحدة الافريقية : ٢٠٠                         |
| ٠٠٠ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١٦١ ، ٢١٦ ،                  | الوحدة الثلاثية ( مصر وسوريـا والعراق ١٩٦٣ ) : |
| וץץ, אוץ, פוץ, גוץ, פיץ,                       | TE+ : T+4 : TYT : YYY : Y1Y                    |
| TEA , FE7 , FEY                                | الوحدة الدستورية العربية : ٢٩٢                 |
|                                                | وحدة الصف : ٢١٥                                |
| ( ي )                                          | الـوحـدة العـربيـة: ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٤٣ ،          |
| •                                              | : 147 : 144 : 146 : 147 : 177 : 105            |
| يارنغ : ۲۵٦                                    | . ٢٠٦ . ٢٠٥ . ٢٠٤ . ٢٠٠ . ١٩٩                  |
| اليمن: ١٥٠، ١٥٤، ٢١٢، ٢٢١، ٢٣١،                | . TIY . TIY . TIY . TYY                        |
| 75 4.4 . 4.4                                   | . TTY . TT 19A . 19Y . 1T.                     |
| _ الثورة اليمنية (١٩٦٢ ) : ١٧٦ ، ٢٢٥ ، ٢٣١     | ۳۳۸ ، ۳۳٤                                      |
| اليمن الديمقراطية : ٢٥٥                        | وحدة العمل: ٢١٥                                |
| السيسهسود: ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ،          | الوحدة المصرية السورية (١٩٥٨): ١٤٣،٢٩،         |
| YOF , YET , 170, 107, 107                      | FY1: . VV : . MV : VVI : 317 :                 |
| يوثانت : ٣٤٣ ، ٣٤٣                             | TTT . TT1 . TT T.4 . TT1 . T10                 |
| یوسف ، احمد : ۳۰۳ ، ۳۰۸                        | وحدة المدف: ٢١٥                                |
| يوغوسلانيا : ٣١١                               | السوطين العسريي : ٢٨ ، ١٠٣ ، ١١٢ ، ١٢٥ ،       |
| يوم تحرير افريقيا : ١٦٨                        | ٠١٥٧ ، ١٥٤ ، ١٤٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ،                 |
| اليونان : ٧٩                                   | ٨٠١ ، ١٢٧ ، ١٧٥ ، ١٧١ ، ١٨١ ،                  |
|                                                |                                                |
| (4)                                            |                                                |
| (A)                                            | Apter, David Archibald, K.                     |
| Abdel Nasser, Gamal                            | Armeters D.M.                                  |
| Abelson, Robert P. **A                         | Al Ashara E                                    |
| Aggrawal, Vinard £ V<br>Alzen, Icek            | Annahudan Museum                               |
| Almond O                                       | Almony I Id                                    |
| Anderson                                       | Axelord, Robert Vo , TA , TT                   |
| Anderson I                                     |                                                |
| Andriole, Stephen "A                           | (B)                                            |
| 10                                             | Baker, Raymond William T17                     |

| Bates, Frederick L. **Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fundamentals of Human Learning and                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bauer, R.J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cognition Y1                                                          |
| Bem, Darvi J. £7 4 YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | General Systems Yearbook of the Society for                           |
| Bonham, M. 79 , 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | General Systems Research £ 4                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| Books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
| Doord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ideology and Discontent £1, **                                      |
| - American Business and Public Policy \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Image and Environment: Cognitive Mapping                            |
| - The Analysis of Foreign Policy Outputs To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and Spatial Behavior YA                                               |
| The Analysis of International Politics 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - In Search of Global Patterns TT . Y                                 |
| - Arab Attitudes to Israel Y78 , Y77 , Y7Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Inquiry and Decision "\                                             |
| - Arab Strategies and Israel's Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - International Perceptions and Forlegn Policy Y4                     |
| Archives of General Psychiatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The International System: Theoretical Essays                          |
| - Attitude Change: A Critical Analysis of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                    |
| Theoretical Approaches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Israel without Zionists 4 Y                                         |
| The Arab- Israell Conflict Psycological                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The Limits of Power 19 ( \ \                                          |
| Obstacles to Peace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maps in Mind: Refelctions on Cognitive Mapping                        |
| - Belief, Attitude, Intentions and Behavior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۰                                                                    |
| — Belief, Truth and Knowledge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memoires, 1925-1950 ***                                               |
| — Beliefs and Values YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Mike: The Memoires of the Right Honorable                           |
| Beliefs, Attitudes and Human Affairs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lester Pearson YTY , 9 &                                              |
| — Deliels, Allicoes and Fullian Allans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motivation and Social Interaction      \$\Lambda\$                    |
| - Beliefs, Attitudes and Values YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Nasser , 440 , 444 , 444 , 414 , 114                                |
| — Between Arab and Israell 4 £ 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 787 , 784                                                             |
| — The Cairo Documents TIA ( YTY ( 4 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Nasser: A Political Biography                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Nasser and His Generation ∧ ⋅ , ξ ⋅                                 |
| - Changing Patterns of Political Beliefs (Y . £ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>Nasserist Ideology: It's Exponents and</li> </ul>            |
| Cognitive Consistency  YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Critics £ \                                                           |
| — Collected Works ∧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Nasser's Egypt Y11                                                  |
| Computer Models of Thought and Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nasser's New Egypt: A Critical Analysis 94                            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The Operational Code of the Politburo      Y                          |
| Computers and Thought  **Y  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **TV  **T | <ul> <li>Perception and Misperception in International</li> </ul>     |
| Conflict among Nations Y £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Politics £A , Y9                                                      |
| <ul> <li>Content Analysis for the Social Sciences</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Perception, Decision- Making and Conflict 🗸 o                       |
| and Humanities 7. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personality and Decision Processes \ 4                              |
| Cooperation and Conflict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personality and Politics                                              |
| — Crisis, Choice and Ch⊾ ye £ £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Political Ideology & o                                              |
| - The Cybernetic Theo: y of Decision Y . o . £ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Political Man Y9                                                    |
| — Democracy on Trial YoY , YTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Principles of Topological Psychology YV                             |
| - Deterrence in American Foreign Policy Y £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>The Psychological Dimension of Foreign</li> </ul>            |
| — Egypt in the Arab World Υ1 ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Policy                                                                |
| - Egypt under Nasir Y1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>A Psychological Examination of Political Lead-</li> </ul>    |
| Egypt under Nasser 14V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ers £∨                                                                |
| <ul> <li>Egypt's Uncertain Revolution under Nasser</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Psychology: A Study of a Science  YY                                  |
| and Sadat YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - The Psychology of Anomalous Perception   ↑   §                      |
| Enemies in Politics (V . 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The Psychology of Personal Constructs  YA                             |
| - Foreign Policy and World Politics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Public Opinion YY                                                     |
| - Foreign Policy Decision-Making Y &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Purpsive Behavior in Animal and Man YY                                |
| - Foreign Policy in the Sixtles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>Quantitative Approaches to Political Intelligence</li> </ul> |
| - From War to War 75 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ££                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |

| - The Road to Ramadan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - Sage International Yearbook of Foreign Policy 14 - Samantic Information Processing 17 - The Shabiding of Foreign Policy 15 - The Sinat Blunder 17 - Strategic Internation and Conlict 17 - Strategic Internation and Conlict 17 - Strategic Internation and Conlict 17 - Strategic Internation and Conlict 17 - Strategic Internation and Conlict 17 - The Silucture of Human Decision 17 - The Silucture of Social Systems 17 - The Silucture of Social Systems 17 - Suez, the Twice Fought War 17 - Treads a More Soundly Based Foreign Policy 17 - Trends in Content Analysis 17,3 - Trends in Content Analysis 17,3 - Trends in Content Analysis 17,3 - The Truth about the Palestine War 17 - The Truth about the Palestine War 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17 - World Politics: An Introduction 17                                                                                                                                                                                        | Quantitative International Politics     Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dougherty, James YY.                                                             |
| Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Downs, Roger M. P YA . YV                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| - The Shaping of Foreign Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (E)                                                                              |
| - The Silvate Blunder - Strategic Interaction and Conlint: Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| - Strategic interaction and Conflict - Sincuture of Decision - Vo. TA. 177 - The Structure of Human Decisions - The Structure of Human Decisions - The Structure of Human Decisions - The Structure of Social Systems - A Study of Decision - The Structure of Social Systems - TY - A Study of Decisions - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - TY - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Social Systems - Structure of Soc                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | East, Maurice E.                                                                 |
| - Structure of Decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ellis, Henry C. Yt                                                               |
| - The Structure of Human Deasions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| - The Structure of Social Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (IF)                                                                             |
| A Study of Bolieshawsm Suez, the Twice Fought War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -The Structure of Social Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (F)                                                                              |
| Suez, the Twice Fought War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| - Towards a More Soundy Based Foreign Policy Policy Trends in Content Analysis YA - Trends in Content Analysis YA - Trends in Content Analysis YA - Trends in Content Analysis YA - Feldman, S. YA - Feldman, S. YA - Feldman, S. YA - Feldman, S. YA - Feldman, S. YA - Feldman, S. YA - Feldman, S. YA - Finispen, Simha YY - Finispen, Simha YY - Finispen, Simha YY - Finispen, Simha YY - Finispen, Simha YY - Finispen, Simha YY - Finispen, Simha YY - Gaega, Alexander L - YT - Gaega, Alexander L - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Gaega, Alexander L - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang, A - YT - Grang,                                                                                                                                                                                        | - Suez, the Twice Fought War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| Policy   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770 , 775 , 777 , 40 , 47 , 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| - Trends in Content Analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Towards a More Soundly Based Foreign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| - The Truth about the Palestine War . A1 Finitey, David J. \$\forall V \ 1.4 Pinitey. David J. \$\forall V \ 1.4 Pinitey. David J. \$\forall V \ 1.4 Pinitey. David J. \$\forall V \ 1.4 Pinitey. Martin \$\forall V \ 1.4 Pinitey. Pinitey. Sinha \$\forall V \ 1.4 Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey. Pinitey.                                                                                                                                                                                  | Policy £7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| The Truth about the Palestine War .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Trends in Content Analysis  Y∧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fenn, P.H.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finlay, David J. £V (19                                                          |
| Boyd, Bavin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - The Truth about the Palestine War . A!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fishbein, Martin 71 ( YA                                                         |
| Brecher, Michael   Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - World Politics: An Introduction T1T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Flanagen, S. £ £                                                                 |
| Brann, Crylle G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Boyd, Bavin Y1Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flapan, Simha                                                                    |
| Brind, Orville G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brecher, Michael Y \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Brodin, Katarina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brenner, M. £y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| Bruck, H.   Y   Garop, A.   Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brim, Orville G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (G)                                                                              |
| Bruck H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brodin, Katarina 15 . \A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| Burns, Eadson Louis Miland   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | George, A.                                                                       |
| Burns, Eadson Louis Millard   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$\(\xi\)   \$ | Budner, Stanley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geage, Alexander L. £\(\mathbf{T}\) \(\mathbf{t}\) \(\mathbf{T}\) \(\mathbf{t}\) |
| (C)  Good, Robert C.  (H)  Carroll, J. Douglas  TA Chttick, William O.  To Cobby, K.  TA Harkibl, Yehoshafat Cobe, Yanuhan  A1 Collins, Barry E.  Converse, P.  E1 'T' Harvey, Clyde C.  Harvey, Clyde C.  TYV, Y15, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, Y715, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, TY15, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, TY15, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, TY15, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, TY15, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, TY15, Y17, Y17, Y17  Harvey, Clyde C.  TYN, TY15, Y17, Y17, Y17  Hallaman, Roper  E1 Heure, Richard  E1 Heure, Richard  E2 Heure, Richard  E3 Heure, Richard  E4 Heure, Richard  E4 Heure, Richard  E5 Destey, L.  Hillaman, Roper  E5 Holstadte, Dan  14 Holstadte, Dan  14 Holstadte, Dan  14 Holstadte, Clen  14 Holstadte, Clen  14 Holstadte, Clen  14 Holstadte, Clen  15 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstadte, Clen  17 Holstad                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glenn, Edmond £ 9                                                                |
| Carroll, J. Douglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Good, Robert C. £ •                                                              |
| Carroll, J. Douglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Carroll J. Dougles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (11)                                                                             |
| Chetick, William O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carroll, J. Douglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (H)                                                                              |
| Cobly, K. TA Harrably Velochafat Coblex, Varuhan A1 Coblex, Varuhan A1 Collins, Barry E. Y1 Harvey, Clyde C. YY Converse, P. £1 'T' Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. YY Harvey, Clyde C. YY TARY YY Y St. YY Harvey, Clyde C. YY TARY YY Y St. YY Harvey, Clyde C. YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II di m                                                                          |
| Cohen, Yaruhan  A1  Collins, Barry E.  Yi Harvey, Clyde C.  YY  Harvey, O.  Helikal, Mohamad Hasanyan  (D)  Davrs, Vincent  Dawsha, Adeed I  Parker, Joseph  Ti  Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Hermann, Margaret  Yii Yii Yii Yii Yii Yii Yii Yii Yii Yi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| Collins, Barry E. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Converse, P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| (D)    Harvey, O.   Harvey, O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| (D)  Davis, Vncent Heradstveit, Daniel • 1, £7, £6  Dawsha, Adeed i 11 Hermann, Mangaret Tr. £7  Dawsha, Adeed i 11 Hermann, Mangaret Tr. £7  De Rivera, Joseph 71 Hilliaman, Roger £5  Dekinsgian, Richard Hraw 71, £7, A  Dokther, L  Dr. Rienzo, Gordon J. £7  Holsti, Cule R. £7, £7, £7, £7, £7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solitorae, P. El . P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                                                              |
| Davis Vincent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heikal, Mohamed Hasanyan                                                         |
| Daves, Vnoent         14         Hermann, Margaret         YYY.Y.           Dawesha, Adaed I         Y15         Heuer, Richard         £5           De Rivera, Joseph         Y1         Hillaman, Roper         £5           Dekmeijan, Richard Hrar         Y1.Y.Y.A         Hofstadte, Dan         14V           Dexter, L.         1A         Holsti, KJ.         Y5           DR Rinzo, Gordon J.         £V         Holsti, CJ.         Y7.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Themann, Margaret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Davis Marcal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heradstveit, Daniel 01 ( £7 ( £0                                                 |
| De Rivera, Joseph 11 Hilliaman, Roger £ .  Dekmejian, Richard Hrav 71 . 17 . 4 Hofstader, Dan 14 V  Dekter, L. 1A Holait, K.J. 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 17 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hermann, Margaret ۲۳ , ۲۰                                                        |
| Dekmejan, Richard Hraw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heuer, Richard £ £                                                               |
| Dexter. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hilsman, Roger £ •                                                               |
| Dexter, L. \\ \A Holeti, K.J. \\ \Y \\ D. Renzo, Gordon J. \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O-the i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hofstadter, Dan 14V                                                              |
| Di Hanzo, Gordon J. EV Holsti, Ole R. (EV , TT , TT , 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                                                                              |
| Diesing, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Donat Date of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con |                                                                                  |
| 77.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diesing, Paul Ys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |

|                                         | <b>(J)</b>        | Murchison, C.                                      | **           |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Jastrow, J.                             | YV                | AD.                                                |              |
| Jenkins, Jerry                          | 40                | (N)                                                |              |
| Jervis, Robert                          | £A , 79           | Narvesen                                           | £7 , ££      |
| Johnson, Loch                           | £V                |                                                    | 911147       |
|                                         |                   |                                                    | . T1 TT0     |
|                                         | (K)               | 121                                                | . 1 2 110    |
|                                         |                   | (0)                                                |              |
| Kavanagh, D.                            | ii                | (0)                                                |              |
| Kelly, George                           | 44                | Osgood, Charles E.                                 | 110 , 11     |
| Kelman, Herbert C.                      | 11                |                                                    | 171- 1 171   |
| Kennan, George                          | ۳۰                | (P)                                                |              |
| Klesler, Charles A.                     | 71                | ***                                                |              |
| Kirk, Elizabeth                         | 74                | Pearson, Lester                                    | Y77 . 4£     |
| Koch, S.                                | YY                |                                                    |              |
| Kolko, Gabriel                          | 14 : 14           | Periodicals                                        |              |
| Kolko, Joyce                            | 14 : 14           |                                                    |              |
| Knorr, Klaus Eugen                      | 1.4               | - The American Behavioral Scientis                 | it TA        |
|                                         | (L)               | American Journal of Psychology                     | 3.4          |
|                                         | (L)               | - American Political Science Revie                 | w YA         |
| Lane, Robert                            | / . WA            | -Comparative Foreign Policy Note                   | B            |
|                                         | ٤٥ ، ٢٩           | <ul> <li>Cooperation and Conflict</li> </ul>       | 7.5          |
| Laqueur, Walter<br>Leites, Nathan       | 177               | - Foreign Affairs                                  | ٦٨           |
| Lenes, Nathan<br>Lenin, Vladimir IIIIch | £ Y               | - International Studies Quarterly                  |              |
| Lenin, Vladimir IIIICh<br>Levi, W.      | 7A<br>1A          | \V1 : £V : :                                       | EY . 74 . 1A |
| Levin, D.                               | 17                | - Jewish Observer and Eastern                      | Review       |
| Lippman, Walter                         | 77                |                                                    | ۸۱           |
| Love, Kenneth                           | , 474, 40, 44, 41 | <ul> <li>Jewish Observer and Middle Eas</li> </ul> | t Review 🐧 🔹 |
| COTO, Normieur                          | 440 , 445         | — Journal of Conflict Resolution                   | . YE . YT    |
|                                         | 110 (112          |                                                    | 411 . 0 .    |
|                                         | (M)               | Journal of International Affairs                   | ۲٠           |
|                                         | (112)             | - Journal of Personality                           | ٣٣           |
| McCleland, Charles                      | 41                | Journal of Social Issues                           | 40           |
| McLellan, David S.                      | 1.                | Middle Eastern Affairs                             | ٧٠           |
| Macridis, Roy C.                        | 14                | <ul> <li>Middle Eastern Studies</li> </ul>         | *· A         |
| Magnus, Raif                            | 717               | New Outlook                                        | 740 . 97     |
| Mahgoub, Mahamed                        |                   | New York Times                                     | 40           |
| Mandel, Robert                          | 70                | - Political Science Annual                         | 44           |
| Milburn, T.                             | ٤٧                | Political Science Quarterly                        | 44.          |
| Miller, David W.                        | 40                | Public Administration Review                       | *1           |
| Miller, Norman                          | 71                | Public Opinion Quarterly                           | 17           |
| Minsky, Marvin                          | **                | Sociological Quarterly                             | ٤١           |
| Mongar, Thomas                          | £Y                | - World Politics                                   | 4.4 . 45     |
| Mundt, R.                               | 11                | Pool, I. de Sola                                   | 14           |
|                                         |                   |                                                    |              |

| (R)                  |                 | Snyder, Richard           | 71            |
|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| ()                   |                 | Sprout, Harold            | **            |
| Rabin, Isaac         | 710             | Sprout, Margaret          | 77            |
| Raga, Elim           | 771             | Starr, Martin K.          | ٣٥            |
| Rappoport, Leon      | 77              | Stea, David               | 4 17 . 10     |
| Reed, G.             | 37              | Stein, Janice Gross       | 27 , 72       |
| Regwan, Nissim       | ٤١              | Steinberg, Blema          | 7 £           |
| Rikhye, Indar Jit    | 727             | Steinbruner, John         | Y.0 . 1A      |
| Rokeach, Milton      | YA.             | Stephens, Robert Henry    |               |
| Rosenberg, J.P.      | ٠               | 711                       | 14, 217, 277, |
| Roseneau, James N.   |                 | Stupak, Ronald J.         | £٠            |
|                      | 717 . 77 . 7 14 | Subramaniam, V.           | 41            |
|                      |                 | Summers, David A.         | ٣٣            |
| (S)                  |                 |                           |               |
|                      |                 | ( <b>T</b> )              |               |
| Safran, Nadav        | 711             |                           |               |
| Sapin, B.            | 71              | Thompson, Kenneth W.      | 414           |
| Sarbin, T.R.         | ۳.              | Tolman, E.                | **            |
| Sarton, Giovanni     | **              | Trumble, T.               | **            |
| Sayegh, Fayez        | ٧٠              | Tweraser, K.              | ٤٧ ، ٤٥       |
| Schank, Roger        | 44              |                           |               |
| Schelling, Thomas    | *1              | (V)                       |               |
| Schebe, Karl         | **              |                           |               |
| Schutze, R.          | ٤١              | Vatiklotis, Panaylotis J. | ٨٠ ، ٤٠       |
| Scott, William A.    | 77              | Verba, Sidney             | 14            |
| Semmel, Andrew       | **              | (W)                       |               |
| Shapiro, Michael     | 79 . 79         |                           |               |
| Shaughnessy, John O. | ٣١              | Wheelock, Keith           | 44            |
| Shupe, Michael C.    | 441             | Wicker, Allan W.          | Yo            |
| Singer, J.D.         | 41              |                           |               |
| Smoke, Richard       | 7 £             | ( <b>Z</b> )              |               |
| Snyder, Glenn H.     | 71              |                           |               |
| Snyder, Jack L.      | 7 £             | Zinnes, Dina              | 11            |



# من منشورات مركز دراسات الوحدة المربية

■ بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية،

| د. محمد عابد الجابري                                                                    | (تقد الغفل الغربي (۱)) (۲۰۰ ص ۱۱۰ ق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | سلسلة الثقافة القومية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د. عصمت سيف الدولة فاجي علوش أحمد فارس عبد المنعم د. عبد المنعم سعيد د. نازلي معوض احمد | حلوق الانسان في الومان العربي (١) (١/٠ سـ ٢٠ ك)     المعربية والانسلام (١) (١/١ سـ ٥ ك)     الومان العربي العجزاءة الطبيعة والبيطية (١/١ ش. صـ ٢٠ ك)     جامعة الدول العربية ١٤١٠ - ١٨٠٥ دراسة تاريخية (١/١ (١/١ ص. ١٠٠ ك)     الجماعة الدول العربية ١٤١١ - ١٨٠٥ دراسة تاريخية (١/١ (١/١ ص. ١٠ ك)     الجماعة الدول العربية في الغرب العربي (١/١ ٢٠٠ ص. ٢٠ ك)     العربية واللعربية في الغرب العربي (١/١ ٢٠ ص. ٢٠ ك)     العربية من الموحدة العربية : |
| \$) د. علي محافظة                                                                       | ■ موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية ١٩١٩ ـ ١٩٤٥ (١) (٥٠٠ ص ـ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مجموعة من الباحثين                                                                      | ■ تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستنبل العربي (٨)) (٢٦٠ ص - ٧ \$) ■ الوحدة الإقلاصادية العربية: تجاربها ولوقعاتها (جزءان)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د. محمد لبيب شقم                                                                        | (۱۲۹۱ من ـ تجليد عادي ۲۲ \$/ تجليد الني ۲۰ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ندوة فكرية                                                                              | ■ تطور الفكر القومي العربي (٢٠٨ ص ـ ٨ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | ■ نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مجموعة من الباحثين                                                                      | (سلسلة كتب السنقيل العربي (٧)) (٤٠٨ من ٨ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ندوة فكرية                                                                              | ■ تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي (٤٤٥ من - ١١ أ\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د. محمد رضوان الخولي                                                                    | ■ التصحر في الوطن الغربي (١٧٦ ص - ٢٠٥٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | ■ كيف يصَنَّم القرار ( الوطُّنُ العربي (٢٦٠ ص ـ ٥ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                         | ■ صناعة الإنشاءات العربية (٢٩٢ من ـ ٨ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ندوة فكرية                                                                              | <ul> <li>التراث وتحديات العصر في ألوطن العربي: الإصالة والمعاصرة (٨٧٢ من - ١٧٠٥٠ \$)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ندوة فكرية                                                                              | ■ السياسات التكنولوجية ف الاقطار العربية (٢٨ه من - ١٠،٠٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ندوة فكرية                                                                              | ■ القلسفة في الوطن العربي المعاصر (٣٣٦ ص - ٦,٥٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| د. على خلطة الكواري                                                                     | ■ نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة طبعة ثانية (١٩٦ ص - ٤ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| د. ، اسم محد الجمال                                                                     | ■ الإعلام العربي المشترك: دراسة في الإعلام الدولي العربي طبعة ثانية (١٦٤ من - ٢٠٥٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                                                       | ■ صورة العرب في صحافة المانيا الإنجادية طبعة ثانية (سلسلة اطريحات الدكتوراء (٨)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| د. سامی مسلّم                                                                           | (۲۲۰ من ۲۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ندوة فكرية                                                                              | ■ أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (٢٢٨ من _ ١٨,٥٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                         | ■ التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل طبعة ثانية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محموعة من الباحثان                                                                      | (سلسلة كتب المستقبل العربي (٦) (٣٦٠ ص - ٧\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| د. عبد العزيز الدوري                                                                    | ■ التكوين التاريخي للامة العربية. دراسة في الهوية والوعي طبعة ثالثة (٣٣٦ من - ٣٠٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محموعة من الباحثين                                                                      | ■ دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (°)) (٢٨٤ من - ٢٨٠٠ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د. محمد رضا محرم                                                                        | ■ الثروة المعدنية العربية: امكانات اللنمية في اطار وحدوى طبعة ثانية (١٠٢ ص - ٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (5                                                                                      | ■ البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . د. منذ الله عند النجيبة السلطان                                                       | طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (٧)) (٢٦٠ ص - ٧ \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O O                                                                                     | هبه دني (هنسته اهريخان الدخوراه (۱۰) (۲۰۰ من ۲۰۰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$) د. فؤاد حدي بسيسو                                                                   | المنهاج المقدرح والأسس المضمونية والعملية (سلسلة اطريحات الدكتوراء (١)) (٢٩٤ ص - ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### الدكتور محهد السيد سليم

■ مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ومحاضر في الجامعة الامريكية في القاهرة ، وخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام .

■ حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام ١٩٧٩ ، وزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة ، ١٩٨٣ .

■ عمل استاذاً زائراً بجامعتي زامبيا واديس ابابا .

■ متخصص في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

■ نشر مؤخراً كتاباً بعنوان تحليل السياسة الخارجية (بالعربية)، وآخر عن عدم الانحياز في عالم متغير (بالانكليزية)، الى جانب دراساته الاخرى المنشورة في الدوريات العربية والاجنبية.

# مركز دراسات الوحدة المربية

بناية (سادات تاور) شَارع ليون

ص. ب: ۲۰۰۱ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۳ ـ بیروت ـ لبنان تلفین : ۸۰۱۰۸۲ ـ ۸۰۱۰۸۲ ـ ۸۰۲۳۴

برقیاً : ﴿ مُوعَرِبِ ﴾

تلكس: ۲۳۱۱۶ ماراي. فاكسيميل ۸۰۲۲۳۳

